# تنيرق الأندسيس في العصرالانسلامي

(۱۵۰ - ۲۸۱ هـ/ ۱۱۲۱ - ۱۲۸۷م) د راسة في التاريخ السياسي والحضاري



حکتور محمداُ حمداُ بوالفضل استاذالتاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامی کلیة الآیاب رچامعة طنطا

> ١٩٩٦ دارا لمعرقة الجامعية ٤٠ ش سوتتير-اسكندرية تـ ٤٨٣٠١٦٣

# مثيرق الأندليس في العضالا بسلامي

(۱۵۵ - ۱۸۱ هـ / ۱۱۲۱ - ۱۲۸۷م) دراسة فی التاریخ السیاسی والحضاری

> دكمتور محمداً حمداً بوالقصل أشاذالتاريخ الايلامى والحضارة الايلامية كلية الآماب - جامعة طنطا

> > 1997

دار المعرفة الجامعية ٤٠ ش سوتير الازاريطة - ت ٤٨٣٠١٦٣ ٣٨٧ ش قال السويس الشاطبي ت ١٩٧٣١٤٦

#### مقدمية

### أولا ـ موضوع البحث ومنهج الدراسة:

تشغل منطقة شرق الأندلس منذ انهيار دولة المرابطين وانتزاع محمد بن سعد بن مردنيش بها قدراً كبيراً من أحداث تاريخ الاسلام في الأندلس، وقد تتابعت الأحداث خلال هذه الفترة الانتقالية وتداخلت مناطق النفوذ وتشابكت تشابكاً عقد من طبيعة الأوضاع السياسية بحيث يستعصى على الباحث تأريخ هذه الفترة على نحو يتكافأ مع الأهمية التي تستحقها قبل أن تستقر أقدام الموحدين في شرق الأندلس، وقد حظيت هذه المنطقة باهتمام الموحدين لمثاقبتها للثغور المسيحية من جهة الشمال، كما نعمت في ظل سلطانهم باستقرار نسبي كان له أعظم الأثر فيما أصابته هذه المنطقة من رخاء وازدهار اقتصادى انعكس على الفنون والصناعات والعمران. غير أن الأوضاع السياسية لم تلبث أن اضطربت في شرق الأندلس عندما انهار سلطان الموحدين السياسي لا سيما بعد هزيمة العقاب وما اجترمه الناصر الموحدى نحو زعماء الأندلس قبيل الاشتباك الذي أدى إلى هذه الهزيمة، بالإضافة إلى انقسام الموحدين على أنفسهم واختلافهم فيما بينهم، وسوء تصرف بعض المتأخرين من زعمائهم في الأندلس كما فعل السيد أبو زيد والى بلنسيه حين لجأ إلى أراجون ليستعين بها واعتنق النصرانية، كل ذلك أدى إلى الإطاحة بهيبة الموحدين في نظر أهل الأندلس وإقدام هؤلاء على التخلص من سلطانهم، وعلى هذا النحو كانت منطقة شرق الأندلس في مقدمة مناطق الأندلس التي ثارت عليهم وإن كانت هذه الثورة قد أعادت المنطقة إلى نزعتها الإقليمية المعهودة، فاستقل بإمارة مرسيه الأمير أبو عبد الله محمد بن هود الذي اتخذ مرسيه قاعدة لإمارته وحكم معظم ما تبقى من مدن الأندلس نخت شعار العباسيين ورغبة منه في أن يحظى حكمه بنوع من الشرعية أمام منافسيه من أمراء الأندلس أمثال محمد بن نصر بن الأحمر، استرضاء للعامة الذين يتطلعون إلى الخلافة العباسية التي يستمدون منها القوى المعنوية والروحية. أما بلنسيه فقد ثار فيها زيان بن مردنيش، أحد سلالة بني مردنيش على أميرها الموحدي السيد أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن أبى حفص بن عبد المؤمن وأخرجه منها، واستمر زيان يقاوم الأرغونيين زهاء عشر سنوات من سنة ٦٢٦هـ إلى سنة ٦٣٦هـ اضطر بعدها إلى أن يسلم بلنسيه إلى جاقمه (خايمي الأول). ولم تلبث قواعد شرق الأندلس بعد ذلك أن تساقطت تباعاً خلال سنوات قلائل في أيدى الأرغونيين والقشتاليين إلى أن انتهى الأمر بقيام دولة بني الأحمر في نطاق ما بقي من ملك الاسلام في الأندلس. لقد كان إحساسى بخطورة الدور الذى لعبته هذه المنطقة فى الفترة موضوع الدراسة وأهميته بالنسبة لتاريخ الأندلس مع ندرة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع كان ذلك العامل الرئيسي الذى شجعنى على اختيار منطقة «شرق الأندلس فى عصر دولة الموحدين» موضوعاً للبحث، وكان يحدونى عند اختياره الأمل فى أن أتوصل إلى حقائق قد تسلط مزيداً من الأضواء التي تتيح إزالة ما اكتنف هذا التاريخ من غصوض. وهن الجدير بالذكر أن الدراسات الأسبانية المتعلقة بالتاريخ المحلى القومى وليدة النزاعات الإقليمية فى أسبانيا كان لها أعظم الأثر فى تسهيل مهمتى لدراسة هذه المنطقة دراسة شاملة متكاملة، وأعظم ما كتب فى هذا المجال الكتاب الذى وضعه الأستاذ امبروزو أويثى ميراندا عن مدينة بلنسيه فى العصر الاسلامى ويتألف من ثلاثة أجزاء بعنوان:

Huici Miranda (A), Historia de Valencia y su region, 3 Tomos, Valencia, 1970.

والبحث الذي أصدره أندريه أبارس عن بلنسيه أيضاً بعنوان:

Ibars (A), Valencia Arabe, Tomo I, Valencia, 1901.

وعن مدينة مرسيه الاسلامية الكتاب الذى أصدره جاسبار ريميرو بعنوان:

Gaspar Remiro (M): Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905.

والكتاب الذى ألفه روكى شاباس عن مدينة دانيه، تكلم فى الجزء الثانى منه عن ناريخها فى العصر الاسلامى يعنوان:

Roque Chabas (LLorens), Historia de la Ciudad de Denia, Tomo II, Tercera Edicion, Alicante, 1972.

. والكتاب الذي أعده أرست جسبرت عن أوريوله وعنوانه:

Eresto Gisberte Ballasteros, Historia de Orihuela, Orihuela, 1901.

وكتاب السيد/ كانوباس كوبنيو عن تاريخ مدينة لورقة وعنوانه:

Canovas Cabeno, Historia de la Ciudad de Lorca, Lorca, 1903.

ثم المختصر التاريخي عن جزر البليار في العصر الاسلامي الذي وضعه ألبارو كامبانير أي فورتيس بعنوان :

Alvaro Campaner y Fuertes, Bosquejo Historico de la Dominacion Islamita en las Islas Baleares.

ولقد حاولت منذ البداية أن أتوصل إلى هدفين أساسيين قامت عليهما الرسالة، أولهما إبراز الدور الأساسي الذي لعبته المنطقة في تاريخ الأندلس، وثانيهما، إجلاء الصورة الحضارية للمنطقة موضوع الدراسة علميًا واجتماعيًا واقتصاديًا مع الإشارة إلى أهم آثارها الباقية. وقد حاولت أيضًا خلال دراستي للموضوع أن أتقصى الحقائق التاريخية متبعًا في كل ذلك المنهج العلمي القائم على المقابلة بين النصوص والتحليل توطئة لاستنباط الحقائق التي يمكن أن يدور عليها البحث، ومستعيناً بعدد كبير من المصادر العربية والأسبانية التي تعرضت من قريب أو من بعيد لموضوع الدراسة، ومعظمها لا يعدو بحوثًا تاريخية تسجل أحداثًا وحوليات تتضمن روايات لمؤرخين لم تصل إلينا كتبهم. كما عشت فترات متقطعة ـ أتاحها وجودي في أسبانيا خلال ثلاث سنوات ـ في مناطق الأحداث كنت أطوف خلالها مع قلة الإمكانيات المتاحة بالمراكز العمرانية القديمة الواقعة داخل نطاق المجموع العام للعمران المدني لهذه المنطقة وكنت أتفحص التخطيطات القديمة وأقابلها بالتخطيطات المعاصرة بغية الخروج من تلك المقابلات بحقائق تعينني على تصور ما كانت عليه مدن هذه المنطقة في عصر الموحدين، ولم أكن أتردد في بخشم متاعب الرحلة إلى المواقع التاريخية التي شهدت المعارك الدامية بين الفئات المتصارعة أو حتى في ارتياد المواقع الصعبة التي تقوم عليها القلاع والتحصينات في مختلف أنحاء شرق الأندلس.

وعلى هذا النحولاقسمت موضوع الدراسة إلى بابين رئيسيين، تسبقهما دراسة تمهيدية، أولهما ويتعلق بالتاريخ السياسي يتضمن خمسة فصول في حين أفردت الباب الثاني لدراسة بعض مظاهر حضارة شرق الأندلس وضمنته أربعة فصول \_ وفيما يلى عرض عام لفصول الرسالة:

فى الباب الأول: خصصت الفصل الأول منه لدراسة شرق الأندلس فى السنوات الأخيرة من عصر المرابطين، فتعرضت صدى الأحداث المغربية فى هذه الفترة فى الأندلس ويتمثل فى الثورة العارمة ضد المرابطين التى اجتاحت مدن الأندلس من غربها إلى شرقها، كما أوضحت دوافع الثورة القرطبية أولى الثورات المحتدمة فى الأندلس ضد الوجود المرابطي، مبيناً أسباب الحكم المرابطي التى لم تكن تتسم بكثير من الرفق والكياسة، وعجز المرابطين عن مواجهة أخطار المد المسيحي الشمالي الذى تمثلة حملة ألفونسو الأول المحارب على بلنسية والأندلس، وهى الحملة التى أظهرت مدى عجز المرابطين عن حماية قواعد الأندلس، ثم الحملات الأرغونية التى تبعتها مبيناً موقف المرابطين منها، واستجابتهم لمطلب محمد بن يوسف يدر والى شرق مبيناً موقف المرابطين منها، واستجابتهم لمطلب محمد بن يوسف يدر والى شرق الأندلس فى توجيه يحيى بن غانيه إليه لمعاونته لما يتميز به من شهرة حربية فائقة فى

غرب الأندلس آنذاك، ومبرزا الدور الذي لعبه ابن غانية في أحداث شرق الأندلس وغيرها، وفي انتصار المرابطين في يوم إفراغه، وهو الانتصار الذي أدى إلى إرغام راميرو الراهب ملك أرغون على عقد هدنة مع ابن غانية لمدة عامين، كما أدى إلى أسترداد المرابطين لمدينة مكننسة وإحكام الحصار حول أريلييه. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن الثورة العامة ضد المرابطين في بلنسيه ومرسيه وانهيار سلطانهم فيهما، فبدأت الحديث بعرض مقتضب لطبيعة الثورة الأندلسية ضد المرابطين ثم تعرضت للحديث عن ثورة ابن قسى في غرب الأندلس ودور ابن غانية في إخمادها، ثم عن ثورة قرطبة بزعامة قاضيها أبى جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين وانتقال رياحها العاصفة إلى شرق الأندلس حيث هب أهل بلنسية على المرابطين الذين تخلوا عنها بعد أن فرِّ عنها واليها أبو محمد عبد الله بن غانية واستيلاء قاضيها مروان بن عبد العزيز على زمام الحكم، مع ذكر تفاصيل الصراع بين الوالي المرابطي وقاضي المدينة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن ثورة أبي محمد بن الحاج في مرسيه وما تبع ذلك من أحداث مبرزًا دور سيف الدولة بن هود فيها، واستيلاء قائده عبد . الله بن فتوح الثغرى على المدينة، الذي لم يلبث أهل مرسيه، أن خلعوه من ولاياتها، مقدمين عليهم الفقيه أبي جعغر بن عبد الله بن أبي جعفر الخشني الذي لم يتردد في الدعوة لابن حمدين صاحب قرطبة، وأوضحت الدور الذي لعبه الخشني في إنجاد مروان بن عبد العزيز في شاطبة وابن أضحى في غرناطة، ثم تكلمت عن ولاية أبي عبد الرحمن بن طاهر على مرسيه نائباً عن سيف الدولة بن هود، ثم لنفسه بعده، ثم إقدام أهل مرسيه على خلع ابن طاهر ومبايعتهم لمحمد بن عبد الرحمن بن عياض نائبًا عن سيف الدولة ابن هود، وانتقلت بعد ذلك إلى ذكر أحداث بلنسيه وتتناول خلع واليها مروان بن عبد العزيز وتولية ابن عياض باسم سيف الدولة مع التعريف به وبدوره في شرق الأندلس، ثم موقعة البسيط التي دارت بين القشتاليين وقوات شرق الأندلس بقيادة سيف الدولة وابن عياض مع ذكر الأسباب والنتائج وأهمها مصرع ابن هود وانفراد ابن عياض بالسلطة مستقلا بمدينتي بلنسيه ومرسيه، وفي ختام هذا الفصل تعرضت لذكر الأحداث المتلاحقة في المنطقة، من انتزاء عبد الله الثغري بحكم مرسيه مرة ثانية ثم استعادة ابن عياض لإمارته فيها ثم مبايعة أهل مرسيه وبلنسيه لمحمد بن سعد بن مردنيش نائب ابن عياض الذي كان قد توفي آنذاك مبينا الاستقرار النسبي لهذه المنطقة طوال خمس وعشرين عاماً حكمها ابن مردنيش.

أما الفصل الثاني، فخصصته لدراسة موقف الموحدين من ابن مردنيش، فعرفت بشخصية محمد بن سعد بن مردنيش، ثم عرضت لعلاقاته الودية مع الممالك المسيحية، ثم تحدثت عن نائبه إيراهيم بن همشك وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن استيلاء النصارى على ثغر المريه وعلى طرطوشة ولارده وإفراغه موضحا موقف ابن مردنيش من هذه الأحداث، ثم مخدثت عن موقف الموحدين من انتزاء ابن مردنيش في بلنسية ومرسيه موضحاً الأسباب الحقيقية في موقفهم السلبي من حركته وأهمها يرجع إلى الثورات التي احتدمت ضد الموحدين في أرض المفرب كثورة الماسي، وثورات قبيلتي برغواطة ودكالة وحركة ابن تمركيد، ومؤامرات أخوى المهدى بن تومرت وانبعث ذلك بالحديث عن الثورتين اللتين واجههما ابن مردنيش وكادتا تطيحان بدولته وأعنى بهما ثورة ابن هلال في بنشكلة، وثورة ابن شلبان في بلنسيه ثم تابعت الحديث عن ابن مردنيش فأشرت إلى حملاته التي انتهت باستيلائه على بسطة ووادى آش، كما تعرضت في نفس الوقت إلى ذكر موقف الموحدين من تحركاته، ونجاخهم في استرداد ثغر المريه وبياسة وأبده ثم عاودت من جديد الحديث عنه فذكرت افتتاحه لمدينة جيان وغاراته المتكررة على مدينة قرطبة ودور قوات شرق الأندلس بقيادة ابن همشك في مناوأة الموحدين أمام قرمونة وغرناطة وتناوب الفريقين السيطرة على هاتين المدينتين، ثم عالجت بعد ذلك أبرز الأحداث التي تلت ذلك من هزيمة ابن مردنيش في موقعة فحص الجلاب، وتوحيد ابن همشك وإقدام الموحدين على انتزاع أندوجر وغيرها من سيطرة ابن مردنيش، واختتمت هذا الفصل بالحديث عن حملة الموحدين على مرسيه وبلنسيه وهي الحملة التي انتهت بسيطرتهم عليهما ودخول منطقة شرق الأندلس بأكملها في طاعتهم.

أما الفصل الثالث ويتعلق بموقف الموحدين من بنى غانيه أصحاب الجزائر الشرقية (البليار)، فقد بدأته بالحديث عن محمد بن على المسوفى المعروف بابن غانيه الوالى المرابطى للجزائر الشرقية وعن ظروف توليته لها والآراء التى قيلت فيه، وعن موقفه من انهيار دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين فى المغرب والأندلس، وعن ارتباطه برابطة الولاء للمرابطين، وهى رابطة تمثلت فى استقلاله بجزر البليار وتمسكه بإعلان الخطبة لأمير المسلمين المرابطي ولبنى العباس، هذا بالإضافة إلى تلقيه لمن كان يلجأ إلى أكنافه من فلول المرابطين بالجزائر وإحاطته لهم بحمايته ورعايته موضحاً أن قيام دولة ابن مردنيش فى شرق الأندلس طوال خمس وعشرين عاماً كانت عامل اطمئنان واستقرار لابن غانيه، إذ كانت دولته بمثابة دولة حاجزة بينه وبين الموحدين، ثم عدد ت خلفه إسحاق بن محمد بن غانيه مبينا ازدهار أحوال الجزائر الداخلية فى عهده وتفوق قوته البحرية غرب البحر المتوسط الأمر الذى دعا جمهوريات جنوة وبيزه والبندقية إلى السعى إلى تجديد المعاهدات أو الارتباط معه بمعاهدات جديدة، كذلك

قمت بتوضيح موقف إسحاق بن غانيه من الموحدين خاصة بعد أن استكملوا سيطرتهم على منطقة شرق الأندلس مشيراً إلى أنه عمل على موادعتهم ومسالمتهم بعد أن استقرت لهم السيادة الفعلية في شرق الأندلس، ثم محدثت عن استشهاده في إحدى المعارك التي خاضها مع النصاري واستخلاف ابنه محمد بن إسحاق الذي تسجل ولايته الاعتراف بسيادة الموحدين، فتحدثت عن سفارة أبي الحسن على بن الربرتير مبعوث الموحدين إليه بهدف الدخول في طاعتهم وبينت استجابة محمد بن إسحاق لطلبهم رغم معارضة إخوته وأكابر أصحابه الأمر الذي أدى إلى قيامهم بالثورة عليه وإقدامهم على اعتقاله واعتقال المبعوث الموحدي بعد أن قدموا للإمارة أحاهم علياً الذي لم يتردد في إعلان رفضه طاعة الموحدين بل إنه انتهز فرصة استشهاد الخليفة أبى يعقوب يوسف في شنترين وعمل على انتزاع بجاية من أيدى الموحدين، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الحديث عن أحداث ميورقه وتغلب المبعوث الموحدى ابن الربرتير على قصبة ميورقه واستعادة محمد بن إسحاق بن غانيه حكمه عليها وبذلك عاد نفوذ الموحدين مؤقتاً إلى الجزائر الشرقية، على أن هذا النفوذ لم يدم طويلا إذ استطاع عبد الله بن غانية أن يعود من أفريقية وتمكن بمساعدة وليام الثاني صاحب صقلية من استرداد الجزائر الشرقية وطرد أحاه منها وأعادها مرة ثانية إلى حظيرة بني غانية وقد أوضحت بهذه المناسبة كيف أن إخفاق الموحدين الاستيلاء على ميورقة أدى إلى تركيز همهم للسيطرة على جزيرتي يابسة ومنورقة، ثم مخدثت عن ميورقة في ظل إمارة عبد الله بن غانية، وقد اختتمت هذا الفصل بالحديث عن سيطرة الموحدين على ميورقة وكان لزامًا على لاستيفاء هذا الموضوع أن أعرض الصراع العنيف بين على بن إسحاق بن غانيه ثم خلفه يحيى بن إسحاق وبين الموحدين في أفريقية وذلك قبل أن انتقل إلى ذكر أحداث ميورقة التي انتهت بخضوع الجزر بأكملها للسيطرة الموحدية ونهاية دولة بني غانية في جزر البليار.

أما في الفصل الرابع فقد خصصته لدراسة فترة السيطرة الموحدية على شرق الأندلس، ومهدت له بالإشارة إلى إذعان أبي القمر هلال بن سعد بن مردنيش بالطاعة للموحدين وتنازله لهم عن أملاكه عقب وفاة والده، ثم بدأت دراستي بالحديث عن حملة وبذه واشتراك قوات شرق الأندلس فيها مفصلا خط سير الحملة وهجومها الأول على أعمال وبذه ثم مواجهتها للقوات القشتالية مشيراً إلى أن جيش الموحدين في هذه المعركة عاد إلى قواعده عبر أراضي شرق الأندلس، ثم مخدثت عن أسرة محمد بن سعد بن مردنيش في خدمة الموحدين، وأصهار الخليفة أبو يعقوب منهم بزواجه من الزرقاء بنت محمد بن سعد بن مردنيش، ثم عن اختيار هلال بن محمد

بن سعد بن مردنيش المستشار المفضل بمجلس الخليفة العالى واشتراك أخيه غانم مع القوات الموحدية في بعض الحملات، ثم انتقلت إلى الحديث عن اشتراك قوات بلنسيه ومرسيه مع الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف في حملة شنترين فتحدثت عن والى بلنسية أبي الحجاج يوسف بن مردنيش وعن السيد أبي يوسف بن عبد المؤمن والي مرسيه وعن أحداث الأندلس قبل غزوة شنترين والاستعدادات الموحدية لهذه الغزوة، ثم تكلمت عن غزو والى مرسيه الموحدى السيد أبو حفص عمر الملقب بالرشيد وسيرته في شعب مرسيه إلى أن لقي مصرعه، ثم تعرضت بوجه عام إلى ذكر موقعة الأرك بواعثها وظروفها وانتصار الموحدين فيها، وعقد الهدنة مع قشتالة لمدة عشر سنوات، مشيراً إلى الهجوم القشتالي على شرق الأندلس، وانتقلت إلى الحديث عن هزيمة الموحدين في وقعة العقاب مع تفصيل أحداثها وذكر أهم نتائجها بالنسبة لمصير الأندلس عامة وشرق الأندلس بوجه خاص، ثم تعرضت للحديث عن شرق الأندلس في أعقاب هذه الهزيمة وموقف أبي محمد عبد الله بن المنصور والي مرسيه من الخلافة وإعلان نفسه خليفة وتلقبه بالعادل مع ذكر العقبات التي صادفته إلى أن تولي الخلافة في مراكش، ثم انتقلت إلى الحديث عن المأمون أخ العادل الذي تلقب بالخلافة ومدى تأثير هذه الأحداث على منطقة شرق الأندلس حتى ظهور محمد بن يوسف بن هود الذي غير مصير هذه المنطقة تمامًا.

أما الفصل الخامس والأخير من الباب الأول فقد أفردته للحديث عن تفكك الأندلس في آخر عصر الموحدين وسقوط قواعده، فبينت أثر ثورة العادل في مرسيه وخروجه على الخليفة أبي محمد عبد الواحد وتلقبه بالخلافة في إحياء النزعة القومية في نفوس أهل شرق الأندلس الأمر الذي أدى إلى قيام محمد بن يوسف بن هود بالشورة في هذه المنطقة وتمكنه من السيطرة على مرسيه وإيقاعه الهزيمة بواليها الموحدي أبي العباس بن أبي موسى بن عبد المؤمن، وأبرزت دور السيد أبو العلا والى أشبيلية من ثورة ابن هود وما اتخذه من اجراءات في هذا الشأن لولا عدوله المفاجئ وأبرزت أثر ذلك في امتداد سيطرة ابن هود على قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية، وأبرزت أثر ذلك في امتداد سيطرة ابن هود على قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية، كما أوضحت صدى ثورة ابن هود في بلنسيه وموقفه من انتزاء أبي جميل زيان كما أوضحت أن هذه المنازعات أتاحت الفرصة لألفونسو التاسع ملك ليون أن يحقق مشاريعه ويستولى على مدينة لارده بعد أن أخفق ابن هود عن إنجاد أهلها، ثم يحقق مشاريعه ويستولى على مدينة لارده بعد أن أخفق ابن هود عن إنجاد أهلها، ثم انتقلت إلى الحديث عن السيد أبي زيد والى بلنسية وتعاونه مع الأرغونيين وتخوله إلى النصرانية، وكان لزاماً على مادمت بصدد الحديث عن ابن هود أن أشير إلى علاقته النصرانية، وكان لزاماً على مادمت بصدد الحديث عن ابن هود أن أشير إلى علاقته

بالخلافة العباسية واعترافه بسلطتها الروحية وتلقيه من الخليفة العباسي الراية والتقليد، ثم تخدثت عن المد الأرغوني على حساب أراضي الاسلام مشيرًا إلى استيلاء جايمي الأول على ميورقه عام ٦٢٧هـ وكيف أن الوضع الاسلامي كان يحتم ظهور قائد يجمع شمل المسلمين ويعيد توحيد صفوفهم ولم شعثهم وأن هذا الزعيم قدر له أن يظهر متمثلًا في شخصية محمد بن الأحمر المنافس الأول لابن هود والذي قدر له أن يؤسس مملكة بني الأحمر التي عاشت تصارع المسيحية في أسبانيا طوال قرنين ونصف من الزمان، ثم مخدثت عن الدفع القشتالي وكيف انتهى بسقوط قرطبة ثم تعرضت لذكر الظروف السيئة التي لقى فيها ابن هود مصرعه بالمريه وتولية ابنه الواثق حكم شرق الأندلس، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن سقوط قواعد شرق الأندلس في أيدى النصارى فعرضت مقدمات سقوط بلنسية على أيدى جايمي الأول منلة في معركة أنيشة التي كانت كارثة على المسلمين، ثم مخدثت عن خلفاء المتوكل ابن هود على مرسيه، وانتزاء أبي بكر عزيز بن خطاب فيها، ثم إسناد أهل مرسيه ولايتها إلى زيان بن مردنيش، مفصلا الأحداث التي وقعت في هذه الفترة حتى سقوط المدينة نهائيًا في أيدى النصارى، ثم اختتمت هذا الفصل بالإشارة إلى سقوط جزيرة منورقة في أيدى النصاري وانتهاء الوجود الاسلامي نهائيًا في منطقة شرق الأندلس.

أما الباب الثاني ويتضمن أربعة فصول فقد أفردته لدراسة بعض مظاهر الحضارة في شرق الأندلس، وأول هذه الفصول يتعلق بالحياة الإجتماعية، وذلك لعرض صورة المجتمع في هذه المنطقة وهي صورة أساسية لتسجيل أحد الجوانب الرئيسية للحضارة في شرق الأندلس، فتحدثت عن طبقات المجتمع المدني وانتقلت إلى دراسة بعض المظاهر الاجتماعية كالزى والأطعمة والأشربة وفن الموسيقي والغناء ، كما تناولت بالدراسة الاحتفالات والأعياد. ففيما يتعلق بطبقات مجتمع شرق الأندلس كان طبيعيا أن أتعرض للحديث عن الفئات المختلفة وبمعني أصح الطوائف التي كانت تشكل المجتمع وتتفاعل فيه وتتواصل وأعني بها العناصر المؤلفة للسكان ومنهم العرب والبربر وبعض العناصر التي تنتمي إلى أصول صقلبية وأسبانية وهم المولدون وأخيرا العجم أو بعض العناصر التي تنتمي إلى أصول صقلبية وأسبانية وهم المولدون وأخيرا العجم أو المستعربون. وفيما يتعلق بالأزياء فقد ميزت بين أزياء العامة وأزياء الخاصة في فصلي المسيف والشتاء، موضحا الأثر العراقي الذي رسخ في الأندلس منذ عصر الإمارة الأموية في فن الأزياء، متناولا بالدراسة الأنواع المختلفة لملابس الرجال والنساء والتعريف بكل نوع منها. أما الأطعمة والأشربة فقد صنفت الأنواع المعروفة منها في هذا العصر على قدر الإمكان ومعظمها مغربية وإن كان بعضها ما يزال يحتفظ بالتقليد هذا العصر على قدر الإمكان ومعظمها مغربية وإن كان بعضها ما يزال يحتفظ بالتقليد هذا العصر على قدر الإمكان ومعظمها مغربية وإن كان بعضها ما يزال يحتفظ بالتقليد هذا العصر على قدر الإمكان ومعظمها مغربية وإن كان بعضها ما يزال يحتفظ بالتقليد

الشرقى الذي يثه زرياب في الأندلس.

وعندما تطرقت إلى فن الغناء والموسيقى رأيت من الأنسب أن أمهد له بدراسة عامة عن هذا الفن منذ عصر الدولة الأموية مبيناً تأثير زرياب فى رسوخ التأثيرات الفارسية فى هذا المجال فى أرض الأندلس وتمازجها مع الفنون المحلية والمغربية ثم تطورها يعد ذلك تطوراً أكسبها أصالة تتجلى بوضوح فيما وصلنا عن أخبار هذا الفن فى المصنفات العربية، وأوضحت ازدهار هذا الفن فى شرق الأندلس منذ عصر ابن مردنيش معدداً أسماء الآلات الموسيقية المعروفة آنذاك. ثم اختتمت هذا الفصل بدراسة الاحتفالات والأعياد فى شرق الأندلس ومظاهر ذلك وأهم هذه الأعياد عيدى الفطر والأضحى والاحتفال بليلة القدر وعيدى النيروز والمهرجان مع بيان أصل هذين العيدين ومظاهر الاحتفال بهما.

وعالجت الجانب الاقتصادى وهو في اعتبارى أهم مقومات الحضارة على الإطلاق في الفصل الثاني فقدمت دراسة تفصيلية تتضمن الحرف الثلاثة التي يعتمد عليها الانتاج البشرى بوجه عام وعليها تتوقف النظم الاقتصادية دعامة الحياة الإنسائية والعمران المدنى وأعنى بها الزراعة في المجال الأول، ثم الصناعة القائمة على الزراعة وعلى استثمار الخامات المعدنية المتوافرة في شرق الأندلس وأخيرا التجارة سواء الداخلية أو الخارجية والبحرية أو النهرية وما يتعلق بذلك بالضرورة من دراسة الأسواق والسلع والعملات. أما الزراعة وهي حرفة ازدهرت في شرق الأندلس بوجه خاص لسهولة أرضه وخصب تربته ووفرة مياهه ودفئ مناخه وهي المقومات الأساسية لهذه الصنعة أرضه وخصب تربته ووفرة مياهه ودفئ مناخه وهي المقومات الأساسية لهذه الصنعة المقد أوليتها جانباً رئيسياً من اهتمامي، ومهدت دراستي بعرض أوضحت فيه مدى اهتمام علماء الأندلس بصنعة الفلاحة معرفاً بأهم المصنفات التي وضعت في هذا المجال في العصر موضوع الدراسة.

ثم مخدثت عن العوامل التى ساعدت على تقدم الانتاج الزراعى فى المنطقة، وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن أهم المحاصيل الزراعية فى إقليم شرق الأندلس كالزيتون والكروم والبرتقال وما إلى ذلك ثم مخدثت عن نظم الرى فى الإقليم والمواسم الزراعية مشيراً إلى محكمة الماء التى انفردت بها المنطقة كإرث عن مسلمى شرق الأندلس.

وفى مجال الصناعة فقد بدأت بدراسة أهم الصناعات القائمة على الانتاج الزراعى ومنها صناعة السفن واستخراج الدقيق واستخراج الزيوت وصناعة الورق، ثم محدثت عن الصناعات القائمة على الطبيعة الجغرافية والمواد الخام كالخزف بوجه خاص ولأهمية هذه الصناعة في منطقة شرق الأندلس، قدمت تصنيفاً لمجموعات

صناعات الخزف مع عرض نماذج لكل مجموعة، ثم نحدثت عن مراكز صناعة الخزف في شرق الأندلس وأهمها بطرنة ومنيشه والجزائر الشرقية، ثم محدثت عن صناعة النسيج والبسط الصوفية والوطاء وصناعة آلات الصفر والحديد وصناعة الحصر المستخرجة من نبات الحلفاء وصناعة الزجاج.

ثم عالجت الجانب الثالث من جوانب النشاط الاقتصادى وهو التجارة التى ترتبط بالانتاجين الزراعى والصناعى ارتباطاً وثيقاً، وبدأت الحديث عن طرق التجارة الداخلية والخارجية سواء البرية أو النهرية أو البحرية، ثم انتقلت إلى الحديث عن حركة الصادر والوارد وتشتمل على التجارة الداخلية والخارجية وأهم السلع الواردة أو الصادرة.

ثم انتقلت إلى دراسة التنظيمات الاقتصادية، فتحدثت عن الأسواق والقيساريات والفنادق في مدن شرق الأندلس، ثم مخدثت عن العملة لما لها من أهمية في التبادل التجارى، فقدمت لها بدراسة موجزة عن تطور العملة في الأندلس حتى عصر الموحدين مع ذكر نماذج لعملات شرق الأندلس في عصر ابن مردنيش وعصر الموحدين وعصر ما بعد الموحدين، وأخيراً مخدثت عن أنواع المكاييل والموازين المستخدمة في هذا العصر وأوجه استخدامها.

وأفردت الفصل الغالث للحياة العلمية، وفيه تعرضت للحديث عن الموقف الإيجابى الذى وقفه الموحدية، ومن هذا المنطلق تناولت بالدراسة جانبين رئيسيين من العلوم، الأول الخلافة الموحدية، ومن هذا المنطلق تناولت بالدراسة جانبين رئيسيين من العلوم، الأول العلوم الدينية التي تخدم مباشرة القرآن الكريم والحديث الشريف مصدرا التشريع الاسلامي، وتشمل علم القراءات والتفسير وعلوم الحديث والفقه، وفي مجال هذا الجانب من العلوم أوضحت الازدهار الكبير الذى أصابته شرق الأندلس مدللا على ذلك بأسماء كثير من العلماء الذين برزوا في كل فرع منها مع ذكر أهم مصنفاتهم فيها. أما القسم الثاني فأعني به العلوم اللغوية وآدابها، وهي علوم خضعت في تطورها لطبيعة منطقة شرق الأندلس وتأثرت بالظروف السياسية والاجتماعية وتطور الأوضاع الحبارية في المنطقة المذكورة وصلاتها مع بقية الأندلس من جهة والعالم الاسلامي من جهة ثانية، وقد أوضحت في هذه الدراسة أن المشرق الاسلامي كان المصدر الرئيسي لهذه العلوم الأدبية منه استمدت صورها ومنه اقتبست قوالبها المعبرة مؤكدا أن بيئة شرق الأندلس أثرت بدورها وبشكل واضح على ما وصل إلينا من الانتاج الأدبي لهذا العصر، وقد تعرضت للحديث عن أغراض الشعر التي تناولها شعراء هذه المنطقة مع ذكر نماذج من أشعارهم، كما محدث عن المؤسحات والأزجال وأتيت المنطقة مع ذكر نماذج من أشعارهم، كما محدث عن المؤسحات والأزجال وأتيت المنطقة مع ذكر نماذج من أشعارهم، كما محدثت عن المؤسحات والأزجال وأتيت

ببعض الأمثلة لكل منهما ثم عن النثر الفنى وتطوره منذ عصر الخلافة حتى العصر موضوع الدراسة مع الإشارة إلى صوره المتعددة من رسائل ديوانية وإخوانيات ومفاخرات معرفاً بأبرز من برع من كتاب النثر الفنى فى شرق الأندلس وعلى الأخص شخصيتين برزتا فى هذا الفن هما : أبو المطرف بن عميرة، وعبد الله بن الآبار، ثم تعرضت لدراسة علوم اللغة ثم علمى التاريخ والجغرافيا وبعض العلوم العقلية كالطب والرياضيات والهندسة وهى علوم تألقت فى سماء شرق الأندلس مشيراً إلى من برز فى هذه العلوم من علماء المنطقة رأهم مصنقاتهم.

أما الفصل الوابع والأخير من الباب الثانى فقد خصصته لدراسة العمران المدنى وأهم آثاره الباقية فى شرق الأندلس، وبدأت دراستى بالحديث عن التوسع العمرانى فى الإقليم ويشمل ذلك مدينتا مرسيه وهى مستحدثه وبلنسيه القاعدة الهامة فى إقليم شرق الأندلس، كما تعرضت فى هذه الدراسة لذكر النطاق العمرانى فى المدينتين وأعنى به الأسوار وما ينفتح فيها من أبواب وما يدخل فى نطاقها من منشآت دينية ومدنية وما يقع خارجها من أرباض ومتنزهات. ثم انتقلت إلى دراسة الآثار الباقية فقسمتها قسمين، الآثار المدنية من حمامات وقصور وشواهد قبور وصهاريج مياه وقناطر وقد قمت بدراستها تاريخيا وأثريا، ثم الآثار الحربية وتتعلق بدراسة ما تبقى من أسوار وقلاع ومن بينها حصن Olocau، والزيادات الموحدية فى قلعة شاطبة، وآثار برج بوياس.

وانتهيت من دراستي عن شرق الأندلس بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها على مدى الرسالة.

ولا يسعنى في النهاية إلا أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان والعرفان بالجميل لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم الذى لا أجد الكلمات المناسبة التي أعبر بها لسيادته عن شكرى وامتنانى وعظيم تقديرى فقد كان هذا الكتاب في أصله رسالة تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة الإسكندرية مخت إشراف سيادته، لقيت خلال إعدادها من سيادته كل رعاية وحسن توجيه، فقد أفسح لى صدره للسؤال والاسترشاد وحسن الاستفادة طوال فترة إشرافه على رسالتى، وفتح لى مكتبته العامرة، ولم يبخل على بأكثر الكتب ندرة وأعظمها فائدة، وكثيراً ما قام سيادته بالاتصال بالجهات العلمية الأسبانية لتسهيل مهمتى في جمع المادة العلمية وإعداد بحثى، هذا كله فضلا عن الرعاية الاجتماعية والمادية والأدبية التي حبانى بها أثناء إقامتى بأسبانيا، ولهذا فلست مبالغاً في القول بأن كلماتي تعجز عن التعبير لسيادته عن شكرى وعظيم تقديرى، حفظه الله وأدامه ذخراً للعلم وأهله.

هذا ولا يفوتنى أن أقدم شكرى وتقديرى أيضاً للسيد الأستاذ فرانشيسكو أوتراى مدير المعهد الأسبانى العربى للثقافة بمدريد الذى قدم لى مشكوراً منحة دراسية لمدة ثلاث سنوات مكنتنى من السفر إلى أسبانيا لجمع المادة العلمية المتعلقة ببحثى وزيارة المعالم الآثرية بشرق الأندلس، وتفضل بتذليل بعض الصعاب التى واجهتنى هناك وأولانى من رعايته وعنايته الشىء الكثير، فجزاه الله عنى خير الجزاء.

#### ثانيات عرض لأهم مصادر البحث:

اعتمدت في بحثى على عدد من المصادر العربية المتخصصة في التاريخ والجغرافيا والأدب والتراجم والحسبة، بعضها معاصر للأحداث، وبعضها الآخر متأخر عن العصر موضوع الدراسة، ولكنها تتضمن نقولا عن مصادر معاصرة لأحداث الفترة التي أعالجها ولم تصل إلينا، وهنا تكمن القيمة العلمية الحقيقية لهذه المصادر. كذلك اعتمدت على عدد كبير من المراجع الحديثة المتخصصة بعضها مصنفات عربية أو معربة لباحثين محدثين تعمقوا في دراسة تاريخ الأندلس ببحوثهم العديدة أمثال الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابيه (عصر الطوائف) ووتاريخ الأندلس في عصر دولتي المرابطين والموحدين، والدكتور أحمد مختار العبادي في كتابه ودراسات في تاريخ المغرب والأندلس، والدكتور السيد عبد العزيز سالم في كتابه والمغرب الكبير وقرطبة حاضرة الخلافة والمربة قاعدة أسطول الأندلس، ومعظم المراجع الحديثة لمصنفين أسبان ومستعربين أثروا المكتبة العربية الأندلسية ببحوثهم القيمة التي أسهمت لمصنفين أسبان ومستعربين أثروا المكتبة العربية الأندلسية ببحوثهم القيمة التي أسهمت المرابطين وسقوطها وأويثي ميراندا في بحوثه العديدة عن المرابطين والموحدين وجسبار ريميرو في دراسته عن مرسيه الاسلامية وليفي بروفسال في بحوثه المجموعة بكتاب ريميرو في دراسته عن مرسيه الاسلامية وليفي بروفسال في بحوثه المجموعة بكتاب ريميرو في دراسته عن مرسيه الاسلامية وليفي بروفسال في بحوثه المجموعة بكتاب

### أولا المصادر التاريخية:

١ ـ ابن عدارى المراكشي، (ت : في أواخر القرن السابع الهجرى)

والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،

يعتبر بحق أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس في العصر الاسلامي وحتى الفترة التي تسبق نهاية دولة الموحدين عرض فيه هذا التاريخ منذ الفتح الاسلامي حتى ما بعد منتصف القرن السابع الهجري سنة ٦٦٤هـ، إذ اعتمد فيه على مصادر مغربية وأندلسية ترجع إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين، أشار إليهما ابن عذارى في مؤلفه ونخص بالذكر منها البكري وابن الرقيق والقضاعي وابن شرف وابن صاحب

وقد اعتمدت في بحثي بوجه عام على القسم الخاص بعصر دولتي المرابطيل والموحدين (٢)، ففيما يتعلق بعصر دولة المرابطين أفدت كثيراً من النصوص التي أوردها البيان وتتعلق بتفاصيل حملة ألفونسو الأول الطويلة على بلنسية والأندلس، والحملة الأرغونية على شرق الأندلس، فضلا عما تضمنه من أخبار عن يحيى بن غانية ودوره في استرداد مدينة مكننسة، وما أورده من أخبار عن معركة الرينسول أو أرينسول، كما أفدت من نصوصه المتعلقة بعصر الموحدين في تتبعى للأخبار المتعلقة باستيلاء الموحدين على مدينتي بياسة وأبده، واستيلاء ابن مردنيش على مدينة جيان ثم استيلاء ابن غانية على بجاية وعن الصراع بين بني غانية والموحدين في أفريقية والأحداث المقترنة باسترداد الموحدين لميورقة، وخضوع محمد بن إسحاق بن غانية للموحدين، وموقف الموحدين من يحيى بن إسحاق بن غانية في أفريقية كما اعتمدت على هذا القسم اعتمادًا خاصًا فيما يتعلق بأخبار جزيرة ميورقة قبل خضوعها نهائيًا للموحدين، وذكر ولاة الموحدين عليها. كما اعتمدت في الفصل الرابع من القسم الخاص بالتاريخ السياسي على الروايات التي أوردها لمؤرخين معاصرين للأحداث فقدت كتبهم أمثال أبن صاحب الصلاة، لا سيما الروايات التي كان يحتويها السفر الأول والثالث من مصنفه وتتعلق بسيرة هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش وأخيه غانم في ظل البلاط الموحدي، وأخبار أبي الحجاج يوسف ابن مردنيش، وغزوة شنترين واستشهاد الخليفة أبو يعقوب، وتمرد والى مرسيه أبي حفص عمر الملقب بالرشيد وسيرته في مدينة مرسيه حتى مصرعه، وكذلك ما تضمنه من أخبار عن موقعة الأرك وموقف الموحدين من الهجمات الأرغونية، وعن موقعة العقاب هذا وقد اعتمدت في الفصل الخامس من هذه الرسالة على ما أورده من أخبار عن ابن هود، وامتداد نفوذه على قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية، وعن مصير السيد أبي زيد والى بلنسيه السابق من قبل الموحدين بالإضافة إلى أخبار محمد بن يوسف بن الأحمر والأحداث التي سبقت سقوط مدينة مرسيه في أيدى القشتاليين. والقيمة التاريخية للبيان المغرب تتمثل في تفاصيله الدقيقة للأحداث التاريخية المعاصرة لموضوع الرسالة هي نفاصيل عاصرها ابن عذاري أو اعتمد فيها على مصادر أكثر معاصرة لها، هذه التفاصيل تسلط أضواءً كافية على تلك الفترة المضطربة التي تعرض فيها شرق الأندلس لثورات شعبية وحملات

<sup>(</sup>١) انظر : السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جـــ، الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٦، ص١٠١.

 <sup>(</sup>۲) ابن عذاری المراکشی، البیان المغرب فی أخبار الأندلس والمغرب، القسم الخاص بالمرابطین، بیروت، لبنان،
 ۱۹٦۷، والقسم الثالث مخقیق الأستاذ أوپشی میراندا وآخرون، تطوان، ۱۹٦۰.

عسكرية وغزوات متعددة متشابكة ومتداخلة فيما بينها وبفضلها استطعت أن أوضح الصورة الحقيقية لأحداث المنطقة.

## ٢ ـ ابن الخطيب (لسان الدين)، (ت : ٢٧٧هـ/ ١٣٧٤م):

يعتبر ابن الخطب آخر كاتب عظيم أنجبته الأندلس(١) ، لكثرة مصنفاته التاريخية والأدبية وأهم هذه المصنفات التي اعتمدت عليها في دراستي ما يلي:

## \_ كتاب وأعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام، (٢):

كتاب هام فى تاريخ المغرب والأنداس وإن كانت تغلبه السرد العام دون التفاصيل وهو لهذا لا يرقى إلى مستوى كتاب البيان. وقد اعتمدت فى بحثى على القسم الأندلسي من هذا الكتاب لارتباطه الوثيق بدراستي موضوع الدراسة، ويتضمن روايات هامة تتعلق بثورة ابن هلال على ابن مردنيش وانتزائه ببنشكله وباستيلاء ابن مردنيش على مدينتي بسطة ووادى آش فضلا عن تفاصيل لها قيمتها وأبعادها التاريخية تتعلق ببعض الشخصيات البارزة في عصر دولتي المرابطين والموحدين بشرق الأندلس.

## - كتاب و الإحاطة في أخبار غرناطة ؛

ويقع فى أربع مجلدات (٣)، وهو كتاب تراجم لشخصيات أندلسية لها علاقة بتاريخ غرناطة، وتتضمن هذه التراجم بعض الأخبار المتناثرة هنا وهناك تتعلق بأحداث شرق الأندلس، وقد استطعت أن أستخرج من هذه التراجم حقائق تاريخية هامة أفادتنى كثيراً فى تأريخى لأحداث المنطقة إبان مرحلة الانتقال بين دولتى المرابطين والموحدين،

<sup>(</sup>۱) بالنثيا (جونثالث)، تاريخ الفكر الأندلسى، ترجمة الدكتور حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٥٥، ص ٢٥٩، و ٢٥٩، و ٢٥٩، و واجع أيضًا حول ترجمة ابن الخطيب، المرجع السابق، من ص ٢٥٢ إلى ص ٢٥٧، السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جـ٢، من ص ١٠٥ إلى ص ١٠٧، أحمد مختار العبادى، في تاريخ المغرب العربي الأسباني، مقال بمجلة عالم الفكر، من ص ٦٥ إلى ص ٣٧، محمد بن أبي بكر التطواني، ابن الخطيب من خلال كتبه، تطوان، ١٩٥٤.

 <sup>(</sup>۲) ابن الخطيب (لسان الدين)، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، مخقيق الأستاذ ليفي بروفنسال، دار
 المكشوف، بيروت، ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب (لسان الدين)، الإحاطة في أحبار غرناطة، أربعة مجلدات، مخقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان، القاهرة، المجلد الأول، الطبعة الثانية، ١٩٧٣، المجلد الثاني، ١٩٧٤، المجلد الثالث، ١٩٧٥، المجلد الرابع، ١٩٧٧.

ومنها خبريشير إلى طلب تقدم به والى بلنسيه فى عصر المرابطين محمد بن يوسف يدر إلى الأمير على ابن يوسف ليوجه إليه يحيى بن غانيه ليعاونه فى صد الخطر الأرغونى المتواصل على ثغور بلنسيه يضاف إلى ذلك أن من بين التراجم الهامة التى أوردها المؤلف تراجم لشخصيات وثيقة الصلة بشرق الأندلس مثل ابن مردنيش ونائبه ابن همشك، هذا إلى جانب إشارات واردة فى ثنايا التراجم لها صلة باسترداد الموحدين لثغر المريه، وأهم ما استخرجته من تراجم الإحاطة التاريخ للحركة العلمية فى شرق الأندلس فى عصر الموحدين.

٣ ـ ابن صاحب الصلاة (عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجي) ، (ت في أواخر المائة السادسة) :

«تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين»، السفر الثاني، تحقيق الأستاذ عبد الهادى التازى، دار الأندلس، بيروت، ١٩٦٤.

هو أندلسى الأصل من بلدة باجة ولذلك نسب إليها، عاش فى المائة السادسة وتوفى فى أواخرها (١). ولم يصل إلينا من مؤلفاته سوى السفر الثانى من تاريخ المن بالإمامة الذى حققه الدكتور عبد الهادى التازى، كذلك لم يصل إلينا مصنفه الآخر بعنوان: «تاريخ فى ثورة المريدين» الذى أشار إليه ابن صاحب الصلاة فى سياق حديثه عن ثورة محمد بن سعد بن مردنيش فى شرق الأندلس.

ويعتبر كتاب «المن بالإمامة» من أهم مصادر تاريخ دولة الموحدين، فضلا عن كونه مرجعاً لمعظم المؤرخين المتقدمين منهم والمتأخرين الذين اعتمدوا عليه في نقولهم مثل ابن القطان في كتابه نظم الجمان، وابن عدارى في البيان المغرب (٢)، الذي يعتمد في تأريخه منذ سنة ٤٣٥هـ اعتماداً كاملا على ابن صاحب الصلاة، كما اعتمد عليه ابن الآبار في كل من كتابيه «الحلة السيراء» و«التكملة»، وابن أبي زرع في كتابه «روض القرطاس»، وابن الخطيب في «الإحاطة»، وابن خلدون في «العبر»، والمقرى في «نفخ الطيب»، وابن سماك العاملي في «الحلل الموشية»، ولا شك أن لهذه النقول قيمة كبيرة إذا اعتبرنا أن معظم الكتاب مفقود وأنه لم ينشر منه سوى السفر الثاني فقط بينما ضاع سفراه الأول والثالث. ومما يرفع من قيمة كتاب «المن» والنصوص التي نقلت من سفريه المفقودين أن المؤلف كان معاصراً للأحداث

 <sup>(</sup>١) راجع ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بالإمامة، ص ٢٦ من مقدمة المحقق والدراسة التي عقدها في هذا الشأن.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٧، ص ٤٨، من مقدمة المحقق.

الموحدية وأنه عاين مواضعها في معظم الأحوال ولهذا اعتمدنا علينا اعتماداً خاصاً واعتبرناه المصدر الأساسي لتاريخ شرق الأندلس في عصر الموحدين خاصة ما يتعلق بابن مردنيش وأسرته.

عبد الواحد المراكشي، (ت: النصف الثاني من القرن السابع الهجري)
 كتاب والمعجب في تلخيص أخبار المغرب، (١)

يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية لعصر الموحدين لأن مؤلفه نشأ في كنف هذه الدولة وعاصر كثيراً من أحداثها، ومن هنا يمكننا أن نثق في كثير بما أورده من روايات، هذا إلى جانب قيمته الأدبية العظمى النابعة من كونه مصدراً تاريخياً وحضارياً عاماً للأندلس (٢).

وقد استعنت بهذا المصدر في كثير من فصول الرسالة واعتمدت عليه بوجه خاص عندما تعرضت للحديث عن الصراع بين ابن مردنيش وبين الموحدين.

ه ... ابن القطان (أبو الحسن على بن محمد الكتامي الفاسي): (ت: ٦٢٨ هـ /١٢٣٠م) جزء من كتاب ونظم الجمان في أخبار الزمان، (٣)

هو قطعة من موسوعة ضخمة في تاريخ المغرب والأنداس وتتضمن هذه القطعة أخبار ثلاث وثلاثين عاماً (من سنة ٥٠٥هـ ـ ٥٣٢هـ) حققها الأستاذ الدكتور محمود علي مكي، وترجع أهمية هذه القطعة إلى أنها تضمنت نقولا من كتب ضاعت نص ابن القطان عليها، نخص بالذكر منها كتاب : قفضائل المهدى لأبي القاسم المؤمن المغربي، وكتاب لابن الراعي لم يورد عنوانه، وكتاب قالمغرب في أخبار محاسن أهل المغرب، لليسع بن عيسى بن جزم بن اليسع الغافقي، وقالمقياس في أخبار المغرب والأندلس وفاس؛ لعبد الملك بن موسى الوراق وغيرها، فضلا عن أن علاقة المؤلف بالخليفة المرتضى واشتغاله في ديوان رسائله مكنته من الاطلاع على علاقة المؤلف بالخليفة المرتضى واشتغاله في ديوان رسائله مكنته من الاطلاع على

<sup>(</sup>١) عبد الواحد المراكشي، كتاب المعجب في تلخيص أخيار المغرب، الطبعة الأولى ، مخقيق الأستاذان محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي، مصر ، ١٩٤٩.

 <sup>(</sup>٣) ابن القطان (أبو الحسن على)، نظم الجمان في أخبار الزمان، مخقيق الدكتور محمود على مكى، الرباط،
 ١٩٩٤.

بعض الوثائق الرسمية للدولة وهي وثائق نقل بعضها في مؤلفه(١).

وبالرغم مما اتسمت به كتابة ابن القطان من تعصب ظاهر لدولة الموحدين ومهاجمته خصومها بشدة، إلا أن الكتاب يضم تفاصيل موسعة لكثير من أحداث الأندلس والمغرب مرتبة على السنين استفدت منها كثيراً في دراستي للتمهيد التاريخي والتأريخ السياسي لمنطقة شرق الأندلس.

٦ - كتاب الحلل الموشيه في ذكر الأخبار المواكشية، لمؤلف مجهول (٢) (القرن الثامن الهجري):

تم تصنيف هذا الكتاب في ١٢ ربيع الأول ٧٨٣هـ/١٣٨١م في عهد كل من السلطانين، محمد الخامس ـ الغنى بالله ـ ملك غرناطة، وأبى زيد ابن عبد الرحمن بن أبى الحسن المريني ملك المغرب.

أما عن مؤلف هذا الكتاب فقد اختلف في ذكر اسمه ويمكننا أن نرتب فيما يلي المراحل التي انتهت إلى التوصل لمعرفة اسمه الحقيقي:

- ا ــ نسب هذا الكتاب خطأ إلى ابن الخطيب عندما نشر في تونس لأول مرة في سنة المسلم ١٣٢٩هــ/١٩١٠م.
- ٢ ــ اتفق بعض المؤرخين المغاربة المحدثين على نسبته إلى أديب مالقى اسمه عبد الله بن أبي المغالى ابن السماك العاملى، كان ما يزال حيا في أواخر القرن الثامن الهجرى (٣).
- ٣ ـ رجحت الدكتورة ماريا خيسوس روبييرا في بحث نشرته بالفرنسية بعنوان وحول مؤلف محتمل لمدونة الحلل الموشية، رجحت فيه نسبة هذا الكتاب إلى نفس كاتب والزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة، وهو محمد بن أبي المعالى بن السماك المالقي (٤).

(٢) كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول، والمنسوب عطاً لابن الخطيب، طبعة تونس، ١٩١٠م.

<sup>(</sup>١) راجع ابن القطان، نفس الممدر، ص ٢، من مقدمة المعقق.

<sup>(</sup>٣) انظر : مقال الذكتور أحمد مختار العبادى، دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية، مجلة تطوان، العدد الخامس ، ١٩٦٠ ، ص ١٣٦١ ، وانظر أيضًا ما أورده نفس المؤلف من لبت بهؤلاء المؤلفين المغاربة بنفس المرجع وانظر له أيضًا : فى التاريخ العباسى والأندلسى، ص ٥٥٦.

<sup>(4)</sup> Maria Jesus Rubiera: Sur un possible auteur de la chronique intitulée Al-Hulal al - mawsiyya fi dikir al- ajbar al - marrakusiyya, en Il coloquio Hispano - Tunecino de estudios Arabes (Madrid - Barcelona), Mayo, 1972, 143-146.

خيراً قدم الأستاذ الدكتور محمود على مكى دراسة تخليلية دقيقة وقيمة قدم بها لكتاب «الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة» عالج فيها الحجج التى ساقتها الدكتورة ماريا خيسوس مع دراسة مقارنة لكتابي «الزهرات» وكتاب «الحلل»، رجح فيها الدكتور مكى أن الكتابين يمكن أن ينسبا لمؤلف واحد وهو محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك العاملي (۱).

وأيا ما كان الأمر فإن كتاب «الحلل الموشية» بما يتضمنه من تفصيلات تاريخية عن عصر دولتى المرابطين والموحدين يعتبر من المصادر التاريخية الهامة للفترة موضوع الدراسة، فهو يتناول تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين والموحدين حتى نهاية خلافة عبد المؤمن بن على بشيء من التفصيل، وقد اعتمد مؤلفه في تصنيفه على مصادر معاصرة ذكر أسماء أصحابها منهم ابن الصيرفي وابن القطان وغيرهما، كما اعتمد في عصر الموحدين على رواية أبي بكر الصنهاجي الملقب بالبيدق (٢). وقد استفدت من هذا المصدر في دراستي للباب الأول من الرسالة وهو القسم المتعلق بالتاريخ السياسي.

٧ - ابن أبى زرع (أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن عمر)، (ت: في منتصف القرن السابع الهجرى)؛

والأليس المطرب بروض القرطاس في أخبار المفرب وتاريخ مدينة فاس، (٣):

مؤلف هذا الكتاب كان كاتباً للسلطان أبى سعيد عشمان المرينى (٢١٩-٧٣١هـ)، ولعل اشتغاله في هذا المنصب يسر له توفير المادة التاريخية لمصنفه المؤلف اللذي يعتبر لذلك من أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس وأكثرها ثقة إذ ضمنه المؤلف أخباراً هامة لتاريخ المغرب الأقصى من سنة ١٤٥هـ إلى سنة ٢٧٩هـ، تتعلق بالدول الخمس التي تتابعت على حكم المغرب في هذه الفترة، وهي دولة الادارسة ودولة الخماويين، اليفرانيين)، ثم دولتي المرابطين والموحدين ثم دولة بني عبد الحق أو زناتة (المغراويين، اليفرانيين)، ثم دولتي المرابطين والموحدين الحقب السابقة على عصره بني مرين (٤)، ولكن الأخبار التي أوردها المؤلف لتاريخ الحقب السابقة على عصره

<sup>(</sup>١) انظر ، محمود على مكى، الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة لابن سماك العاملي، مجلة المعهد . المصرى للدراسات الإسلامية، العدد العشرون، ١٩٨٠ ، ص ٣٥-٤١.

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم؛ المرجع السابق؛ جــ ٢، ص ١١٠.

 <sup>(</sup>٣) ابن أبى زرع (أبو الحسن علي)، الأبس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، محقيق كارل يوحن تورنبرغ، أبساله، ١٨٤٣م.

<sup>(</sup>٤) أحمد مختار العبادى، في التاريخ العباسي والأندلسي، ص ٥٥٧، ٥٥٨.

يشوبها الخطأ في كثير من الأحيان (١). ومع ذلك فإن ما أورده عن أخبار الدولة الموحدية ودولة بنى عبد الحق يدعو للثقة والاطمئنان. وقد أفادني هذا المصدر في دراستي لكثير من جوانب التاريخ السياسي وعلى الأخص في الفصل الرابع. ثانبًا كتب الجغرافيا:

١ ــ العدرى (أحمد بن عمر بن أنس)، (ت: ٤٧٨ هـ/ ١٠٨٥م):

درصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غوائب البلدان والمسائك إلى جميع الممالك، (٢).

مصدر هام عن جغرافية الأندلس وتاريخها، أولى مؤلفه منطقة شرق الأندلس اهتماماً خاصاً، والقسم المحقق من الكتاب على حد قول محققه لا يتجاوز عشر حجم الكتاب (٣). والكتاب يجمع بين المادة الجغرافية والأخبار التاريخية المتعلقة ببعض المواضع التي يتعرض لها المؤلف، على النحو الذي انتهجه جغرافيو الأندلس الأواثل أمثال الرازي والبكري.

وقد اعتمادت اعتماداً خاصاً على نصوصه الخاصة بتاريخ مدن شرق الأندلس مثل تدمير وبلنسيه وشاطبه ولورقة إذ تتضمن إلى جانب المادة الجغرافية والتاريخية نصوصاً هامة عن خصائص هذه المدن وما تتميز به من صناعات أو انتاج زراعي أو ما اشتهرت به اقتصادياً على الرغم من أن المؤلف كان يعيش في القرن الخامس أى قبل أن يتدخل المرابطون عسكرياً في الأندلس، فإن النصوص التي أوردها أفادتني كثيراً في دراستي عن العمران وعن بعض مظاهر الحياة الاقتصادية.

٢ ـ الإدريسي (أبر عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك بن إدريس) المعروف بالشريف الإدريسي (ت: ١١٦٩هـ/١١٩٩)

المفع المغرب وأرض السودان ومصر والألداس، مأخوذة من كتاب الزهة المشتاق في المنتراق الآفاق، (٤)

يعتبر هذا الكتاب أعظم مصدر جغرائي عربي خاصة القسم الخاص بالأندلس

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، جد؟ ، ص ١١٥ .

 <sup>(</sup>۲) العدرى (أحمد بن عمر بن أسر)؛ المعروف بالدلائي، ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب
البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تخقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني، مدريد، ١٩٦٥م.

<sup>(</sup>٣) انظر : نفس المصدر، ص ١ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٤) الإدريسى (الشريف) محمد): صفة المغرب وأرض السودان ومصر والألدلس، مأخوذة من كتاب نوهة المشاق في اختراق الأقاق، لشره دى غويه ودوزى ، ليدن، ١٨٦٦م.

والكتاب غنى بمادته الجغرافية والملاحظات الاجتماعية والاقتصادية التى سجلها المؤلف كثمرة لمشاهداته أثناء سفراته ورحلاته عبر مدن الأندلس لا سيما ما يتعلق بمدن شرق الأندلس، وفيها يذكر شهرة كل موضع فى الانتاج الصناعى والزراعى وقد يتعرض لذكر أسواقه ومتاجره أو أسواره وقصابه وحماماته وجامعه وكثيراً ما يصف بعض هذه الآثار الأمر الذى يعين الباحث على دراسة التطور العمراني لمدن المنطقة وإعادة تصور ما كانت عليه فى العصر موضوع الدراسة، وإن كان الإدريسي يسبقه بما يقرب من نصف قرن، والواقع أن التطور الحضارى لا يساير قط التطور التاريخي لأن الأول بطيء والثاني سريع ولهذا يعول دائماً على المصادر الجغرافية في تصوير الجانب الحضارى لأن نصوصها خاصة القريبة من العصر الذى نتناوله بالبحث يمكن تطبيقها إلى حد ما على نقس العصر ذلك أن القيم الحضارية ترسخ عادة لقرون عديدة. وهكذا كان نزهة المشناق عظيم الفائدة لدراستي عن العمران المدني في شرق الأندلس.

۳ ـ الحميوى (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم)، (ت: ٨٦٦هـ/ ٢٦١ م):
وكتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، (١)

وعلى الرغم من أن الحميرى من رجال القرن التاسع الهجرى إلا أن مصنفه يعتبر ركيزة هامة للباحثين في تاريخ الأندلس وحضارتها في العصر الاسلامي (٢)، فهو إلى جانب كونه معجماً جغرافياً لمدن الأندلس، يتضمن أخباراً تاريخية هامة لها اتصال مباشر بتاريخ المدن التي أوردها وأهم الأحداث المتعلقة بها، نقلها من مصادر قديمة ضاعت وعيبه أنه لا ينص على هذه المصادر التي نقل منها. وقد اعتمدت على هذا الكتاب في كثير من موضوعات الرسالة لاسيما ما يتعلق بالمواقع التي دارت في شرق الأندلس كموقعة فحص الجلاب واستيلاء الموحدين على جزر البليار هذا بالإضافة إلى ما أورده عن الأسباب التي أدت إلى تأسيس مرسيه، وعرضه الرائع لخصائص هذه المدينة وشهرتها في الصناعات المختلفة وما تتميز به بلنسيه وشاطبه من طخصائص هذه المدينة وشهرتها في إعداد القسم الخاص بالصناعات بالرسالة، زد على ذلك أن الكتاب باعتباره معجماً لأسماء مواضع الأندلس يضم أسماء أماكن وحصون وقلاع في شرق الأندلس ورد ذكرها في كثير من النصوص التاريخية، ولهذا اعتمدت على كتاب الحميري في التعريف بها وذكر تفاصيل عنها.

الحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم)، صفة جزيرة الأندلس، منتخبة من كتاب
الروض المعطار في خبر الأقطار، نشر الأستاذ ليفي بروفنسال، القاهرة، ١٩٣١م.

<sup>(</sup>٢) بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي، ص ٣١١.

#### كتاب اجفرافية الأندلس وثاريخه لمؤلف مجهول (١):

كالشأن في كتب الجغرافية الأندلسية يشتمل هذا الكتاب على مادة جغرافية وتاريخية في آن واحد، نهج مصنفه في تأليفه نهج الرازى، ففصل المادة الجغرافية عن المادة التاريخية، كما اعتمد في كتابته على نقول من مؤرخين سابقين صرح كثيراً بأسمائهم، مثل أحمد بن أبي الفياض والدلائي (أي العذري)، وابن القوطية وابن حيان والرازى وغيرهم (٢)، ومن خلال المعلومات التي أوردها يتضح لنا أن المؤلف رجل عارف بما يكتب مطلع على أحوال الأندلس ملم بتاريخه، وقد أفدت كثيراً من كتاباته عن جغرافية شرق الأندلس.

## ٥ \_ ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله) ، (ت : ٢٢٦هـ/ ١٢٢٨م) :

ومعجم البلدان، (٣):

معجم جغرافي للعالم الاسلامي، يمتاز باتساع مادته وغزارتها ويجمع بين المادة التاريخية والأدبية والجغرافية، وتظهر فيه معرفة مؤلفه الواسعة بالعالم الاسلامي من خلال بجاراته وأسفاره في أنحائه، فلقد زار مصر والشام والعراق وفارس وبلاد العرب وبلاد ما وراء النهر بالإضافة إلى اعتماده على النقل من كتب التاريخ والجغرافية بأمانة، مسندا كل ما ينقله من مادة جغرافية إلى مصادرها الأصلية (٤)، وقد اعتمدت عليه، خاصة في التمهيد الجغرافي وفي تحقيق بعض المواضع الأندلسية بالإضافة إلى تتبعى للغلات الزراعية في إقليم شرق الأندلس.

#### الثاب كتب التراجع:

## ١ - أبو بكر الصنهاجي المكني بالبياق:

كتاب الخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين، (٥٠:

من المصادر الهامة التي مخدثت بتفصيل عن سيرة المهدى بن تومرت مؤسس

<sup>(</sup>١) بعفرافية الأندلس وتاريخه، لمؤلف مجهول، نسخة مصورة بالممهد المصرى للدراسات الإسلامية من المخطوطة الحفوظة بالخزانة العامة بالهاط.

 <sup>(</sup>۲) انظر : حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية،
 مدريد، ۱۹۳۷م، ص ۹۹۵.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله)، معجم البلدان، الطبعة الأولى، المجلد الخاس، الفاهرة، ١٣٢٣هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر : السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، دار الكاتب العربي، ١٩٦٧، ص ١٩٦٠.

<sup>(</sup>۵) أبى بكر الصنهاجي المكنى بالبيلق، كتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة المورحدين ، محقيق الأستاذ ليفي بروفنسال، باريس ، ١٩٢٨.

الدعوة الموحدية وقيام دولة الموحدين في المغرب بل المصدر الوحيد المعاصر لحركة المهدى ودعوته وقيام دولة الموحدين، لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار أن البيذق كان يرافق المهدى صاحب الدعوة الموحدية وكان تلميذاً له يأخذ عليه ورفيقاً يصاحبه في رحلاته ويعمل في خدمته، حضر معظم غزوات المهدى ومعركة البحيرة، كما رافق عبد المؤمن في غزوه للمغربين الأقصى والأوسط، وأهمية الكتاب وقيمته تكمن في أن مؤلفه كان شاهد عيان شهد أهم الأحداث وعاصرها ووصفها بدقة وأمانة، كما أنه سجل في كتابته صورة واضحة من المجتمع الذي عاش فيه فكتابه على هذا النحو وثيقة هامة للباحث الاجتماعي الذي يعنى بدراسة الحياة اليومية في المغرب في العصر الذي نتناوله بالدراسة. وقد أفدت من هذا الكتاب في دراستي التمهيدية كما اعتمدت على بعض رواياته في دراستي للباب الأول من الرسالة.

٢ ـ ابن الآبار (محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي) ؛ (ت: ١٥٨ هـ/ ٢٦٠ م) :

#### كتاب والحلة السيراء (١)

أى الثوب المخطط كناية عما يتضمنه من أدب وشعر وتاريخ (٢)، والكتاب يتناول أخبار المغرب والأندلس منذ الفتح الاسلامي إلى منتصف القرن السابع الهجرى، وهو مقسم إلى قرون مستقلة تبدأ بالقرن الأول الهجرى وينتهى الكتاب إلى المائة السابعة. وقد استفدت عما أورده من روايات عن بعض أمراء شرق الأندلس في دراستي للباب الأول.

#### - كتاب والتكملة لكتاب الصلة؛ (٣):

وهو تكملة لصلة ابن بشكوال، لا يعدو تراجم لأسماء علماء الأندلس وأمرائها مرتبة حسب حروف الهجاء، وقد استفدت كثيراً من هذا الكتاب في دراستي للباب الحضارى وخاصة في الفصل الذي عقدته لدراسة الحركة العلمية، كما استخرجت من تراجم لعلماء الأندلس مادة طيبة عن أسماء المواضع والحصون والمساجد بقواعد شرق الأندلس.

<sup>(</sup>۱) ابن الآبار (محمد بن عبد الله)، كتاب الحلة السيراء، الجزء الثاني، نشر الدكتور حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : أحمد مختار العبادى، في التاريخ العباسي والأندلسي، ص ٥٤٥.

 <sup>(</sup>٣) ابن الآبار (محمد بن عبد الله) ، كتاب التكملة لكتاب الصلة، جزءان، طبع بعناية كوديره وزيدان ،
 مجيعط ، ١٨٨٦ .

٣ ـ ابن عبد الملك (محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصارى) ، (ت: في أواخر محرم ٢٠٠٥ ـ):

#### - كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :

هو تذبيل لكتاب وتاريخ علماء الأندلس؛ لابن الفرضى وكتاب والصلة؛ لابن بشكوال، وتتمة لمن جاء بعد ابن بشكوال من أثمة، واستدراك لما فاته وفات ابن الفرضى (١). والكتاب يضم تراجم لرجال الأندلس ومن رحل إليها من المغاربة والمشارئة حتى أواخر القرن السابع الهجرى مرتبة على حروف المعجم، وكان يقع في تسعة أجزاء، سبعة منها لأهل الأندلس، وإثنان للغرباء الداخلين إليها، وأخيراً يضم الكتاب تراجم للنساء الأندلسيات والمغربيات اللاتي زرن الأندلس (٢). ولقد ضاعت بعض أجزاء هذا الكتاب، وأما الأجزاء الباقية فيقوم على نشرها الأستاذان إحسان عباس ومحمد شريفة وقد ظهر منها حتى الآن؛

- ـ السفر الأول ـ القسم الأول والثاني، بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت.
  - ـ بقية السفر الرابع، بتحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
- \_ السفر الخامس، القسم الأول والثاني، بتحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.

والكتاب من الموسوعات الهامة التي تهتم بتراجم الرجال استفدت منه كثيرًا في دراستي للحركة العلمية بشرق الأندلس.

#### رابعاً حتب الرحلات:

١ ... ابن سعيد المغربي (أبو الحسن على بن موسى):

مد المغرب في حلى المغرب؛ (T):

هذا المؤلف ضاع معظمه ولم يبق منه سوى أجزاء بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة في الأندلس وأشهر الشعراء والكتاب حتى نهاية عصر

انظر : ابن عبد الملك، الديل والتكملة لكتابى الموصول والصلة، مختميق الدكتور إحسان عباس، دار
 الثقافة، بيروت ، ص ٢٢، ص ٥١ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر : أحمد مختار العبادى، المرجع السابق، ص ٥٤٧.

 <sup>(</sup>٣) ابن سعيد المغربي (أبي الحسن على بن موسى)، المغرب في حلى المغرب، الجزء الثاني، مخقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ١٩٥٣.

الموحدين، أعانني كثيراً في دراستي لسير الشخصيات الهامة في شرق الأندلس، فضلا عما تضمنه من معلومات جغرافية عن قواعد شرق الأندلس على جانب كبير من الأهمية، وقد حفظ لنا المؤرخون المتأخرون أجزاء كثيرة من هذا الكتاب، أمثال ابن خلدون في تاريخه، والمقرى في نفخ الطيب لاسيما في الجزء الأول منه.

## - (اختصار القدح المعلى لمي التاريخ المحلي) (١):

ترجم فيه لطائفة مختارة من علماء وأدباء الأندلس الذين قضى جلهم خلال النصف الأول من القرن السابع الهجرى في صميم الفترة التي أعالجها في دراستي ولهذا اعتمدت عليه في دراستي عن الحركة العلمية.

## ٣ - التجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد)، (ت:١٨١٧هـ):

## - ارحلة التجاني، (٢):

ينتسب مؤلفه إلى بيت التجانى من أعظم بيوتات تونس، الذين ينحدر أصلهم إلى قبيلة (بجّان) المغربية، وأول من وفد منهم إلى تونس هو أبو القاسم التجانى، إذ اشترك في الجيش الذي سيره عبد المؤمن الموحدي لفتح أفريقية، ثم استقر التاجنيون في تونس وساهموا بنصيب وافر في النهضة العلمية التونسية في عصر الموحدين ثم في عصر بني حفص (٣).

وقد سجل التجانى فى رحلته التى رافق فيها شيخ الموحدين الأمير أبو يحيى زكريا بن اللحيانى، الذى قربه إليه وصحبه معه عندما عزم على تفقد بلاده استعداداً لمحاربة الأسبان المفتصبين لجزيرة جربه وذلك فى سنة ٧٠٩هـ تلك الرحلة التى استمرت نحو عامين وثمانية أشهر وبضعة أيام، سجل فيها التجانى مشاهداته فى البلاد الأفريقية بأسلوب سلس ودون انطباعاته عن العمران التونسى فى المدن والقرى مع التعريف بأخبارها وذكر النابهين من أبنائها (٤).

ابن سعيد المغربي (أبي الحسن علي بن موسى)، اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى، مخقيق الأستاذ إبراهيم الإبيارى، القاهرة، ١٩٥٩.

 <sup>(</sup>۲) التجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد)؛ رحلة التجانى؛ تقديم الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب؛
 المطبعة الرستمية؛ تونس ، ١٩٥٨.

 <sup>(</sup>٣) راجع مقدمة الأمتاذ حسن حسنى عبد الوهاب لرحلة التجانى صفحات ٣م-١٩٠٠م؛ وانظر أيضًا : السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) راجع: حسن حسنى عبد الوهاب، صفحات ٤١،٤١ ، ٢٤ من المقدمة، وانظر أيضاً : سالم، نفس المرجع ، ص ٢٣٤.

#### خامساً \_ كتب الأدب:

#### ١ \_ مجموع رسائل موحدية(١):

عبارة عن مجموعة من الوثائق من إنشاء كتاب الدولة الموحدية، تتكون من سبعة وثلاثين رسالة، ذات قيمة من الناحية التاريخية والأدبية، فأما من الناحية التاريخية فإنها تعرض لنا بياناً مباشراً دقيقاً منظماً لأهم الحوادث التي وقعت في أيام الموحدين من تدابير سياسية وإصلاحات اجتماعية وغزوات وانتصارات حربية، وأما من الناحية الأدبية فإنها تفيد كل من يدرس الأدب الموحدي لما تتضمنه من نماذج شتى عن فن الكتابة الديوانية في هذا العهد، وقد أمكنني أن أستنبط من هذه الرسائل حقائق هامة تتعلق بكثير من حوادث شرق الأندلس وأن أستشهد بما ورد فيها لتأكيد حدوثها.

#### ٢ ـ ابن المرابط (محمد بن على بن عبد الرحمن المرادى):

كتاب (زواهر الفكر وجواهر الفقره، مخطوط الأسكوربال رقم ٢٠٥:

ترجع أهمية هذا الكتاب لما احتواه من معلومات تاريخية هامة، فضلا عما تضمنه من عدد كبير من الرسائل الديوانية والإخوانيات من القرن السابع الهجرى على جانب كبير من الأهمية، ويضم المخطوط ١٩٤ لوحة، وأول من أشار إلى محتوياته الغزيرى الذى اعتمد على ما جاء فى الصفحة الأخيرة من المخطوط (٢)، وفيها يرجع تاريخ الفراغ من تأليفه يفاس إلى عام ٧٧١هـ/١٣٢١م، وتابعه فى هذا الرأى نيرنبرج (٣)، وقام المستشرق الأسبانى ملتشور أنطونيا (٤) بعمل تخليل موجز ودقيق عن المخطوط مسلطا الأضواء من جديد على أهميته التاريخية، وعلى الأخص من الناحية الأدبية، كما أعطى بروكلمان (٥) موجزاً عن المخطوط مع الاهتمام بتحقيق اسم مؤلفه أو مصنفه وعنوان المخطوط، ومكان وجوده ورقمه فى مكتبة

مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية، اعتنى بإصدارها الأستاذ ليفي بروفنسال.
 رباط الفتح، ١٩٤١.

Casiri (M); Bibliotheca Arabico-Hispano Escurialensis, t. I, Madrid, 1970,
 p. 151.

<sup>(3)</sup> Derenbourg (H); Les manuscrits Arabes de - L'Escorial, T. I, Paris, 1884, pp. 347-348.

<sup>(4)</sup> Antuna (M); Notas sobre dos Mss escurialensis mal catalogdos, en Al-Andalus, VI, 1941, p. 276.

<sup>(5)</sup> Brockelmann, Geschichte der Arabischem Litteratur, Supplementhan, II, Leyden, 1937-1949, p. 331.

الأسكوربال، وبين أن المخطوط الحالى لا توجد له نسخة أخرى مسجلة في أى مركز علمي آخر، وأن مخطوط الأسكوريال هو النسخة الوحيدة المعروفة حتى الآن.

وينقسم المخطوط إلى ثلاثة أقسام منفصلة:

القسم الأول : بعنوان (كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقر)، مؤلفه أو مصنفه، محمد بن على بن عبد الرحمن المرادى المشهور بابن المرابط وكنيته أبو العلاء.

القسم الثانى : يتألف من جزئين مبتورى الأول والآخر، عبارة عن قطع شعرية أدبية تشابه أسلوب ابن المرابط، وبعتقد الأستاذ أميليو لوبث أن هذه القطع تنتمى إلى كتاب مفقود إلى اليوم أمر بتأليفه سعيد بن حكم صاحب منورقة، وكان يحمل عنوان «كتاب لباب الألباب من نظم الشعراء ونثر الكتاب، مجهول المؤلف حتى الآن،وأن مؤلفه كان شخصية قريبة من البلاط المنورقي (١).

القسم الثالث : عبارة عن آخر لوحة من المخطوط، وهي منفصلة، عبارة عن ورقة كتبها المؤلف وخصصها لعالم سبته عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن المحضرمي، تتعلق بكتاب أبو بكر محمد بن إدريس القيوشي، معنون «كتاب في عروض الذوبتين» وهي ورقة مكتوبة في فاس ليلة الجمعة ١٧ رمضان ٧٢١هـ.

ولقد استفدت من الرسائل الواردة في هذا المخطوط في دراستي للفصل الخامس من الباب الأول وتتضمن أخباراً عن إمارة المتوكل بن هود وعلاقاته بحاكم بلنسيه زيان بن مردنيش، كما ذيلت رسالتي بقطعتين من المخطوط كملاحق.

#### سادسا ـ الموسوعات:

المقرى (أبا العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العبش)، (ت: ١٠٤١هـ/ ١٩٣١م)،
 الطيب من غسصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،
 الخطيب،

يعتبر هذا الكتاب من المصادر الأساسية في تاريخ الأندلس والمغرب، وتنحصر

<sup>(1)</sup> Emilio Molina lopéz, Murciay el Levante espanol en el Siglo XIII (1224-1226) A traves de la correspondencia oficial personal y diplomatica, Granada, 1978, p. 9.

 <sup>(</sup>۲) المقرى (أيا العباس أحمد): نفح الطيب من غصن الألداس الرطيب، عقيق الشيخ محمد محيى
 الدين عبد الحميد، عشرة أجزاء، المكتبة التجارية ، القاهرة، ١٩٤٩.

أهميته لما تضمنه من روايات هامة لمؤلفات سابقة ضاع معظمها، وقد أورد مصنفه هذه الرويات في موسوعته في غير نظام ولكن في دقة وضبط حسن (١).

وقد استفدت كثيراً من هذا الكتاب ولا سيما فيما أورده من أخبار عن ولاة الموحدين على ميورقه، ورواية المخزومي في كتابه المفقود عن كائنة ميورقة، وعن أسباب غزو النصارى لها، ثم ما أورده من أخبار عن ثورة أبي عثمان سعيد بن حكم القرشي بمنورقة وانتزائه بها بعد سقوط جزيرة ميورقة في يد خايمي الأول، وكذلك فيما أورده من معلومات جغرافية، وتراجم لبعض علماء شرق الأندلس، انتفعت بها في دراستي للباب الحضاري.

## ٢ ـ القلقشندي (أبو العباس أحمد) ، (ت : ٢١هـ)

## اصبح الأعشى في صناعة الإنشاء:

كتبه فى ديوانه الإنشاء بمصر، ورتبه على مقدمة وعشرة فصول وخاتمة (٢)، والكتاب بحق يعتبر موسوعة علمية وأدبية كبيرة لا غنى عنها للباحثين.

وقد استفدت من الرسالة الواردة فيه في دراستي للفصل الخامس من الباب الأول وتتضمن رغبة زيان بن مردنيش في عقد السلم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة واستعداده للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض، ومما أورده القلقشندي من معلومات عن صناعة الانشاء وخاصة في عصر الموحدين أعانني في دراستي للباب الحضاري.

## سابعًا ـ المراجع الأجنبية والعربية:

كما اعتمدت على العديد من المراجع الأجنبية والعربية التي تتصل بموضوع رسالتي وأهمها:

## - كتاب اثاريخ بلنسبه الاسلامية، للأستاذ امبروزو أويشي ميراندا:

ويقع في ثلاثة أجزاء، الأول يتناول تاريخ بلنسية من الفتح الإسلامي حتى عصر ملوك الطوائف، والثاني، يدور حول مشروعات السيد القمبيطور التوسعية في منطقة شرق الأندلس ابتداء من استيلائه على بلنسيه إلى أن استعادها المرابطون،

<sup>(</sup>١) بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي، ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: عبد اللطيف حمزة، القلقشندى في كتابه صبح الأعشى، مجموعة أعلام العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦١، ص ٦٠، وانظر أيضاً : السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص ١٩٩٠.

والثالث، يعالج تاريخ بلنسيه في ظل دولة المرابطين وعلاقات مسلمي بلنسيه بمسيحي أرغون وموقف يحيى بن خانية والى بلنسيه من قبل المرابطين حتى نهاية سيطرة المرابطين عليها، كما يتضمن دراسة تفصيلية عن دولة محمد بن سعد بن مردنيش في شرق الأندلس خلال خمسة وعشرين عاماً وعن دخول بلنسيه في طاعة الموحدين والمصير الذي آل إليه آخر ولاتها الموحدين ثم انتزاء زيان بن مردنيش بحكم بلنسيه حتى سقوطها نهائياً في يد جايمنش بن بطره (خايمي الفائح) ملك أرغون.

ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الرئيسية لدراسة مدينة بلنسيه الاسلامية بوجه خاص وشرق الأندلس بوجه عام، وترجع أهميته إلى اعتماد مؤلفه على مصادر عربية أسبانية معاصرة بحكم معرفته باللغة العربية الأمر الذى ساعده كثيراً على مقابلة النصوص العربية والأسبانية، وأكثر ما اعتمدت من هذا الكتاب الهام الجزء الثالث المدي أفدت منه في الرجوع إلى بعض المدونات المسيحية المتعلقة بموضوع الدراسة.

- كتاب ااضمحلال والهيار دولة المرابطين في أسالياه ، للمستعرب الأسباني فرانسيسكو كوديرا:

يتناول هذا الكتاب تاريخ دولة المرابطين في أسبانيا، والشورات التي اشتعلت ضدهم، كما يؤرخ للإمارات المستقلة التي قامت على إثر هذه الثورات، ومنها إمارة محمد بن سعد بن مردنيش وعلاقاته بالنصارى، واتساع ملكه في شرق وجنوب الأندلس، مع عرض لتاريخ جزر البليار في ظل المرابطين، فضلا عن بحثه الذي خصصه لدراسة العملات في عصر المرابطين، وقد أفادني هذا المرجع في دراستي لفترة عصر الطوائف الثاني لاسيما عندما تعرضت لدراسة عصر محمد بن سعد بن مردنيش، كما اعتمدت عليه كذلك في دراستي عن النظام النقدى وذلك في الباب الذي خصصته للنظم الحضارية.

## - كتأب (مرسيه الاسلامية) للأستاذ جاسبار ريميرو:

يتناول تاريخ مدينة مرسيه منذ الفتح الاسلامي حتى نهاية دولة الاسلام في الأندلس، اعتمد فيه على أهم المصادر العربية المعروفة في زمن تأليفه للكتاب وعلى الرغم مما بلله المصنف من جهد في إبراز أحداث مرسيه في العهد الاسلامي الأخير إلا أن تشابك الأحداث وقلة ما اعتمد عليه من المصادر العربية أدى كل ذلك إلى اضطراب عرضه خاصة وقد فاته الرجوع إلى بعض المصادر التي كانت مخطوطة زمن تأليفه لهذا الكتاب وقدر لها أن يحقق في تاريخ لاحق كالجزء الثالث من «البيان تأليفه لهذا الكتاب وقدر لها أن يحقق في تاريخ لاحق كالجزء الثالث من «البيان المغرب» لابن عداري بتحقيق الأستاذ أويثي ميراندا وآخرين وكتاب «المن بالإمامة» لابن صاحب الصلاة وهي مصادر سلطت كثيراً من الأضواء على تاريخ مرسيه الاسلامية، ومع ذلك فالكتاب دراسة هامة لا غناء عنها للباحث في تاريخ شرق

الأندلس بوجه عام وإسهام لا شك فيه في تاريخ أسبانيا الاسلامية، وقد رجعت إلى آرائه الشخصية واجتهاداته في تفسير بعض الأحداث وذلك عندما تعرضت لدراسة التاريخ السياسي للمنطقة موضوع الدراسة.

ومن أهم المراجع العربية الحديثة، كتاب اعصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، العصر الثالث، القسم الأول والثاني للأستاذ محمد عبد الله عنان:

يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات العربية التى تناولت التأريخ لهاتين الدولتين بإسهاب، وترجع أهميته إلى أن مؤلفه لم يعتمد فقط على العديد من النصوص العربية المعاصرة مطبوعة كانت أم مخطوطة، وإنما مجاوز ذلك إلى المدونات المسيحية الأمر الذى أتاح له فرصة المقابلة والنقد والتحليل، بالإضافة إلى اهتمامه بمعاينة مواقع الأحداث واعتماده على المشاهدة سواء في المغرب أو الأندلس مما كان له أكبر الأثر في تيسير فهم طبيعة الحروب الأهلية التي جرت خلال هذه الفترة ودوافعها وبواعثها.

وقد استعنت بهذا المرجع في دراستي للباب السياسي، هذا بالإضافة إلى أنه أرشدني إلى بعض الكتب المخطوطة مثل مخطوط «زواهر الفكر وجواهر الفقر» لابن المرابط، الذي يعالج الفترة الأخيرة من أحداث شرق الأندلس على الأخص في أوريولة ومرسيه ويتضمن عدداً من الرسائل الرسمية التي تستنبط منها بعض الأخبار التاريخية الهامة.

## - كتاب ادراسات في تاريخ المغرب والأندلس، للأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى:

هو مجموعة بحوث في تاريخ المغرب والأندلس تتضمن العديد من النصوص التاريخية، ويعتبر بحثيه عن دولتي المرابطين والموحدين من أهم ما كتب في المصنفات العربية الحديثة لاعتماده على كثير من المخطوطات العربية بالإضافة إلى عمليله العميق للنصوص العربية بحيث أمكنه أن يستخرج منها مادة علمية أصيلة.

## - كتاب وقرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، للأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم:

يقع فى جزئين، ويتناول أولهما تاريخ مدينة قرطبة فى العصر الاسلامى .حتى سقوطها نهائياً فى أيدى القشتاليين، وثانهما يتناول تخطيط وعمران مدينة قرطبة مع دراسة فى جوانب الحضارة القرطبية الختلفة. ويعتبر هذا الكتاب أول مصنف عربى فى دراسة تاريخ مدينة قرطبة وحضارتها فى العصر الاسلامى، وهو كتاب أقل ما يقال عنه أنه جامع مانع تعرض فيه المؤلف أستاذى الدكتور السيد عبد العزيز سالم إلى دراسة كل تاريخ أسبانيا الاسلامية فى شخص قرطبة كما عالج عدة موضوعات حضارية

على مستوى الأندلس كلها كفن الغناء والموسيقى، وقد اعتمد على العديد من المصادر العربية المعاصرة والمدونات المسيحية والمراجع الأسبانية المتخصصة مما أتاح لى فرصة الاستفادة من مادته الغزيرة سواء في معالجتي للباب السياسي أو الحضارى من البحث.

## - كياب و تاريخ المفرب العربي الكبير، لنفس المؤلف:

موسوعة ضخمة، تعرف يتاريخ المغرب الاسلامي كوحدة مرتبطة بذاتها لأول مرة في المكتبة العربية فهو يتناول تاريخ المغرب العربي منذ الفتح الاسلامي حتى نهاية دولة الموحدين، تاريخيا وحضاريا، ويعتبر بحق من المراجع الهامة في تاريخ المغرب والأندلس التي لا يستنني عنها أى باحث في تاريخ المغرب والأندلس، وقد فتح هذا المؤلف أفاقاً كثيرة أمام الباحثين والدارسين على السواء.

# دراسة قهيلية

أولا: المسرح الجغرافي. أ - كورة بلنسية. ب- كورة تدمير. ج- الجزائر الشرقية

ثانياً : حقائق تاريخية عن دولة الموحدين.

# مفهوم شرق الأندلس:

يعنى شرق الأندلس أو Levante من الناحية الجغرافية المناطق الأسبانية التى تطل على ساحل البحر المتوسط الغربى (١)، أى المنطقة الممتدة من طركونة شمالا حتى مرسيه ولورقة جنوباً والتى تشمل كور طرطوشة وبلنسية وتدمير وجزر البليار، بما فى ذلك كورتى سهلة بنى رزين والثغر حسبما يشير ابن سعيد (٢).

وقد بدأ هذا المفهوم يتحدد سياسيا منذ انتزاء الفتيان العامرية بهذه المنطقة بعد تغلب البربر على حكومة قرطبة وانهيار الدولة العامرية بمقتل عبد الرحمن شنجول وتربع محمد بن هشام المهدى على كرسى الخلافة في جمادى الآخرة سنة ٣٩٩هـ/فبراير ٢٠٠٩م، فتوجس الفتيان العامريون غدر البربر، ففروا من قرطبة إلى شرق الأندلس، وانتزى فحولهم مثل مجاهد الذى غلب على مدينة دانية والجزائر الشرقية ولبيب الذى غلب على طرطوشة، ومظفر ومبارك على بلنسية، ونبيل على شاطبة، وخيران العامرى بالإضافة إلى المرية على مرسيه وأوربولة.

ومنذ ذلك الوقت خرجت منطقة شرق الأندلس من سيطرة الحكومة المركزية وقامت بها دويلات الطوائف، حتى أننا نجد اصطلاح شرق الأندلس يتداول في كتابات المؤرخين (٣). واستمر الحال كذلك حتى استطاع المرابطون فرض سيطرتهم تماماً على هذه المنطقة، فاحتلوا مرسيه في شوال سنة ١٨٤هـ/ أكتوبر ١٩٩١م، ثم استولوا في العام التالي ١٨٥هـ على شاطبة وشقورة ودانية، وبدخول المرابطين بلنسية في شهر شعبان سنة ١٩٥هـ/مايو ١١٠٢م انضوت هذه المنطقة نهائياً مخت سيطرتهم.

وكانت منطقة شرق الأندلس في عصر المرابطين تشمل ولاية بلنسية ومرسيه والجزائر الشرقية التي كانت دائماً تلحق به، وكان يتبع بلنسيه سائر الأراضي والقواعد الممتدة شمالا من شاطبة حتى الثغر الأعلى، ومن البحر غرباً حتى قونقة، ويتبع مرسيه سائر الأراضي والقواعد الواقعة على ضفتى نهر شقورة والممتدة جنوباً حتى ولاية المريه، أما الجزائر الشرقية فكانت تشتمل على جزر ميورقة ومنورقة ويابسة وفومنتيرا.

تشغل هذه الكورة السواحل الشرقية لشرق الأندلس شرقى كورة تدمير (۱) انظ مادة Levtane في :

Enciclopedia Universal, Tomo XXX, Espasa Calpe, Madrid - Barcelona, p. 291.

ر(٢) انظر: المغرب في حلى المغرب، جــ ٢، ص ٢٩٢.

(٣) راجع على صبيل المثال؛ العذرى، ترصيع الأخبار، ص ١٦؛ ابن خلدون ، العبر ، جـ٤، ص٥٥٥.

(مرسيه)، وكانت على حد قول الرازى : كورة كبيرة، جمعت البر والبحر والزرع والضرع، وأرضها سهلية خصبة تخترقها في بعض المواضع سلاسل جبلية، وتشقها الأنهار، وتضم هذه الكورة عدداً من المدن العظيمة الجليلة نذكر منها : بلنسيه -Vale الأنهار، وشاطبة كالكورة عدداً من المدن العظيمة ودانية Denia، وجزيرة شقر Jucar مربيطر Murviedro (۱)، ودانية Denia، وجزيرة شقر Jucar وأندة Onda،

· وسنلقى فيما يلى بنظرة مختصرة عن جغرافية كل مدينة، نعرف بها اسماً وموقعًا جغرافيًا ومناخًا وبيئة.

# ١ \_ مدينة بلنسية (قاعدة الكورة):

إحدى قواعد شرق الأندلس في العصر الإسلامي، أسسها الرومان عام ١٣٨ ق.م(٤) وكان موضعها عند الفتح الإسلامي فرضه (مرسى صغير) تسمى فالنثيا(٥)، ثم عربت إلى بلنسية وأصبحت تسمى في المصادر الإسلامية بهذا الاسم.

تقع مدينة بلنسية على مسافة تبعد ثلاثة أميال من ساحل البحر المتوسط وسط سهل زراعى خصب يمتد بمحاذاة ساحل البحر وترويه شبكة من القنوات تتفرع من النهر الأبيض المعروف Guadalaviar أحد فروع نهر توريا Turia المسمى بالنهر الأحمر وينبع من جبال أرطونة ويصب فى البحر المتوسط شمالى بلنسية (٢٦)، ولبلنسية ميناء

Provençal (L.), La description de L'Espagne D'Ahmad Al- ؛ راجع نص الرازى في ؛ (۱) Razi, en Al-Andalus, Vol. XIII, FasceI, 1953,pp.71-72.

ابن غالب (محمد بن أيوب)، نص أندلسى جديد، قطعة من كتاب قرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس، عقيق الدكتور لطفى عبد البديع، فصله، مطبعة مصر، ١٩٥٦، ص ١١، المقرى (شهاب الدين أبر العباس أحمد بن محمد)، فقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جـ١، يحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة ، ١٩٤٩م، ص١٢٨، ص ١٢٩، حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مدريد، ١٩٦٧، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) العذرى (أحمد بن عمر بن أنس)، نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الاثار وأبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تخقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٥، ص ١٩.

 <sup>(</sup>٣) الحميرى (أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم)، صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب
الروض المعطار، مخقيق الأستاذ ليغى بروفنسال، القاهرة، ١٩٣٧، ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) ليفي بروفنسال، مادة بلنسية في دائرة المعارف الإسلامية، جـــ، ، ص ١١٢٨.

<sup>(</sup>٥) حسين مؤنس ، فجر الأندلس، القاهرة، ١٩٥٩م، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) أبو الفدا (عماد إسماعيل بن محمد بن عمر)، تقويم البلدان، مخقيق de Slane, Reinaud باريس . ١٨٤٠ من ١٧٩، الحميرى، المصدر السابق، ص ٤٧٥ تاريخ الأندلس لابن الكرديوس ووصفه لابن الشباط، مخقيق الدكتور أحمد مختار العبادى، مدريد، ١٩٧١، ص ٨٤، هـ٢، ليفي بروفنسال، مادة بلنسية في دائرة المعارف الاسلامية، جـ٤، ص ١١٢٨.

يسمى جراو Grao<sup>(۱)</sup>، ونظراً لما تميزت به من شهرة زراعية أطلق عليها عدة تسميات وردت فى كتب الجغرافية الأندلسية فعرفت بـ «مدينة التراب» لاتساع محاراتها ومزارعها وخصوية أرضها<sup>(۲)</sup>. وكان الأندلسيون يطلقون عليها «مطيب الأندلس» لكثرة بساتينها <sup>(۳)</sup> كما عرفت بـ «بستان الأندلس» <sup>(٤)</sup>. وتمتد غرب مدينة بلنسية سلسلة جبلية وفى جنوبها يوجد جبل لقنت، وفى جنوبها أيضاً بحيرة مشهورة تسمى Al Bufera تقع بالقرب من ساحل البحر <sup>(۵)</sup>.

ومناخ مدينة بلنسية طيب معتدل، ومتنزهاتها وبساتينها وجناتها كثيرة تدور بها من البر، وجميع أقاليمها وجبالها مغروسة بأنواع الأشجار (٢)، وينبت بها الزعفران ويزرع الأرز بكثرة (٧). ومن أكثر بساتينها ورياضها شهرة منية الرصافة ومنية ابن أبى عامر (٨). وقد أسهب الشعراء وأبدعوا في وصف بساتينها وجناتها (٩).

(٩) يقول الشرف أبو جعفر بن مسعدة الغرناطي:

هى الفردوس فى الدنيا جمالا ن لساكنها وكارهها البحوض انظر: المقرى، المصدر السابق، جـ١، س ١٦٨. وفيها يقول الشاعر ابن الزقاق البلنسي:

بلنسية \_ إذا فكرت فيها ن وفى آباتها \_ أسنى البلاد وأعظم شاهدى منها عليها ن وأن جسسالها للعين بادى كساها ربها ديباج حسن ن لها علمان من بحر ووادى

<sup>(</sup>١) ليفي برونسال، نفس المرجع ، جـــ ، ص ١١٢٨.

<sup>(</sup>٢) العذري ، المصدر السابق، ص ١٧ ، ابن غالب الأندلسي، المصدر السابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) المقرى، المصدر السابق، جــ ، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد المغربي (أبي الحسن علي بن موسى)؛ كتاب الجغرافيا، مخقيق الأستاذ إسماعيل العربي، الطبعة الأولى ، بيروت ١٩٧٠، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، جــ ٢، محقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ١٩٥٣، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) ابن غالب، المصدر السابق، ص ١٦، العدري، المصدر السابق، ص ١٨.

 <sup>(</sup>٧) مخطوط جغرافية الأندلس لمؤلف مجهول، صورة بالمعهد المصرى للدراسات مخت رقم ٣٦، عن الأصل الموجود بالخزانة العامة بالرباط، لوحة ٣٤/٣٣، وراجع أيضاً : العذرى، المصدر السابق، ص ١٧.

<sup>(</sup>۸) ابن سعيد المغربى، المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٨، المقرى، المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٨، ومنية الرصافة كما وصفها ابن صعيد ، مناظر وبساتين ومياه جارية وهى من أبدع متفرجات الأندلس، انظر : (ابن سعيد المغربى ، المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٤٢)، وتقع جنوب شرقى بلنسيه، راجع: الحميرى، المصدر السابق، ص ٨٧، والترجمة الفرنسية، ص ٩٧، هـ ١.

وتضم بلنسية عدداً كبيراً هائلا من القرى والأقاليم يقال أنها تبلغ ١٦٠٠ قرية في كمل قرية جامع ومنبر (١)، وقد ذكر العذرى عدداً من هذه القرى والأقاليم هي حسب ما ذكره : وإقليم المنارة، إقليم أنده، إقيم شبرب، إقليم زناته، إقليم كنانة، إقليم شلنيه، إقليم أولهيل، إقليم لبايه، ولها رتبة أولية، إقليم سمح، إقليم شارقة، جزء الساحل، جزء قلييره، جزء الجزيرة، جزء البيضاء وفلنار، جزء الإسناد، جزء فحص شاطبة، جزء براكانة، جزء مدينة التراب، جزء مصمودة، جنزء بنى غتيل، جزء قسطانية، جزء فقيرة، جزء مسل، جزء مربيطر (١). وهناك قرى أخرى أورد ذكرها ابن سعيد وابن الآبار والحميرى نذكر منها؛ قرية المنصف وتقع غربها (١)، وقرية بطرنة (٤)، وقرية بتة (٥)، وقرية ،

= انظر : المقسرى، المصدر السابق، جـ ١ ، ص ١٦٨ . ويقول ابن صعيد عن والده عن مروان ابن عبد الله بن عبد العزيز،

كسأن بلنسيسة كاعب ١٠٠٠ وملبسها سندس أعسس

إذا جعمتها سترت نفسها من بأكسمامها فهى لا تظهر انظر : المقرى، نفس المعدر والجزء والصفحة، بينما ينسب ياقوت الحموى هذه الأبيات إلى أبى العباس. أحمد بن الزقاق في وصف بلنسية، راجع: معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والمبهل والمرعى في كل مكان، المجلد الثاني، القاهرة، ٣٢٣، ص ٢٧٩.

وفي وصف بلنسيه يقول الشاعر أبو عبد الله محمد الرصافي: خليلي ما للبلد قمد عبىقت نشراً ... وما لرؤوس الركب قمد رجمحت سكراً

هل المسك مقتوقاً بمدرجة الصبان . أم القوم أجروا من بلنسيه ذكراً الغار ، ياقوت الحموى المصدر السابق، جـ ٢ ، ص ٢٧٩ .

وقمي أبيات لأبي الحسن بن حربق المرسى:

بلنسسیسة نهسایة کل حسن نه جمدیث صع فی شرق وغیرب فیان قبالوا مسحل غبلاء صعیر نه ومستقط دمنتی طمن وضیرب فسقل هی جنة حسفت رباها نه بمکروهین من جسوع وحسرب انظر: یافوت الحموی، المهدر السابق، جـ۲، ص ۲۷۹.

(١) مخطوط جغرافية الأندلس لمؤلف مجهول، لوحة رقم ٣٤/٣٣.

(۲) ترصيع الأخيار، ص ۲۰، والإقليم عند الأندلسيين هو القربة الكبيرة الجامعة، راجع: ياقوت الحموى ،
 المصدر السابق، حـ١، م ٣٢٩.

(٣) ابن الآبار (أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي)، التكملة لكتاب الصلة، جـ١، طبع بعناية كوديوا وزيدان ، مجربط، ١٨٨١، ص ٨٣، ترجمة ٢٧٧ (طارق بن موسى ابن يعيش بن الحسين بن علي بن هشام الهزومي، ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، جـ٢، ص٥٤٥.

(٤) ابن سعيد المغربي ، المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٥، المقرى، المصدر السابق، جـ ١، ١٧٠.

(۵) ابن سعید المغربی، المصدر السابق، جـ۲، ص ۲۳۱، وراجع أیضاً : الضبی (أحمد بن یحیی بن أحمد بن عمیرة)، بغیة الملتمس فی تاریخ رجال أهل الأندلس، مخقیق كودیراً وزیدان، مجربط، ۱۸۸٤، ص ۱۸۸۰، ترجمة ۶۶۲، (أحمد عبد المولی البتم).

ألبونست<sup>(۱)</sup>، وقرية شون<sup>(۲)</sup>، وقرية قشتليون<sup>(۳)</sup>، وفريسة بقانة<sup>(٤)</sup>، وقرية أسيلة<sup>(۵)</sup> وبريانة<sup>(۲)</sup> وقرية بنيول<sup>(۷)</sup>، ومن ثغورها : أبيشة<sup>(۸)</sup> وركانه <sup>(۱)</sup>. ومن حصونها: حصن منبطة<sup>(۱)</sup>، وحصن كواليه<sup>(۱۱)</sup>، وحصن شريون<sup>(۱۲)</sup>، وحصن شارقة ويقال لها قلعة الأشراف<sup>(۱۳)</sup>، وحصن طرنته <sup>(۱۱)</sup>.

# ومن أعمال كورة بلنسية:

#### ٧ \_ مدينة شاطبة:

من الاسم الروماني Saetabis (۱۵)، وهي مدينة أزلية (۱۹)، تقع على بعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب الغربي من بلنسية (۱۷)، ولها حصن يضرب به المثل في الحسن

(١) الحميري؛ الممدر السابق؛ ص ٥٦.

(۲) این الآبار، التکملة ، جدا ، ص ۲۰۲ ، ترجمة ۹۰۷ (محمد بن حسین بن عبد الله بن عمر ابن هرون بن موسی) ، و ص ۲۳۹ ، ترجمة ۷۷۸ (محمد بن يوسف بن غزلون بن مطرف).

(٣) ابن الأبار ، التكملة، جدا ، ص ٢٣، ترجمة ٥٣ (حسن بن عبد العزيز بن إسماعيل التجيين.

(٤) نفس المصدر والجزء، ص ١٦٤، ترجمة ٥٨٠ (محمد بن أحمد بن غالب بن خلف بن محمد ابن عبد الله اللخمم).

(۵) نفس المصدر والجزء، ص ۲۰۵، ترجمة ۸۲۳ (محمد بن جعفر بن أحمد بن خطف بن حسين ابن مأمون الأموى).

(٦) نفس المصدر والجزء ، ص ١٦٩ .

(٧) نفس المصدر والجزء، ص ٢٨٢، ترجمة ٨٧٣ (محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز العبدري).

(A) نفس المصدر والجزء؛ ص ١٦٧، ترجمة ٥٠٠ (محمد بن عبد العزيز بن محمد بن هديل العبدرى).

(٩) ابن الآبار، التكملة، جدا ، ص ٤٨، ترجمة ١٦١ ، (خلف بن أحمد بن داود العمدفي).

(١٠) ابن صعيد المغربي، المصدر السابق، جـ٢، ص ٣٦١، المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٧٠.

(١١) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ١، ص ٨٧، ترجمة ٢٨٩.

(۱۲) نفس المصدر والجزء، ص ۱٦٠، ترجمة ٥٦٤ (محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن خلصة)، ياقوت الحموى، المصدر السابق، جـ٥، ص ٢٦١.

(١٣) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ٢، ص ٥٥١، ترجمة ٥٥٦ (عبد الرحمن بن العاص الأنصارى الخررجي)، ابن غالب المصدر السابق، ص ١٦.

(١٤) ابن معيد المغربي (أبي الحسن علي بن موس)؛ اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى، اختصره أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل، مخقيق الأستاذ إبراهيم الأبيارى؛ القاهرة، ١٩٥٩، ص ١٨٤، ترجمة: ٥٣ (أبو سليمان دارود الطرنة).

Carrero (Carlos Sarthou), : هـ ۱۳ ، هـ ۱۹ ، هـ ۱۹ المهدر السابق، ص ۹۱ ، هـ ۱۹ وراجع أيضًا (۱۵) El Castillo de Jativa y sus historicos prisioneros, tercero édicion, Valencia, 1951, p. 11.

(١٦) مخطوط جغرافية الأندلس لمؤلف مجهول، لوحة رقم ٣٤.

(۱۷) الإدريسي (أبر عبد الله محمد الشريف الإدريسي)، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ليدن ١٦٦٨، ص ١٩٢. والمنعة (١)، يقع على مرتفع، ولها بساتين جميلة وفيها الزرع والضرع والشمر (٢).

ومن أعمالها قرية انشيان (٢)، وقرية منتيشة (٤)، وقرية انشيان (٥)، ومن متفرجاتها البطحاء والغدير والعين الكبيرة (٦)، وإليها ينسب العالم الكبير الشيخ محمد بن سليمان المعافرى الشاطبي نزيل الإسكندرية (٧).

# . ٣٠ مدينة مريبطر:

وتقع إلى الشمال الشرقى من بلنسية على بعد نحو ١٢ ميلا، على مقربة من البحر المتوسط، وهي بلدة تخيط بها الضياع وتكتنفها الغابات والأشجار (١٠)، وكان لها حصن وقصر قديم (١٠)، كما كانت تضم من الآثار الرومانية الملعب القديم (١٠)، وتعرف اليوم باسم ساجرنو Saguntum واسمها هذا مشتق من الاسم الروماني Saguntum (١١).

### ع ... مدينة بريانة:

وهى من المدن التابعة لبلنسية وكانت مدينة عامرة جليلة وتقع إلى شماليها على بعد نحو ٧٢ ميل (١٢)، وبينها بين البحر ثلاثة أميال، وأرضها سهلية خصبة تكثر بها الأشجار والكروم(١٣٠).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٢) العذري، المصدر السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) المقرى: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٦١، ورد في ترجمة أبو أحمد جعفر بن لب اليحمسي.

<sup>(</sup>٤) ابن الأيار: التكملة، جد ١ ، ص ١٥٤، ترجمة ٥٤٤ (محمد بن عبد الرحمن بن يونس بن عياض الخزومي).

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والجزء، ص ١٨٣، ترجمة ٦٤٦ (محمد بن عبد العزيز بن يونس بن ميمون البحسي).

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد: المغرب، جد ٢، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧) المقرى: المسدر السابق، جـ ٢ ، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٨) الأدريسي: المعدر السابق، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٩) العذرى: الممدر السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>١٠) ياقوت الحموى: المصدر السابق، جـ٨، ص ١٤، الحميرى: المصدر السابق، ص ١٨٠، ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، چــ٢، ص ٣٧٠.

<sup>(11)</sup> Madoz (Pascual): Diccionario Geografico - Estadistico: de Espana, Tomo XI, Madrid, 1848, pp. 773 - 784.

<sup>(</sup>۱۲) الأدريسي: المصدر السابق، ۱۹۱.

<sup>(</sup>١٣) نفس المصدر؛ ١٩١، الحميرى؛ المعدر السابق، ص ٤٤.

#### ٥ \_ مدينة دانية:

وتقع جنوبي بلنسية على ساحل البحر المتوسط، واسمها العربي والأسباني مشتق من اسمها الروماني القديم دانيوم Danium).

وكانت في العصر الإسلامي مدينة حصينة مسورة، لها قصبة منيعة في أعلى جبلها (٢)، وهي الآن مركز إدارى تابع لمحافظة لقنت Alicante)، وإليها ينسب في العصر الإسلامي دار صناعة السفن (٤)، التي أسست زمن عبد الرحمن الناصر، وكان يتبع هذه البلدة عدد من القرى كسيت جميعاً بأشجار الكروم والتين والزيتون (٥).

ومن أعمالها قسنطانية Cocentania، وأنداره ۱۷، وحصن بكيران -Bocai ومن أعمالها قسنطانية كالمدينة له سوق وبه عمارات متصلة، وحصن بيران (۸) Bairan (۹).

#### ٢ ـ جزيرة شقر:

اسم شقر أو Jucar يطلق من الناحية الجغرافية على نهر بهذا الاسم يعرف بوادى شقر، وينبع من الجبال الواقعة شمال شرقى مدينة كونكة ويصب في البحر المتوسط جنوبي بلنسية، ويحصر فرعاً مصبه جزيرة أطلق عليها المسلمون اسم جزيرة شقر، ومنها الترجمة الأسبانية الحالية لمدينة Alcira).

(١) زيبولد، مادة دانية في دائرة المعارف الإسلامية؛ جد ١، ص ٩٦٣.

Roque C habas (Liorens: Historia de la Ciudad de Denia tercera édicion, tomo II, Instituto de Estudios Ali Cantinos, Alicante, 1977,p. 167.

- (٢) ابن الأبار: المصدر السابق، جـ٢، ص٣٨٨، ترجمة ٩٨٨ (محمد بن اسماعيل بن محمد ابن اسماعيل بن خميس الجمح).
  - (٧) ابن الأبار: المصدر السابق، جـ١، ص١٧٧، ترجمة ٦٢١ (محمد بن عبدالملك المعافري).
    - (٨) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، جــ ٢ ، ص ٤١٧.
  - (٩) ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، جـ ٢ ص ٤١٩، ياقوت الحموى: للمدرالسابق، جـ ٢، ص ٣٢٧.
- (١٠) راجع، الحميرى: المصدر السابق، الترجمة الفرنسية، ص ١٢٦، هـ ٢، ابن غالب الألدلسى: المصدر السابق، ص ١٦١، ويبولد، مادة Alcira في دائرة المعارف الإسلامية، جـ١، ص ٢٥١، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأدريسي: المصدر السابق، ص ٢٩٢، الحميرى: المصدر السابق، ص ٧٦، العدري: المصدر السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) الحميرى: المصدر المابق، الترجمة الفرنسية، ص ٩٥، هـ ١.

<sup>(</sup>٤) الأدريسي: المصدر السابق، ص ١٩٢، الحميري: المصدر السابق، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) ابن غالب الأندلسي: المصدر السابق، ص ١٦، راجع أيضاً:

وجزيرة شقر تبعد عن بلنسية بمقدار ١٨ ميلا، وكانت حسنة البقعة كثيرة الأشجار والثمار والأنهار (١١).

# ب \_ كورة تدمير:

تقع كورة تدمير جنوبي كورة بلنسية، وكانت هذه الكورة غنية بأشجارها وثمارها وأهمها الكمثرى والرمان والسفرجل  $^{(1)}$ ، وتتميز بخصوبة تربتها وبأن جميع أراضيها تروى عن طريق النهر على نفس طريقة الرى في مصر، كما تتوفر في أرضها المعادن فبساحلها يستخلص معدن الفضة بكميات وفيرة  $^{(7)}$ ، كما تتوفر في أرضها معادن الرصاص  $^{(2)}$ ، وقبد لخص الرازى في عبارة واحدة مزايا هذه الكورة فقال: المحدن الرائعة والمواضع المحدينة والمدن الرائعة والمواضع

وينسب مؤرخو العرب تسمية هذه الكورة بتدمير إلى تدمير بن عبدوس أو غندريس (١٦) Teodomiro B. Ergobado الذى كان يتولى إمارتها من قبل ملك القوط (٧٠)، لكن أحد الباحثين المحدثين يفسر التسمية المذكورة خطأ بأن عبد الرحمن الأوسط سماها تدمير باسم تدمر الشام (٨٠). والحقيقة أن عبد الرحمن الأوسط الذى ينسب إليه بناء مدينة مرسيه على أنقاض مدينة إله Ello القديمة لم يسمها باسم تدمر الشام كما يزعم هذا المؤرخ المحدث، إذ أن تدمير هو اسم الكورة فقط، وأما مرسيه

<sup>(</sup>۱) الأدريسى: المصدر السابق: ص ١٩٢، العدري: المصدر السابق: ص ١٩، ابن سعيد المغزبي: المصدر السابق: جـ٢ ، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>۲) العذرى: المصدر السابق، ص٧.

<sup>(</sup>٣) راجع العدرى، تفس المصدر والصفحة، واستدل على كثره هذا المعدن من رواية العدرى عند تعرضه لثورة ديسم بن اسحق بتدمير، فقد ذكر أن هذا الثائر عثر على معادن الفضة بتدمير فضرب الدراهم على اسمه، ثم عاد وضربها على اسم الأمير عبد الله (ترصيع الأخبار، ص ١٢)، كما ورد في رواية العدرى بشأن زيادة المنصور بن أبي عامر للخازن أحمد بن عبد الرحمن المرول بدحيم بن مروان بن خطاب في مرمية، فقد ذكر أن هذا الخازن أهدى إلى المنصور قناطر من الفضة الخالصة، (تفس المصدر السابق، ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) العذرى: نفس المصدر؛ ص ٢.

<sup>(5)</sup> Provencal (L.): La description de L'Espagne D'Ahmad El Razi, pp. 70-71. وراجع أيضًا: ابن غالب الأندلسي المصدر السابق، ص ١٥، ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، جـ٧، ص ٢٥٥ (نقلاً عن الرازي).

<sup>(</sup>٢) العذرى: المصدر السابق، ص ٤.

<sup>(</sup>٧) الحميرى: المصدر السابق،، ص ٦٢ المقرى: المصدر السابق، جــ ، ص ٢٤٧، وراجع أيضاً: السيد عبد العزيز سالم: مدينة مرسية، موطن الشيخ الزاهد العارف بالله القطب الأكبر «أبو العباس المرسى»، دفصلة من مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية، ١٩٦٩، ص ٤).

 <sup>(</sup>٨) محمد محمود زيتون : الأمام أبو العباس المرسى، الاسكندرية ١٩٦٧ ، ص ٢٣.

فمدينة إسلامية اسمها عربي قد يكون مشتقاً من المراسة بمعنى الشدة (١)، أو التمرس بمعنى الجلد على النوائب(٢).

وقد شبهت تدمير بمصر لأن أرضها تسقى بنهر كالنيل بمصر (٣) ، فهو يفيض عليها في وقت معين من السنة، ثم ينضب عنها، فتزرع كما تزرع أرض مصر (٤). ويذكر العذرى أن الموضع الذى كان يعرف بالفندون منها يماثل النيل لأنه كان يسقى مرة واحدة (٥) ، ونهر تدمير المعروف بالنهر الأبيض أو وادى لبيد أو وادى شقورة (٦) Segura ألمادى الكبير يتفرع قرب مصبه إلى دلتا ذات شعبتين أو فرعين ، كدلتا مصر على نحو مصغر، أحدهما يسقى قبلى مرسيه ، والثاني يسقى جوفيها(٧).

وكانت كورة تدمير تضم في زمن الفتح الإسلامي عدداً من المدن منها: أوريوله Orihuela ولمرقة Lorca، وإله Ello، ولقنت Alicante ولمرقة Alicante.

وسنتناول بالدراسة أهم مدن هذه الكورة وأعمالها: مرسيه، وأوريوله، ولقنت، ولورقة.

#### ١ ـ مدينة مرسيه (قاعدة الكورة):

تقع إلى الجنوب الشرقى من شبه جزيرة أييريا، وتبعد عن البحر المتوسط بنحو ٦٤ كم، وفرضتها قرطاجنة الحلفاء Cartagena). ومرسيه مدينة إسلامية محدثة

<sup>(</sup>۱) الزبيدى: تاج العروس من جواهر القاموس، تخقيق الأستاذ محمود الطناحي، الكويت، ج ١٦، ١٩٧٦، ص ٥٠١، مادة مرسى).

<sup>(</sup>٢) نفس المراجع، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) العدري: المعدر السابق، ص ١.

<sup>(</sup>٤) الحميرى: المصدر السابق، ص ١٨١، المقرى: المصدر السابق، جد ١، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) العدري، المصدر السابق، ص ٢.

<sup>(</sup>٦) ليفي بروفنسال: مادة مرسيه في دائرة المعارف الإسلامية، جـ ٣، ص ٧٨٣ - ص ٧٨٤.

<sup>(</sup>٧) الحميرى: المصدر السابق، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٨) الحميرى: المصدر السابق، ص ٦٣، راجع أيضاً، السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، الاسكندرية، ص ١١١.

 <sup>(</sup>٩) ليفى بروفنسال: مادة مرسيه فى دائرة المعارف الإسلامية، جـ ٣، ص ٧٨٣ - ص ٧٨٤.، وراجع أنضآ:

Torres Balbas (L.): Ciudades Hispano - musulmanas de nueva Fundacion, en Etudes d'orientalisme dédices a la mémoire de Lévi - Provencal, Paris, 1962, pp. 788-789.

أمر الأمير عبد الرحمن الأوسط ببنائها في ٤ ربيع الأول سنة ٢١٠هـ ٢٣٨ أبريل ٢٥٥م لتحل محل مدينة إله أو (أية حسب تسمية العذرى) (١) الحاضرة القديمة لكورة تدمير، وكان الأمير عبد الرحمن قد أمر جابر بن لبيد عامله على إله بتهديمها بسبب الفتنة التي احتدمت في هذه الحاضرة بين العصبيتين المضرية واليمنية واستمرت قائمة حتى عام ٢١٣هـ/٨٢٨م، ومنذ أن أسست اتخذت داراً للعمال وقراراً للقواد (٢) وترتفع مرسيه بمقدار ١٤٠ قدم فوق مستوى سطح البحر في موضعها المعروف بحدائق مرسيه، ويروبها نهر شقورة (٣)

وتقع مدينة مرسيه وسط بساتين نضرة بحيث تبدو واحة خضراء وسط مناطق فقيرة جرداء (٤)، ولذلك عرفت باسم «بستان الشرق» (٥)، لكثرة جناتها المحيطة بها، وكان لتوافر المياه في بقعتها أعظم الأثر في كثرة بساتينها وفرة فواكهها وأشهرها كالتين والكروم (٦).

ولمدينة مرسيه عمل كثير وحصون وقرى متصلة تمتد إلى ما يزيد على ستين ميلا (٧) ومن أعمالها موله Mula وتقع في غربسها وهي ذات بساتين بهجة، وقرية الحرلة Alherilla وتقع على نهر مرسيه (١٢)، وقرية منتانة وتندة (١٢١) والش (١٢١)، وبقيانة (١٢١) والش

<sup>(</sup>١) ترصيع الأخبار، ص ٦.

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر ، ص ٦ ، وراجع أيضاً:

Lévi - Provencal: Espana musulmana, en Histoire de Espana, dirigida por Ramon menéndez pidal, t. V, Espasa - Calpe, Madrid, 1957,p. 217.

راجع أيضاً: ١٠٠٠، رواجع أيضاً: - ٧٨٣ من ٧٨٣ من ١٠٠٠، رواجع أيضاً: Joaquin Vallve Bermejo: La division territorial en La Espana Musulmana (II) La cora de "Tudmir (Murcia), en Al - Andalus, Vol. xxxVII, Fasc I, 1972,pp. 173- 177.

<sup>(</sup>٤) ليقي بروفنسال: المرجع السابق، ، ص ٧٨٣ - ص ٧٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٤٥، المقرى، المصدر السابق، جـ١،م١٥٥.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي: المصدر السابق، ص ١٩٤، وأنظر أيضاً، الحميرى: الممدر السابق، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) مخطوط جغرافية الأندلش لمؤلف مجهول، لوحة ٣٣.

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد المعربي: المصدر السابق، جـ١، ص ٢٧١، أبو الفدا، المصدر السابق، ص ١٧٨، ومازالت هذه Joaquin vallve Bermejo: op. cit, p. 176.

<sup>(</sup>٩) ابن سعيد: المصدر السابق، جـ١، ص ٢٦٢، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر والجزء، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>١١) ابن الأبار: التكملة، جدا ، ص ٣٣٣، ترجمة ٩٧٥ (محمد بن موسى بن هشام الهمذاني).

<sup>(</sup>١٢) تفس المصدر والجزء، ص ٣٢، ترجمة (حبيب بن سيد الجذامي).

(۱) Elche وجمله Jumilla ومن حصونها، حصن يكه Yecla ومن متفرجاتها ومتنزهاتها المشهورة الرشاقة والزنقات وجبل أيل (٤).

# ٢ \_ أوريولة:

وتفسير أوريولة باللاتينى الذهبية (٥)، وهى مدينة قديمة أولية، وكانت أحد المواضع السبعة التى صالح عليها تدمير بن عبدوس عبد العزيز بن موسى بن نصير (٢) وتقع إلى الشمال الشرقى من مرسيه على مسافة تبعد عنها بنحو ٢٣كم (٧)، ويرويها نهر شقورة فكان لوفرة المياه فيها أعظم الأثر في كثرة بساتينها وعظم منتجاتها الزراعية، وكانت لهذه المدينة على قمة جبلها قصبة غاية في المنعة (٨)، ومن أشهر أعمالها قرية طوس (٩).

#### ٣\_ لقنت :

كانت مرسى مرسيه يجوز منها التجار إلى أفريقية (١٠)، وأهم أعمال كورة تدمير، وكانت في العصر الإسلامي مدينة صغيرة عامرة، لها قصبة منيعة على قمة جبل (١١) كما كانت لها داراً لصناعة السفن، تصنع فيها المراكب السفرية والحراريق(١٢). وقد اشتهرت لقنت في العصر الإسلامي بكثرة فواكهها وعلى الأخص التين والأعناب (١٣).

<sup>(</sup>١) تفس المصدر والجزء، ص ٦١، ترجمة ١٩٥ (خفاجة بن عبد الرحمن بن أحمد الأسلمي).

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة، جـ١، ص ٣٠٠، ترجمة ٩١٣ (محمد بن محمد عبد السلام بن محمد بن يحيى المرادى.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، جدا ، ص ٢٦٦، وراجع أيضاً.
Torregrosa (Fausto soriano): Historia de yecla, desde la prehistoria hasta los tiempos actuales, Imprenta - Editorial J. Doménech, Valencia, 1972, p. 89.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: تقس المصدر، جـ ٢ ، ص ٢٤٦، أبو القدا: المصدر السابق، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) العذرى: المصدر السابق، ص ١٠ الحميرى: المصدر السابق، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) العدري: نفس المصدر، ص ٤، ص ٥، وأنظر أيضاً: الغبي (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة): بغية الملتمس، دار الكاتب العربي، ١٩٦٧، ترجمة رقم ٦٧٥ (حبيب بن أبي عبيدة)، ص ٢٧٤، الحميري: المصدر السابق، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٧) الحميرى: المصدر السابق، الترجمة الفرنسية، ص ٤٣، هـ ١.

<sup>(</sup>٨) الأدريسي: المصدر السابق، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٩) العذرى: المصدر السابق، ص ١١.

<sup>(</sup>١٠) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>١١) الأدريسي: المصدر السابق، ص ١٩٣، الحميري: المصدر السابق، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>١٢) الأدريسي: نفس المصدر، ص ١٩٣، الحميرى: المصدر السابق، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>١٣) الأدريسي: نفس المصدر، ص ١٩٣، الحميرى: المصدر السابق، ص ١٧٠.

#### ٤ \_ لورقة :

يفسر الحميرى لورقة باللاتينى «الزرع الخصيب» (١)، فى حين يفسرها العذرى عن اللاتينية أيضاً بالدرع الحصين (٢)، وتفسير العذرى أدق لأن اللفظ اللاتيني الذى صار فى الأسبانية Loriga يعنى الدرع (٣). وقد كانت لورقة أحد المعاقل السبعة التى صالح عليها المسلمون تدمير(٤).

وتقع مدينة لورقة على بعد نحو ٤٠ ميلا جنوب غرب مرسيه على ظهر جبل يقوم عليه حصن منيع (٥) ، وبربضها سوق كان يحيظ به سور، وكانت بقعتها في العصر الإسلامي من المواضع الخصبة، كثيرة الزرع والضرع، إذ يشق أرضها نهر له مجريان أحدهما أعلى من الآخر، أقيمت عليه السواقي، وتخرج منه شبكة من الجداول العظيمة (١)، ويمتدح ابن سعيد لورقة .. نقلا عن المسهب .. خضرة أراضيها ووفرة بساتينها وبهجة وادبها ومنعة قصبتها (٧).

ومن أعمالها فحص الفندون La vega de al-fundun)، وفحص شنقنيره La ومن أعمالها فحص الفندون الفندون المرانية (۱۰)، ومن قراها، تازه (۱۱)، وبليس (۱۲).

<sup>(</sup>١) الروض المعطان ص ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) ترصيم الأخيار، ص ١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، العدري: المصدر السابق، حاشية، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحميرى: المصدر السابق، ص ١٧١، وراجع أيضا؛

ليفي بروفنسال: مادة لورقة في دائرة المعارف الإسلامية، جـ ٣، ص ٣٣.، وأنظر أيضا:Joaquin Vallve Bermejo: op. cit., pp. 169- 172.

<sup>(</sup>٥) الأدريسي: المدر السابق: ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) الحميرى: المصدر السابق، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد: المصدر السابق: جدا : ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٨) الحميرى: المصدر السابق، ص ١٧٢ وأنظر أيضاً:

Maria Arcos campoy: EL "iqlim" de lorca, contribucion al estudio de la division administrativa y a los intinerarios de al-Andalus, en Cuadernos de Historia del Islam, serie miscelanea - islamica occidentalia - No I, Granada 1971, p.87.

<sup>(</sup>٩) العذرى: المصدر السابق، ص ١٠

<sup>(</sup>١٠) الحميرى: الممدر السابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>١١) نفس المصدرة من ١٧٢،

<sup>(</sup>١٢) ابن الأبار: النكملة، جـ١، ص ٢١٣، ترجمة ٢١٣ (رفاعة بن محمد).

# جد \_ الجزائر الشرقية Islas Baleares

وتشمل أربعة جزائر أكبرها ميورقة Mallorca وأوسطها منورقة المنارقة والمنارقة والمنارقة والمنارقة والمنارقة والمنارقة المنارقة والمنارقة والمنارقة المنارقة المنارقة المنارقة والمنارقة المنارقة ا

وقد أثبتت الدراسات الجغرافية أن هذه الجزر كانت قديماً جزءاً من شبه جزيرة أيبيريا ثم انفصلت عنها بفعل الحركات الأرضية، وأقرب هذه الجزر من ساحل شرق الأندلس لا يتجاوز ٨٥كم، وأبعدها ٣٣٢كم (٥).

وكان للموقع الاستراتيجي الهام الذي تشغله هذه الجزر في أقصى الطرف الغربي من حوض البحر المتوسط أعظم الأثر في التنافس الشديد بين قوى المنطقة على السيطرة عليها في العصور الوسطى (٦)

# أ ـ جزيرة ميورقة :

اشتق اسمها من اللاتينية Majorica أى الكبرى، وسميت هكذا لأنها أكبر الجزر التي يتألف منها الأرخبيل (٢)، المسمى بالبليار والذى يسميه العرب الجزائر الشرقية (٨). ولا تتجاوز المسافة بين جزيرتي ميورقة ومنورقة خمسين ميلا، بينما يفصل بين ميورقة ويابسة سبعون ميلا، وجزيرة ميورقة مسطحة تخلو من المرتفعات ولهذا اهتم امراؤها بتحصينها، ويبلغ طول جزيرة ميورقة من الغرب إلى الشرق سبعون

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم : الجزر الشرقية في (دائرة معارف الشعب)، العدد ٢١، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالله عنان : دول الطرائف منذ قيامها حتى فتح المرابطي، القاهرة، ١٩٦٠ ، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٤) عثمان الكماك: الحضارة العربية في حوض البحر المتوسط، مجموعة محاضرات القبت بمعهد الدراسات العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٤٢.

<sup>(5)</sup> Torrero (José):Geografia de Espana, Barcelona, 1958,p. 883.

<sup>(6)</sup> Torrero: Ibid, p. 884.

<sup>(7)</sup> Torrero: Ibid. p. 889.

<sup>(</sup>٨) حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص ٢٧٨.

ميلا وعرضها خمسين ميلا<sup>(۱)</sup>، وبوسطها بحيرة دورها تسعة أميال، ويحيط بميورقة سور مرتفع يتقدمه سور أمامى أقل ارتفاعًا يفصل بينهما خندق ويتوسط المدينة مسجدها الجامع وإلى جواره تقع قيسارية العطارين، أما دار الصناعة فتقع قريباً من البحر (۲). وقد عرفت ميورقة في العصر الإسلامي بوفرة مزروعاتها (۳)، ومن المعروف أن يقعتها دمن أخصب بقاع الأندلس تربة، وحاضرة ميورقة مدينة بلمة، وتتوزع حولها القرى العديدة وأشهرها قرية قطين، (٤).

#### ب\_ منورقة:

كان يطلق عليها زمن الفينيقيين La Nura، وهي أكثر الجزائر بعداً عن ساحل شبه جزيرة أيبيريا<sup>(٥)</sup>، فهي تقع إلى أقصى الشمال الشرقي من مجموعة جزائر البليار وتقابل الساحل الممتد من طرطوشة في الشمال إلى قسطلونة جنوباً (٦). ويتوسط الجزيرة حصن مانع (٧) ومن أهم مدنها ماهون Mahon وثيوتاديلا (٨)Ciudadela.

#### جــ يابسة:

كانت قديمة مستعمرة فينيقية تعرف باسم ايبيسوس Ebussos, Ebyssos وفي عام ١٥٤ق.م أسس القرطاجنيون فيها قاعدة بحرية (٩).

وأقرب بر لجزيرة يابسة مدينة دانية (١٠)، ويبعد مرساها بنحر مائة ميل (١١)، ولقد كان لطبيعة سواحل هذه الجزيرة أثر في تعدد مراسيها الصالحة للملاحة، فيذكر الحميرى أنه كان بها عشرة مراسى (١٢)، وبها أنهار جارية وقرى كثيرة وعمائر متصلة وينبت بها شجر الصنوبر الجيد العود الصالح لبناء السفن، وتتصل بجزيرة يابسة

Al Fred Bel: les Banou chanya, paris, 1903, p. 17.

<sup>(</sup>١) الحميرى: المصدر السابق؛ ص ١٨٨، وراجع أيضا:

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم، الجزر الشرقية (دائرة معارف الشرقية)، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) المقرى: المصدر السابق، جد ٤، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الضبى: بغية الملتمس، ص ٤٣٩، ترجمة رقم ١٢٧٤

<sup>(5)</sup> Torrero: op. cit, p. 899.

<sup>(</sup>٦) يذكر الأنريسي أنها تقابل مثينة برشلونة، راجع (المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس، ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٧) ابن معيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ، جـ ٢، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) زيبولد: مادة جزر البليار، دائرة المعارف الإسلامية، جدا ، ص ٦١٧ ، ص ٦١٨.

<sup>(9)</sup> Torrero: op. cit, p. 886.

<sup>(</sup>١٠) الأدريسي: المصدر السابق، ص ٢١٤، الحميري: المصدر السابق، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>١١) الحميري: نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>١٢) نفس المصدر والصفحة.

من الجنوب جزيرتان بينها وبينهما مجازات تسمى الأبواب (١)، وإحداهما الجزيرة المعروفة اليوم بفرمنتيرا. وبجزيرة يابسة أشجار الصنوبر الكثيفة من النوع المسمى باليشبين (٢)، وقد عرفت بكثرة كرومها وأعنابها (٣)، ولذلك فإن اسم الجزيرة يتناقض مع معناه فهى كثيرة الشجر والخصب (٤).

# ثانيا \_ حقائق تاريخية عن دولة الموحدين

كانت حالة العالم الإسلامي قبيل قيام دولة الموحدين في المغرب لا تبشر بخير ولا تبعث على الاطمئنان، فالخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطمية في القاهرة بلغتا طور أقصى درجات الإعياء والكهولة، ودولة المرابطين بالمغرب كانت في نظر المهدى ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين ونظر أتباعه كافرة مجسمة، وكان ابن تومرت قد أدرك خلال رحلته إلى المشرق في طلب العلم هذه الحالة السيئة التي انزلقت إليها شعوب الإسلام وأيقن أن علاج ذلك كله يتركز في تأسيس خلافة تستهدف تحقيق إصلاح ديني شامل، وقد قدر له أن يضع الأسس الأولى لهذه الحركة لتتحقق على يد خليفته سراج الموحدين عبد المؤمن بن على.

نشأ ابن تومرت متعطشاً للتحصيل وطلب العلم الدينى، ففى عام ١ ٥٠ه جاز البحر إلى الأندلس لهذا الغرض فدرس بقرطبة حيناً، ثم جاز من ثغر المرية إلى المشرق<sup>(٥)</sup> فقصد إلى الإسكندرية، ومنها إلى مكة حيث أدى فريضة الحج، ثم تابع الرحلة إلى بغداد ليستزيد من معارفه على شيوخها فدرس أصول الفقه وأصول الدين على أبى بكر الشاشى وسمع الحديث على المبارك بن عبد الجبار وغيره من

<sup>(</sup>١) نقس المبدر والصفحة.

<sup>(</sup>۲) ابن أبى دحية؛ المطرب من أشعار أهل المغرب؛ القاهرة، ١٩٥٤؛ ص ١٣٠، وواجع أيضاً امبلو جاريفا جوميث؛ الشعر الألدلسى، ترجمة الدكتور حسين مؤلس، ص ١٠٤، عندما احتاج بن على بن موسى أمير ميورقة منة ٢٠٦ هـ (١٢٠٩م) إلى أسطول يحمية من ملوك النصارى عزم على استجلاب الأخشاب من خابات يابسة، واجع (المقرى ، نفح الطيب، جـ ٢، ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) الأدريسي؛ الصدر السابق؛ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد المغربي؛ المصدر السابق، جـ٧، ص ٤٧، وأنظر أيضاً، ابن دحية المصدر السابق، ص ١٣٠.

<sup>(0)</sup> راجع؛ ابن القطان (ابر الحسن على بن محمد الكتامي الفاسي) ؛ نظم الجمال في أخبار الزمان ، عقيق الدكتور محمود على مكى، الرباط، ١٩٦٤، ص ٤، ابن خلدون (عبد الرحمن)؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ المجلد السادس، دار الكتاب اللبناني، ١٩٥٩، ص ٢٦٢، الحلل الموشية، تونس، ١٩١١، ص ٧٥.

المحدثين (١)، وتقول بعض الروايات الموحدية أنه التقى بحجة الاسلام أبى حامد الغزائى وأنه درس عليه وأن هذا اللقاء كان من الأسباب الرئيسية التى دفعته إلى القيام بدعوته، وتقول الرواية أن الغزالى عندما أحيط علماً بما فعله المرابطون بكتبه التى وصلت إلى المغرب من إحراقها وإفسادها، وكان ابن تومرت موجوداً وقتئذ في مجلس الغزالى، فعلق الغزالى قائلا: «ليذهبن عن قليل ملكه (أى ملك على بن يوسف بن تاشفين)، وليقتلن ولده، وما أحب المتولى لذلك إلا حاضراً مجلسنا» (٢)، وأحس ابن تومرت أنه يعنيه ويومع إليه بهذه العبارة فأحس في قرارة نفسه بأنه صاحب هذه الرسالة.

وإذا جاز الشك في صحة هذه الرواية على زعم أن الفزالي كان قد ترك التدريس في ذلك الوقت وعكف على حياة الزهد والتصوف، فمن المقبول أن تؤخذ الرواية على أنها تعبير عن تأثر ابن تومرت بتعاليم الغزالي (٣).

قضى ابن تومرت ما يقرب من أحد عشرة سنة يجوب عواصم المشرق الإسلامى، فلما اكتملت معارفه اعتزم العودة إلى المغرب، وكان قد قطع فى دراسته وبحوثه مرحلة بعيدة المدى، حتى غدا على قول ابن خلدون وبحراً متفجراً من العلم، وشهاباً وارباً من الدين (٤٠٠). مر بمصر في عهد الآمر بن المستعلى الفاطمى، وقضى بالإسكندرية بعض الوقت، تردد خلال مقامه بها على مجلس الفقيه أبى بكر الطرطوشى، ويبدو أنه كان ساخطاً على مظاهر التبرف التي أقبل عليها أهل الإسكندرية، ولم يطق صبراً على ذلك مما اضطر متولى الإسكندرية حينئذ إلى طرده على إحدى المراكب المتوجهة نحو تونس أو الجزائر أو المغرب الأقصى، ولم يأل جهدا رحلته هذه يبث تعاليمه سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب الأقصى، ولم يأل جهدا في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومحاربة البدع، وكثيراً ما استخدم عصاه واشتبك مع الأهالي وخرج هارباً ساخطاً من بلد إلى آخر وما ناله بسبب ذلك

<sup>(</sup>۱) المراكشي (عبد الواحد)؛ المعجب في تلغيص أعبار المغرب ؛ الطبعة الأولى؛ عقيق الأستاذان محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي؛ المكتبة التجارية؛ ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م، ص ١٩٨٨، وأنظر أيضاً؛ سعد زغلول عبد الحميد؛ محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس؛ محاضرة القيت في جامعة ببروت العربية؛ بيروت؛ ١٩٧٣، ص ١٤؛ السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير؛ حد ٢ ، الاسكندرية، ١٩٦٨، ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) المراكشي؛ المعجم في تلخيص أخبار المغرب؛ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) سعد زغلول عبد الحميد؛ المرجع السابق؛ ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: المعدر السابق، الجلد السادس، ص ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي، الاسكندرية، ١٩٦١، ص
 ١٧٨، وراجع أيضاً له، المغرب الكبير، الجزء الثاني، ص ٧٧١.

من الأذى لشخصه «احتسبها من صالح أعماله» (١). والتقى أثناء عودته إلى المغرب بعبد المؤمن بن علي أثناء إقامته بملاله فأدناه إليه وقربه من نفسه واختاره الخليفة من بعده.

وفيما يتعلق بنظرية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى اتخذها ابن تومرت شعاراً لدعوته، فنظريته تقوم على التضامن لحماية المجتمع من الرذائل التى ينهى عنها الدين، وقد تناول ابن حزم القرطبى هذه النظرية فى كتابه الجامع والفصل فى الملل والأهواء والنحل، (٢)، وشرح فيه أصول هذه الفكرة ومغزاها، وفى تطبيق هذا الشعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فابن تومرت أخذ هذه النظرية شعاراً له، وكان المرابطون، حكام المغرب والأندلس فى ذلك الوقت، جماعة سلفية على مذهب أهل السنة والجماعة، يتمسكون بمذهب مالك بن أنس، ويكرهون المتكلمين وعلم الكلام، وينفرون من الرأي والتأويل والخوض فى مسائل الترحيد، ويرون الافتداء بالسلف فى قبول النصوص على علانها، وإقرار المتشابهات كما وردت والإيمان بها كما هى. من هذه الناحية هاجم ابن تومرت المرابطين وفقهاء المالكية، ونادى بضرورة تأويل النصوص ونفى الصفات والتثبيه عن الخالق، واتهمهم بالتجنيم والشرك لأنهم يقرون الصفات إلى الله تعالى وهى شبهة إشراك غيره معه، بينما سمى أصحابه يقرون الصفات إلى الله تعالى وهى شبهة إشراك غيره معه، بينما سمى أصحابه والمودين، تعريضاً بالمرابطين فى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم (٢).

وقد اضطر ابن تومرت إلى الاصطدام بالمرابطين عندما عمد إلى تطبيق أفكاره وآرائه فأخرج من كل موضع وطفته قدماه، ثم حل بأغمات آن وايلان ومنها إلى أغمات وريكة ونزل بموضع منها يقال له ايغيل، ثم مضى بعد ذلك إلى قريته ايجلير من هرغة فنزل داره في عام ١٤٥هـ وأقام رابطة للعبادة، ثم عكف على تدريس العلم، ووفدت إليه الناس من كل فج يدرسون عليه، وبعث الخاصة من أتباعه للتبشير بدعوته بين القبائل.

ولما أيقن ابن تومرت بأن دعوته قد أتت ثمراتها وأصبح الطريق لها ممهدا، قام

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المصدر السابق، جد ٦، ص ٤٦٧.

 <sup>(</sup>٢) أبن حزم (أبر محمد على بن سبيد الأندلسي): القصل في الملل والأهواء والنحل، جد ٤، القاهرة؛
 ١٣٢١ هـ، مبقحات ١٧١، ١٧٧، ١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) ابن خلدون: المصدر السابق، المجلد السادس، ص ٢٦٩ - ص ٤٧١، وراجع أيضاً، أحمد مختار العبادى:
 الموحدون والوحدة الإصلامية، مقال في مجلة التربية الوطنية المغربية، العددان ٢٠١، مارس - ابريل،
 ١٩٦٧.

فى الخامس من شهر رمضان عام ٥١٥هـ/ديسمبر ١٢١م تحطيباً فى أصحابه وأتباعه وأعلنهم أنه الإمام المهدى المنتظر ودعاهم إلى بيعته (١). فكان أول من بايعه عبد المؤمن بن علي ثم سائر أصحابه، وتلقب بالمهدى، وصرح بدعوى العصمة لنفسه، وأنه المعصوم فأقبل إليه الأشياع والأتباع من سائر قبائل المغرب الأقصى، ولم تزل طاعة المصافدة لابن تومرت تزداد، وفتنتهم به تشتد، وتعظيمهم له يتأكد حتى بلغوا فى ذلك إلى حد ولو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير ابطاء» (٢).

ولما تمت بيعة ابن تومرت، ولقبه أنصاره بالمهدى الإمام المعصوم، وسمى المهدى الصحابه وأهل دعوته بالموحدين تعريضاً بلمتونه فى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم، وضع لهم كتابه والتوحيد، باللسان البربرى، فصار هذا التوحيد عند قبائل المصامدة كما يقول صاحب وروض القرطاس؛ وكالقرآن العزيز لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيئاً من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، (٣)، كما صنف لهم تصانيف فى العلم منها كتاب وأعز ما يطلب، وعقائد فى أصول الدين (٤)، ومنذ ذلك الحين أخذت دعوة المهدى فى الانتشار، ووفد الناس عليه فى جموع غفيرة من كل صوب يبايعونه بالإمامة حتى كثر جمعه وذاع صيته وأضحت دعوته تمثل خطراً حقيقاً على دولة المرابطين.

وعندما استوثق من أتباعه دعاهم إلى القيام معه أولا على صورة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن هذا المنطلق وجههم إلى قتال والمارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين، (٥)، وأسفر أول اشتباك بين الموحدين وقوى المرابطين في قلعة ايجليز عن التصار حاسم للموحدين تم في شعبان سنة ١٠٦هـ/أغسطس ١٢٣هم.

واستمرت الاشتباكات الأولى بين الموحدين والمرابطين منذ عام ١٦٥هـ حتى

<sup>(</sup>۱) ابن ابى زرع (أبو الحسن على بن عبدالله) ؛ الأبيس المطرب بروض القرطاس؛ مخقيق كارل يوحن تورلبوغ، أبسالة، ١٨٤٣م، ص ١١٣، ابن الخطيب (لسان الدين) تاريخ المغرب العربي في العصر الوسهط، مخقيق الدكتور أحمد مختار العبارى والأستاذ ابراهيم الكتابي، الدار البيضاء، ١٩٦٤، ص ٢٦٩ الوركشي (إبو عبد الله محمد بن ابراهيم) ؛ تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية، مخقيق الأستاذ محمد ماضور، العلبعة الثانية، تولى، ١٩٦٦، ص ٢.

<sup>(</sup>٢) المراكشيء المصدر السابق، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) الراكشي: المعدر السابق، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المصدر السابق، ص ١٩٢.

عام ١٧٥هـ، وبلغت على حد قول صاحب البيذق ـ تسع غزوات متوالية كانت كلها ضد المرابطين إلا واحدة منها وجهت ضد قبيلة هسكورة (١١).

وفى سنة ١٩٥٨هـ/١٩٤٤م غادر المهدى جبل ايجليز بعد أن أقام به ثلاث سنوات وارتخل فى أتباعه إلى تينملل التى اتخذها قاعدة لقواته ومستقراً له ولأتباعه وقدر له من هناك أن يسيطر على كل منطقة السوس، ثم بدأ يتأهب للمرحلة التالية فى صراعه مع المرابطين وكانت خطته فى البداية تهدف إلى التزام الدفاع فى معاقله الجبلية الوعرة دون أن يهبط إلى الساحل، لكى يحمل أعدائه المهاجمين على أن يصعدوا إليه إذا شاءوا قتاله.

ومنذ سنة ٧٤٥هـ أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابعاً عسكرياً عنيفاً مع جيوش المرابطين يعتمد في جوهره على الهجوم بدلا من الدفاع، ففي هذه السنة انهزمت قواته أمام جيوش المرابطين في الموضع المعروف بالبحيرة خارج مراكش (٢)، ومرض ابن تومرت على إثر هذه الهزيمة، وعندما شعر بقرب نهايته جمع أصحابه وخطب فيهم، وأشاد بالراشدين وثبات دينهم، وأشار إلى ما انتاب العالم الإسلامي من الفتن بعدهم، وبين لهم كيف أن الله خصهم بحقيقة توحيده وهداهم بعد الضلال وجمعهم بعد الفرقة، وأخيراً حذرهم من الفرقة واختلاف الكلمة، ونصحهم بأن يكونوا يدا واحدة على عدوهم (٣)، ثم توفى وسمى الموحدون هذه السنة التي توفى فيها المهدى باسم عام البحيرة (٤)، ثمالت خلافة المهدى إلى عبد المؤمن بن علي.

قضى عبد المؤمن زهاء سنة ونصف ينظم شدون الموحدين ويؤلف قلوبهم، ويحشد جموعهم، ويستنفرهم إلى الجهاد، فلما تم له ذلك بدأ يتفرغ إلى مهمة مخقيق هدف الدعوة الموحدية، تمهيداً لتأسيس دولة الموحدين، وبينما كان يسعى إلى اكتساب طاعة القبائل الجبلية وزيادة أتابعه واستنفارهم ضد المرابطين بحيث أمكنه في أمد قصير ألله يحول البرابر في سائر أقطار المغرب على لمتونة (١). وكان لا ينقطع عن

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق: كتاب أخيار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين، مخقيق الأمتاذ ليفي بروفنسال، باريس، ۱۹۲۸، ص ۷۶ -- ص ۷۸، ابن القطان: المصدر السابق، ص ۹۱ -- ص ۹۲.

<sup>(</sup>٢) راجع البيذق: المصدر السابق، ص ٧٩، المراكشي: المصدر السابق، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) المراكشي: المصدر السابق، ص ١٩٤ - ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ابن القطان: المصدر السابق، ص ١٢٢، ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء الزمان، محقيق الأستاد محمد محيى الدين عبد الحميد، جد ٤، الطبعة، ١٩٤٨، ص ١٩٤٨.

تعزيز قواته وتدريبهم على مقاتلة المرابطين، ووفقت هذه القوات الموحدية في سنة ٥٣٣ه هد وما يليها في إيقاع الهزيمة بقوات تاشفين بن علي ومرتزقة النصارى برئاسة الروبرئير المرة بعد المرة، ثم التقى الجيشان مرة أخرى، المرابطي بقيادة تاشفين تعززه قوات المرتزقة النصارى والموحدي بقيادة عبد المؤمن في موضع منداسن، لجأ فيه الموحدون إلى خطة حربية مبتكرة وهي خطة المربع الموحدي (٢)، الذي غدا فيما بعد عماد خطط الدفاع الموحدية في الميدان المكشوف، واستمر القتال بينهما أربعة أيام، أسفر عن انتصار حاسم أحرزه الموحدون على المرابطين واستولوا على محلاتهم، لكن عندما ارتد عبد المؤمن بغنائمه صوب الصخرتين من أحواز تلمسان، اعترضه الروبرتير في قواته وهاجمه بشدة واسترد منه معظم الغنائم، وقتل من كومية، قبيلة عبد المؤمن، نحو أربعمائمة رجل؛ لم سار في قواته وغنائمة إلى تلمسان وانضم هناك إلى قوات نحو أربعمائمة رجل؛ لم سار في قواته وغنائمة إلى تلمسان وانضم هناك إلى قوات الأمير تاشفين.

وسرعان ما تطورت الأحداث بعد ذلك سريعا، فلم يلبث الروبرتير أن لقى مصرعه فخست ذلك فى الوقت المرتزقة التى رحلت إثر مصرعه إلى طليطلة، حيث نزلوا فى كنف الفونسو ريموندس والفونسو السابع، ملك قشتالة. وكان لهذا أسوأ الأثر فى نفوس المرابطين وفى الحال كتب تاشفين إلى عماله يستعجلهم موافاته بحشود جديدة، وما أن وصلت التعزيزات المرابطية من الأندلس حتى وقع الاشتباك فى معركة عنيفة دارت ظاهر الصخرتين شمال غربى تلمسان، فانهزمت قوى المرابطين، وأرسل قائدهم إلى عبد المؤمن يعلمه بتوحيده سرا ويعده بفتح بجاية وغيرها. أما تاشفين فقد السحب إلى وهران ومحصن فى قلعتها البحرية التى كان قد ابتناها، ولكن المرحدين لم يتركوه يهنأ بالراحة فتبعوه إلى وهران وأضرموا النار حول الحصن، فخشى تاشفين المهلاك، وخورج من الحصن فوق فرسه آملا فى أن يصل إلى يعض قطع أسطوله لتحمله إلى الأندلس، وانجه إلى مرتفعات الجبل لكن فرسه تردت به مخت جنح الظلام فسقطت به فى هوة سحيقة وهلك تاشفين، وفى الصباح عثر الموحدون على جئته فصلبوها، واحتزوا رأسه، وبعث بها عبد المؤمن إلى تينملل فعلقت فى الشجرة التى فصلبوها، واحتزوا رأسه، وبعث بها عبد المؤمن إلى تينملل فعلقت فى الشجرة التى مسجد المهدى، وكان مصرع تاشفين فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من شهر رمضان من مدر مهان مسجد المهدى، وكان مصرع تاشفين فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من شهر ومان والمهدى، وكان مصرع تاشفين فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ٥٣٩هـ/٢٢ فبراير ١١٥٥ مراء

وعلى إثر ذلك، اقتحم الشيخ أبو حفص بقواته وهران، وأثخن في المرابطين حتى

<sup>(</sup>١) أنظر ابن خلدون؛ الممدر السابق، سجد ٣، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) راجع ما جاء في وصف خطة المربع الموحدي في الحلل الموشية، ص ٩٨.

 <sup>(</sup>٣) ابن هذارى (أبو العباس أحمد بن محمد): البيان المغرب فى أخبار الألدلس والمغرب، القسم الثالث،
 خقيق الأستاذ أويش ميرالدا وآخرون، تطوان ١٩٦٠، ص ١٦، ١٧.

أفنى معظمهم، ولجأت جماعة منهم إلى الحصن، فحاصروهم وقطعوا عنهم الماء، حتى سلموا بعد ثلاثة أيام، وتم ذلك يوم عيد الفطر سنة ٥٣٩هـ(١).

ولم تلبث معاقل المرابطين أن سقطت الواحد إثر الآخر، وتمكن الموحدون من السيطرة على تلمسان ثم فاس في ذى القعدة سنة ٥٤٠هـ/أبريل ١١٤٦م(٢). فأمر عبد المؤمن بهدم أسوارها فهدم معظمها، وبقيت فاس بلا أسوار مدة إلى أن قام بتشييدها من جديد، حقيدة الخليفة يعقوب المنصور ثم أتمها ولده الناصر، وذلك في سنة ٢٠٠هـ/١٢٠م (٣).

ثم سار عبد المؤمن بعد ذلك إلى مكناسة واحتلها، ثم دخل سلا، وأثناء ذلك وفدت على عبد المؤمن رسل أهل سبته يحملون إليه ببيعتهم، فتقبلها منهم، وندب لولاية سبته يوسف بن مخلوف التينمللي من مشيخة هنتاتة (٤).

رتابع عبد المؤمن زحفه نحو مراكش الحاضرة في غرة المحرم سنة ١٥هـ/١٣ يونيه ١٤٦ م، واحتل بقواته جبل ايجليز الواقع غربها، وضرب فوقه قبته الحمراء، وبني الموحدون حوله محلة أو مدينة كبيرة يتوسطها مسجد وصومعة عالية، تشرف على مراكش، وكان إقامة هذه المدينة دليلا على ما كان يتوقعه الموحدون من طول المقاومة والحصار. واستمر حصار الموحدين لمراكش أكثر من تسعة أشهر أحكموا خلالها الحصار حولها، وظلت مراكش صامدة بقيادة أميرها إبراهيم بن تاشفين إلى أن نفدت أقواتها ونضبت مواردها، وتساقط الآلاف من أهلها جوعا، وفي ١٨ شوال تمكن الموحدون من تسلق الأسوار بالسلالم، واقتحموا المدينة ودخلوها وقتلوا عددا كبيراً من أهلها، وبمقتل أميرها إسحاق بن إبراهيم بن تاشفين سقطت دولة المرابطين نهائياً في المغرب (٥). وهكذا أصبح عبد المؤمن بعد فتح مراكش سيداً على المفرب

ثم تطلع عبد المؤمن بعد ذلك إلى السيطرة على قواعد المرابطين في الأندلس وقد ساعده على مخقيق هذا الهدف سوء الأوضاع في الأندلس في هذه الفترة، فقد اجتاحت الأندلس في هذه الفترة التي تمكن فيها عبد المؤمن من القضاء على قوة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والجزء، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن عدارى: المعدر السابق، جد ٣، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع؛ المصدر السابق، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) ابن علارى؛ المصدر السابق، جـ٣، ص ٢١، ابن خلدون؛ المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) راجع البيذق: المصدر السابق، صفحات ١٠٢، ١٠٢، ١٠٤، الحلل الموشية، ص ١٠٤، السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، جـ ٢ ، ص ١٧٨، ص ٧٨٧.

المرابطين في المفرب ثورات جامحة ضد المرابطين، وبدأ عهد جديد من دويلات الطوائف فيما تبقى من دولة الإسلام في الأندلس، انتزى خلالها القادة والقضاة والرؤساء كل في بلده، وتخلصوا من سلطان المرابطين على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها هؤلاء في الذب عن الإسلام في الأندلس وما حققوه من انتصارات مذهلة في أقليش وفي افراغه.

وكان من بين هؤلاء الثوار بالأندلس علي بن عيسى بن ميمون، الذى استقل بهادس ودخل في طاعة الموصدين، وخطب أول خطبة لهم في قادس سنة ولا على عدد الموقى، فلما استولى أبو محمد سدراى على مرتلة جاز ابن قسى إلى عبد المؤمن بن علي بمراكش سنة المحمد، ورغبه في المتلاك الأندلس فسير عبد المؤمن بصحبته جيشاً بقيادة براز بن محمد المسوفى في شعبان سنة المحمد المراكب أثم أمده بجيش آخر بقيادة موسى بن سعيد واللث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي (٣)، ثم أمده بجيش بشريش ورنده، بحر الزقاق ونزلت بالأندلس، هاجمت أبا القمر بن عزون المنتزى بشريش ورنده، فدخل في طاعة الموحدين (٤)، ثم قصدوا لبله وأخضسعوا يوسف بن أحمد البطروجي (٥)، ثم مضوا إلى مرتلة، فدخلوها، وبعد ذلك افتتحوا شلب وباجة وبطليوس في غرب الأندلس (٢)، فدخل أبو محمد سوراى بن وزير في طاعتهم، ولم تلبث أشبيلية أن الضوت عتب لوائهم في سنة المحمد في طاعتهم، ولم تلبث ثم دخلت مالقة في العام نفسه في طاعتهم (٨)، إلا أن شلب وقادس وبطليوس لم تلبث أن أعلنت استقلالها، فأرسل عبد المؤمن جيشاً بقيادة يوسف بن سليمان الذى تلبث الأمبيلية وتمكن من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس، وشتمريه وقادس وشلب وثادس وشاه وشاعتهم وثم النبيلية وتمكن من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس، وشتمريه وقادس وشلب وثالب وشاه وقادس وشلب وثال أشبيلية وتمكن من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس، وشتمريه وقادس وشلب وثراث مكترب وشرون من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس، وشتمريه وقادس وشلب وثراث وشهر وقادس وشلب وثراث مكترب وثرون من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس، وشتمريه وقادس وشلب وشرون وثراث وثراث وثراث وثراث وثراث وشور وقادس وشلب وثراث وث

<sup>(</sup>١) ابن خلدون؛ العبر؛ جد ٢، س ٤٨٥.

 <sup>(</sup>٢) ابن الأبار: الحله السيراء: جـ٢، ص ١٩٩، ابن الخطيب: أعمال الأعلام: القسم الأندلسي: ص
 (٢) من ٢٦٥، ابن خلدرت: المبدر السابق: ص ١٩٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خطدون: تفس المصدر والجزء، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: المعدر السابق: جد ٢، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>a) نفس المعدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء والصفحة.

 <sup>(</sup>٧) ابن الأبار: المصدر السابق، جد ٦، ص ٢٠٠، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص ٤٨٦، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ٩، المكتبة التجارية، ص ١٤، بينما يقول ابن أبي زرع أن فتح أشبيليه كان سنة ٤٥٠هـ. واجع (روض القرطاس، ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) ابن أبي زرع الممدر السابق، ص ١٢٣. .

ولبله (۱)، ولم يمض عام على ذلك حتى دخلت قرطبة وجيان في طاعة الموحدين (۲).

ولم يبدأ عام ٥٤٥هـ حتى كان رؤساء الأندلس الذين كانوا قد أعلنوا ثوراتهم على المرابطين واستقلوا بمدنهم، قد بايعوا الموحدين ودخلوا في طاعتهم.

وفي سنة ٥٥١هـ، تغلب الموحدون على غرناطة (٣) وبذلك توطد نفوذهم في جنوب الأندلس.

وفى سنة ٥٥٥ه أمر عبد المؤمن ولده أبا سعيد عشمان ببناء جبل الفتح وتخصينه فتم بناؤه على يدى الحاج يعيش المهندس، وعلى إثر ذلك جاز عبد المؤمن من طنجة إلى الأندلس، فنزل بجبل الفتح، وأقام شهرين أشرف خلالها على أحوال الأندلس حيث وفد إليه فيها قوادها وأشياخها لتحيته، ومنها أمر بغزو غرب الأندلس، وسير الشيخ أبا محمد عبد الله بن أبى حقص من قرطبة فقتح حصن أطرفكش من أحواز بطليوس، واستولى الموحدون على بطليوس وباجه ويابرة وحصن القصر، ثم عاد عبد المؤمن بعد ذلك إلى مراكش.

وهكذا بسط المرحدون سلطانهم على قواعد الأندلس، التى دانت لهم بالطاعة فيما عدا منطقة شرق الأندلس التى ظلت بمنأى عن سيطرة الموحدين بزعامة محمد بن سعد بن مردنيش حتى سنة ٥٦٧هـ. وهو ما سنعالجه تفصيلا في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المصدر السابق، جد ٢، ص ٤٨٧، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: نفس المصدر، جــ ، ص ٤٨٨، ص ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأبار: الحله السيراء، جـ٢، ص ٢١٥، ابن أبى زرع، المصدر السابق، ص ١٢٧، ابن عذارى: المصدر السابق، ق ٣، ص ٣٣.

الباب الأول التاريخ السياسس

# الفصل الأول شرق الأندلس في السنوات الأخيرة من عصر المرابطين

- (١) ثورة أهل قرطبة على المرابطين في عام ١٥هه..
- (٢) التوسع الأرغولي بعد سقوط سرقسطة عام ١٠٥٥:

أ \_ حملة الفونسو المارب ونتائجها.

ب.. موقعة قلييره وما تبعها من حملات أرغونية.

(٣) مرحلة الإفاقة المرابطية:

أ ـ دور ابن غانية في انتصارات المرابطين في افراغه.

ب ـ نتائج التصار الراغه.

(٤) ثورة شرق الأندلس على المرابطين وبداية انهيار سلطانهم فيه:

أ \_ مقدمات الثورة.

ب ـ ثورة بلنسيه على المرابطين.

جــ ثورة مرسيه.

(٥) تطور الأحداث في شرق الأندلس بعد انهيار سلطان المرابطين:

أ ـ الوضع في مرسيه.

ب اضطراب الأحوال في بلنسيه.

جــ ولاية محمد بن سعد بن مردنيش على شرق الأندلس.

كان شرق الأندلس في عصر المرابطين، يشتمل بعد سقوط سرقسطة في الثالث من رمضان عام ١١٥هـ (١٨ ديسمبر ١١٨م) (١١)، على ولايتي بلنسيه ومرسيه والجزائر الشرقية التي كانت تلحق به دائماً، وكان يتبع بلنسيه سائر الأراضي والقواعد الممتدة شمالا من شاطبة حتى الثغر الأعلى، ومن البحر غرباً حتى كونكه، ويتبع مرسيه سائر الأراضي والقواعد الواقعة على ضفتي نهر شقوره، وتمتد جنوباً حتى ولاية المريه، أما الجزائر الشرقية فكانت تشتمل على جزر ميورقه ومنورقة ويابسه.

وكان من الطبيعى أن تكون لأحداث المغرب من غلبة الموحدين عسكريًا على قوة المرابطين وانقراض الدولة المرابطية صداها السريع في شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث كانت دولة المرابطين المحتضرة في المغرب تبسط سلطانها على سائر القواعد الأندلسية، وقد اتخذ هذا الصدى منذ البداية، صورة ثورة أندلسية عامة ضد سلطان المرابطين، اجتاحت الأندلس سويعًا من غربه إلى شرقه.

# (١) ثورة أهل قرطبة على المرابطين

وأول مظاهر رد الفعل الأندلسي ضد دولة المرابطين، وإن لم يكن لذلك علاقة ما يحركة الموحدين، يتمثل في الثورة العاتية التي قام بها أهل قرطبة في سنة ١٥هـ/١٢١م ضد السيطرة المرابطية، وتعتبر هذه الانتفاضة أول تعبير مادي للشعور القومي بجّاه عسف الحكم المرابطي،أما عن أحداث هذه الثورة فقد أوردها المؤرخون العرب وإن كانت أسبابها ودوافعها متضاربة إلى حد ما في رواياتهم، فصاحب «الحلل الموشية» يلخصها في أن أمير المسلمين كان قد ولي على قرطبة فصاحب «الحلل الموشية» يلخصها في أن أمير المسلمين كان قد ولي على قرطبة الأمير أبا يحيى بن رواده، فحدث بينه وبين أهل قرطبة نفور أدى إلى ثورتهم عليه، ونهب العامة قصرالوالي، ودور المرابطين (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ابن الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله )، الحلة السيراء، الجزء الثاني، نشر الدكتور حسين مؤلس، القاهرة، ١٩٦٣، ص ٢٢٥، بينما يضع المقرى تاريخ سقوطها يوم الأربعاء الرابع من رمضان، راجع (نفح العلب، جـ٢، ص ٥٨٥)، انظر أيضًا؛

José Maria la carra, la conquista de Zaragoza por Alfonso I (18 diciembre, 1118), en Al-Andalus, XII (1974), Afif Turk; El reino de Zaragoza en el siglo XI de cristo (Vde la Hégira), Madrid, 1978, pp. 183, 190.

 <sup>(</sup>۲) مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، المنسوب خطأ للسان الدين بن الخطيب،
 الطبعة الأولى، مطبعة التقدم الإسلامية، تونس، ص ٣٣.

أما رواية ابن الأثير عن هذه الثورة فأكثر تفصيلا حيث يقول أنه لما كان يوم عيد الأضحى من عام ١٤ ٥هـ خرج الناس متفرجين فمد عبد من عبيد أبى بكر بن يحيى ابن رواده يده إلى امرأة وأمسكها، فاستغاثت فأغاثها الناس، فوقع بين العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة، ونشب القتال بينهم حتى دخل الليل، ووصل الخبر إلى الوائى الأمير أبى بكر، واجتمع إليه الفقهاء والأعيان، واقترحوا عليه تهدئة للحال أن يقتل واحداً من مثيرى الفتنة، فأنكر عليهم ذلك، وفي اليوم التالى استعد للقتال وأظهر السلاح والعدد، فاجتمع لقتاله أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء وهزموه، فتحصن بالقصر فحاصروه، وفر منهم بعد مشقة، فنهبوا القصر، وأحرقوا دورالمرابطين، ونهبوا أموالهم، وأخرجوهم من قرطبة على أقبح صورة (١).

وعندما بلغ أمير المسلمين خبر هذه الثورة وأدرك مدى خطورتها، تخوف من انتقال أصدائها إلى قواعد الأندلس الأخرى، فبادر بالقدوم إلى الأندلس لمعالجة الموقف فوصل في حشود ضخمة إلى ظاهر قرطبة في شهر ربيع الآخر عام ٥٥٥ه/ يوليو نوسل المناع المقضاء على الثورة بها، فوجد أن أهلها قد تأهبوا للدفاع عنها، وفي نفس الوقت استفتى أهل قرطبة فقهاءهم فأنتوا بأنه متى عرضت حقائق الموقف على أمير المسلمين على بن يوسف، وتبين منها أن الأمر لم يكن عدوانًا من أهل قرطبة، وإنما كان موقفهم دفاعًا عن الحرم والدماء والأموال، فإن أصر أمير المسلمين على موقفه وأصفى لنصح المفسدين وجب القتال في هذه الحالة دفاعًا عن النفس والحرم والدماء

وعندما قدم أمير المسلمين في قواته بادر بحصار قرطبة، فقاتله أهلها قتال من يريد أن يحمى دمه وحريمه وماله، فلما لمس الأمير شدة قتالهم جنح للسلم، ودخل السفراء بينه وبينهم، وسعوا في الصلح (٣).

وأغلب الظن أنه لم يحدث قسال، والظاهر أن علي بن يوسف اكسفى بمخاطبتهم أولا بالتقريع والتهديد، ثم أقام أمام المدينة محاصراً لها فترة حتى تردد عليه أعيان قرطبة يسألونه الصفح، فوقع الاتفاق على أن يؤدوا إليه مالا عوضاً عما

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير (أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني) ، الكامل في التاريخ، حد ١٠ القاهرة، ١٢٩٠هـ، ص١٩٧، انظر أيضاً : السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧١، ص ١٤٤، ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ١٠، ص ١٩٧.

نهب من المرابطين (١). ولم تطل إقامة الأمير على بن يوسف بالأندلس، إذ وافته أنباء مزعجة من مراكش، عن قيام المهدى محمد بن تومرت ببلاد السوس الأقصى واستفحال أمره (٢).

لا شك أن هذه الانتفاضة التي قام بها أهل قرطبة ضد الحكم المرابطي، كانت رد فعل لسياسة العنف والبطش التي جرى عليها المرابطون في حكمهم العسكري الغاشم والتزامهم بسياسة التقشف التي لم يعتد عليها أهل الأندلس ثم للتسلط الفكرى الذي فرضوه على الأفكار والعقائد.

# (٢) التوسع الأرغوني بعد سقوط سرقسطة سنة ١٢هـ

# أ \_ حملة ألفونسو المحارب على الأندلس ونتائجها:

تطلع ألفونسو الأول المحارب (٣)، بعد أن انتزع سرقسطة من عماد الدولة عبد الملك بن أحمد المستعين بن هود سنة ١٢هـ، وتوالت انتصاراته بعد ذلك في الثغر الأعلى، إلى توسيع رقعة أراضيه ناحية شرق الأندلس مستهدفًا السيطرة على بلنسية لكثرة ما تنعم به من خيرات وثروات وليتخذوها معبراً إلى الشرق مخقيقاً لحلمه في المشاركة في الحركة الصليبية.

وقد واتته الفرصة لتحقيق هذا الحلم ممثلة في مخريض النصاري المعاهدين لكي يغزو الأندلس، وبعثوا إليه بزمام يشتمل على اثني عشر ألفًا من أنجاد رجالهم على أهبة الاستعداد لنصرته، وأنه يوجد غيرهم جموع غفيرة مخت طلبه ونظره، وكتبوا له في نفس الوقت عن مدينة غرناطة، قاعدة الحكم المرابطي في الأندلس، وما تنعم به منخيرات وثروات، وما تتميز به أرضها من وفرة عيون وكثرة مياه، بالإضافة إلى ما تمتاز به من حسن الموقع، وروعة البناء وازدهار العمران، وكان لهذه الدعوة المقترنة

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية، ص ٦٣، النظر أيضاً : السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، جـ١، ص١٤٤. Codera (Francisco), Decadencia Y desaparicion de los Almoravides en Espana, Zaragoza, 1899, pp. 237-238.

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية، من ٦٤، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) عن ألفونسو المحارب Alfonso I El Batallador، انظر :

<sup>Aguado Bleye (Pedro), Manuel Historia de Espana, Tomo I, Sexta edicion, Espasa Calpe, Marid, 1947, pp. 628-630;
José Maria lacarra, Alfonso el Batallador, Guara editorial, Zaragoza, 1978, pp. 17-25.</sup> 

بتقديم العون والأنجاد أبلغ الأثر في نفس ألفونسو المحارب (١).

خرج الفونسو المحارب من مدينة سرقسطة في سرية تامة على رأس قوة عدتها ٤ آلف فارس (٢)، وقيل خمسة آلاف انضم إليهم من الرجالة والرماة أعداد كبيرة بحيث وصل عدد عسكره نحو ١٥ ألف (٣)، وذلك في أول شعبان سنة ١٥هـ/ سبتمبر ١١٥٥م مخالفاً بذلك ما كان متبعاً من تقاليد الصوائف معرضاً جيشه على هذا النحو لتقلب الطقس وما يتوقع أن يقابله من مصاعب في فصل الشتاء التالي (٤).

وظلت خطة ألفونسو المحارب في طى الكتمان إلى أن وصل قبيل بلنسية (٥)، فاجتاح أراضيها وانتسف زروعها وأحرق قراها، وعندما شن هجومه عليها تصدت له حاميتها بقيادة واليها أبى محمد بدر بن ورقاء (أواخر شهر رمضان)، وفي أثناء ذلك كانت جموع النصارى المعاهدين تقد للانضمام إلى جيشه حيثما وجد حتى اجتمعت لديه أعداد غفيرة منهم، وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك، ويكشفون له عورات المسلمين في المدن والحصون التي يمر بها، ثم زحف نحو جزيرة شقر (Alcira) فقاتلها أياما، ثم رحل عنها إلى دانية (Denia) في ٣١ أكتوبر، فخرب نواحيها، وقاتلها ليلة عيد الفطر من هذه السنة، ثم واصل زحفه مخترقاً شرقي الأندلس مرحلة مرحلة، منازلا سائر قواعده وحصوبنه، فاستولى على -(Pena Ca الأندلس مرحلة مرحلة، منازلا سائر قواعده وحصوبنه، فاستولى على على (Pena Ca على أية مقاومة، ثم تابع تقدمه نحو مرسيه لينحوف بخاه بيره وجاز بشاطبة دون أن يلقى أية مقاومة، ثم تابع تقدمه نحو مرسيه لينحوف كله يأه بيره وحدودة أيام، ثم رحل دون أن يلقى أية مقاومة، متجها نحو بسطة (Baza) وأخفق في افتتاحها رغم ضعف يلقى أية مقاومة، متجها نحو بسطة (Baza) وأخفق في افتتاحها رغم ضعف كعصيئاتها، فغادرها إلى وادى آش ومكث يحاصرها مدة شهر دون أن يظفر منها

ابن عذارى المراكشى، البيان المغرب فى أخبار الأبدلس والمغرب، القسم الدخاص بالمرابطين، دار
 الثقافة، بيروت، ١٩٦٧، ص ٦٦، رواجم أيضا، الحلل الموشيه، ص ٦٦، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشيه، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عدارى، المعدر السابق، ص ٦٩.

<sup>(4)</sup> Huici Miranda (A), Historia de Valencia y su region, tomo II, Valencia, 1969, p. 53.

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى، الممدر السابق، ص ٦٩، انظر أيضًا:

Huici Miranda (A), Ali ben yusuf y sus emprsos en el Andalus, (en Tamuda VII, Tetuan), 1959, p. 97.

<sup>(</sup>٦) وهى قلعة هامة لعبت دوراً هاماً أيام (السيد، El Cid في غلق الطرق المؤدية نحو الجنوب، ولكن Huici Miranda, Historia de Valencia, المرابطين تمكنوا من استردادها بعد موته، واجع: Tomo III, p. 53; José Maria Lacarra, op.cit., p. 85.

بطائل، ثم تركها فى أوائل شهر ذى القعدة من السنة المذكورة إلى قرية القصر (Alcazar) القريبة منها حيث احتفل بعيد الميلاد، وبلغت أخبار هذه الغزوة الأمير على بن يوسف، الذى لم يتردد فى إصدار أمره بعبور قوات المرابطين إلى الأندلس للدفاع عن غرناطة، وكان يتولى شئون الأندلس آنذاك الأمير أبو الطاهر تميم، فلما وصلت عسكر المرابطين إلى غرناطة وانضمت إليه قوات مرسيه وبلنسيه وأشبيليه، وأحاطت جيوش المرابطين بغرناطة إحاطة السوار بالمعصم، حتى صارت كالدائرة، وصارت المدينة فى وسطها كالنقطة (١).

وفي أوائل شهر يناير ١١٢٦م (ذو الحجة سنة ٥٢٠هـ)، تحرك ألفونسو المحارب من وادى آش، ونزل بقرية دجمة (Diezma) غربى وادى آش في منتصف المسافة بينهما وبين غرناطة فاشتد القلق بغرناطة وصلى الناس صلاة الخوف يوم عيد النحر، واستعدوا بالسلاح، ويصف ابن عذارى حال غرناطة فيقول: ووجاءت الطلائع منبئة بها فعميت.. وانقطعت السابلة والواردة وقلت المرافق، وتزاحم الناس في المدينة وسكنت المساجد والمصاطب والرحاب والخراب، وكشر الجزع والأرجاف والموجان بالنهار والليل... والأسوار معمورة بأهل البلدة، وليس في الدور غير الصبية والنسوة (١٥٠٠). وفي ظهر اليوم التالي وصل النصارى إلى قرية النبيل (Nivar) على بعد خمسة كيلو مترات من شرق مدينة غرناطة، وضرب ألفونسو المحارب محلته ولبضع عشرة ليلة لم تسرح له سارحه ولا شنت غزوه ولا انفصل بعض جيشه عن بعض، وذلك لتوالى الأمطار وكثرة الجليد» (٣).

وهكذا لبث ألفونسو المحارب في قواته بعض عشرة ليلة وهو غير قادر على الحركة بسبب الجليد والأمطار وقاسى الجيش الأرغوني أهوال الطقس البارد، وكان النصارى المعاهدون في غرناطة قد تناجوا باستدعائه، فافتضخ تدبيرهم وهم أميرها باعتقالهم، فأعياه ذلك وتسلل المعاهدون من كل صوب إلى محلته (٤)، وأخذوا يزودونه بالمؤن والأقوات، وعندما رأى استحالة الاستيلاء على غرناطة أقلع عنها بجيشه في ٢٦ ذى الحجة عام ٢٥٠هـ (٢١ يناير ١١٢٦م)، وارتفع طمعه عنها، لما لمسه من وفرة الجيوش المدافعة عنها، وانحى باللائمة على النصارى المعاهدين وزعيمهم ابن القلاس لعدم وفائهم بما عاهدوا عليه، ومبالغتهم في تصوير سهولة الاستيلاء على

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المصدر السابق، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشيه، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري، المصدر السابق، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٧٠، الحلل الموشية، ص ٦٨.

المدينة، التى لم يجرؤ أحد على فتح أبوابها له، ومن جهة أخرى عزا المعاهدون فشل ألفونسو المحارب في الاستيلاء على غرناطة لبطئه وتلومه، مما أتاح فسحة من الوقت أمام قوات المرابطين لتجميع قواتهم وإعدادها للدفاع عن غرناطة، تاركا بذلك النصارى المعاهدين عرضة لانتقام المرابطين (١).

تراجع الفونسو إلى مرسانة Maracena وبينش Baena وبيانه Baena ، واستجه -Eci - ونهبت قواته جميع نواحى لكه Luque وبيانه Alcala la Real واستجه -Acala la Real وفيره Alcala la Real عدة أيام، كما أقدمت قواته على نهب كل ريف قرطبة خلال أسابيع ستة دون أن يشرع في حصارها، ولما توالت حشود الجيش المرابطي بقيادة الأمير أبي الطاهر تميم والى غرناطة، توجه الفونسو نحو اليسانة Lucena بهدف تمزيق هذه الحشود، وتم الاشتباك بين قواته وقوات المرابطين في أرينسول في ٩ مارس ١٢٦ مر١٢ ونستخلص من روايتي صاحب البيان المغرب وصاحب الحلل الموشيه أن عسكر المرابطين شن هجومه بغتة على المعسكر المسيحي، وعند ذلك اندفع الفونسو المحارب بجنده للقتال وأطبق عسكره على الجيش المرابطي وأوقع به الهزيمة، ففزع المحام وعزم على نقل معسكره في المساء من الوهدة التي كان يعسكر فيها إلى ربوة مرتفعة، وقد ترتب على تلك الحركة وقرع اضطراب في معسكر المسلمين استغله مرتفعة، وقد ترتب على تلك الحركة وقرع اضطراب في معسكر المسلمين استغله الموسو المحارب وبادر بالهجوم مقتحما معسكر المسلمين من جديد واشتد القتال طوال الموره إلى أن حل المساء وكانت هزيمة قاسية على المسلمين من جديد واشتد القتال طوال المورم إلى أن حل المساء وكانت هزيمة قاسية على المسلمين المتاب

أسفرت هذه المعركة عن استرداد ألفونسو الأول ثقته بنفسه وبقراته، وأيقن بتفوق قوته، وعندثذ راودته فكرة غريبة أن يعبر من إقليم ربه (Reyo) الذي يضم مالقه (Malaga) ، أرشدونه (Archidona)، والبشرات (Alpujarras) لكي يصل إلى ساحل البحر المتوسط، مجتازاً المنطقة الساحلية في شلوبانية Salobrena إلى بلش مالقة -٧٤ والعد نفذ هذه الخطة بنجاح وعند عودته انحدر إلى الشاطئ نحو ادي شلوبانيه العميق المتحصن المجاز، ويروى أنه خاطب بلغته أحد قواده عند رؤية هذا الوادى: «أي قبر هذا لو ألفينا من يرد علينا التراب» (1)، ثم سار غربا نحو مدينة بلش

<sup>(</sup>١) ابن عدارى، نفس المصدر، ص ٧١، الحلل الموشيه، ص ٦٨، انظر أيضاً؛

Dozy (R), Recherches, Tomo I, de la tercera edicion, p. 356. (2) Huici Miranda, Historia de valencia, t. III, pp. 55-56; Jose Maria lacarra, op.cit., p. 90.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المصدر السابق، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٧١-٧٢، الحلل الموشيه، ص٦٨.

 <sup>(</sup>٤) الحلل الموشيه، ص ٦٩، ابن الخطيب (لسان الدين)، الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الأول،
 يختبق الأستاذ محمد عبد الله عنان، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٧٣، ص ١٩٢٠.

مالقه، وأنشأ بها مركباً صغيراً يصيد له حوتاً أكل منه، وتتسائل الرواية الإسلامية: «هل حقق بهذا السلوك نذراً كان عليه فوفي به، أو حديث أراد أن يخلد عنه؛ (١)

وفى بداية الربيع، قرر أن يعبر جبل شلير من المنكب، ثم مثل من جديد أمام غرناطة، وانتشرت قواته فى المرج La Vege مدة ثلاثة أيام، واشتبكت مع قوات مكناسة Mequinez بقيادة أبى حفص بن تاشفين، وفى هذه المرة اقتنع ألفونسو المحارب باستحالة الاستيلاء على غرناطة سواء عن طريق القوة أو باستخدام عنصر المفاجأة، وقرر فى النهاية أن يقفل عائداً إلى بلاده عن طريق وادى آش، وقد تعرض أثناء عودته لكثير من المضايقات، فلم يتركه المسلمون يرحل بسلام، ونشبت بينه وبين المسلمين اشتباكات أصيب خلالها عدد كبير من جنده، واضطر إلى العدول عن مخططه فى العودة المباشرة إلى بلاده وآثر أن يشرق نحو مرسيه ويسلك الطريق منها إلى مناطبه فبلنسيه (٢)، ولحق بعسكره، أثناء عودته نحو عشرة آلاف من النصارى المعاهدين، الذين فروا من مواطنهم خشية الانتقام والهلكة، حدث كل ذلك وقوات المرابطين على أثرتلاحقه، والوباء يعصف بعسكره حتى وصل إلى بلاده مغلولا وقد حطمه الإعباء والوهن بعد أن أنفق فى غزوته خمسة عشر شهراً، ومع ذلك كان قيف خر بما ناله فى سفره من هزيمة الملمين وفتكه فى بلادهم وكثرة ما أسر وغنمه "٢).

وبجمع الروايات العربية مع اعترافها في ذات الوقت بالانتصارات التي أحرزها الفونسو المحارب في أرنسول واندفاعه في أراضي شرق الأندلس وجنوبه على الإخفاق الكبير الذي انتهت إليه حملته وتؤكد أنه عاد إلى وطنه في عسكر قليل بعد أن فقد منهم من فقد في الاشتباكات، ومن سقط فريسة لوباء الطاعون، في حين بجمع المصادر المسيحية على نجاح هذه الحملة على أساس أنها كانت تستهدف حمل أكبر قدر من الغنائم والأسلاب من بلاد الأندلس، ويؤكد الأستاذ أويثي ميراندا أن عبقرية المحارب ونزعته العسكرية خلقت له متاعب اقتصادية كبيرة لا سيما في صراعه ضد مملكة قشتالة، فقد اضطر أمام الحاجة إلى دفع رواتب جنده الأرغونيين والنبريين، إلى مد يده لانتهاب الكنائس والأديرة، فاستولى على كنوزها وباع الممتلكات المقدسة الموروثة ورهن بعضها، والوثوب على مخصصات الكنيسة بالرغم من تدينه وورعه (٤).

ونخلص إلى القول بأن الحصيلة النهائية التي جناها ألفونسو المحارب من وراء

<sup>(</sup>١) الحلل الموشيه، ص ٦٩، ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ١١٢

<sup>(2)</sup> José Maria Lacarra, op.cit., p. 91

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشيه، ص ٧٠

<sup>(4)</sup> Huici Miranda, op.cit.. t. III, p 59

هذه الحملة بالإضافة إلى ما حققه من غنائم، يسرت للمستعربين النصارى في شرق الأندلس وجنوبه الهجرة إلى أراضي أرغون.

أما فيما يتعلق بنتائجها بالنسبة للمرابطين فقد أكدت أن النظم الدفاعية الإسلامية لم تكن آنذاك من القوة والكفاية إلى الحد الذى يمكنها من رد جحافل المغازين، وأن الخطط المرابطية منذ سقوط سرقسطة لم تكن كافية لإيقاف غارات الممالك المسيحية لاسيما بعد غزوة ألفونسو المحارب الموفقة التي استطاع أن يخترق فيها الأندلس من الثغر الأعلى حتى ساحل البحر المتوسط دون أن تستطيع قوة إسلامية مرابطية أو غيرها أن تقف في سبيله.

وشمة نتيجة أخرى، وهي أن النصارى المعاهدين الذين كانوا يعيشون في ذمة المسلمين يتمتعون بزعاية الحكم الإسلامي وتسامحه لم يكونوا يشعرون نحو الدولة الإسلامية بأى ولاء بل كانوا على العكس من ذلك يمثلون خطراً داخلياً حقيقياً على الأندلس كما كانوا ينتهزون الفرص المواتية للنيل منها والتواطؤ مع أعدائها وتخريضهم على العدوان، وكان لزاماً على الحكومة المرابطية أن تتخذ نحوهم موقفاً صارماً جزاء خيانتهم للمسلمين وبذلهم العون للأرغونيين أثناء غزوتهم الطويلة وقد حمل ذلك أبا الوئيد بن رشد قاضى قرطبة على أن يعبر إلى المغرب ليقابل الأمير على بن يوسف في مراكش، ويشرح له أحوال الأندلس، وما منيت به من نكبات على أيدى المعاهدين الذين خرجوا على العهد ونقضوه وأفتى بتغريبهم ووجوب إجلائهم عن أوطانهم، وهو أخف ما يؤخذ به في عقابهم، فأخذ أمير المسلمين بهذه الفتوى، وصدر أمره إلى أحموع غفيرة، وسيق الكثير منهم إلى مكناسة وسلا وغيرها من بلاد العدوة، وضم جموع غفيرة، وسيق الكثير منهم إلى مكناسة وسلا وغيرها من بلاد العدوة، وضم أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص، وقد وقع هذا التغريب في عام ٢١٥هـ أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص، وقد وقع هذا التغريب في عام ٢١٥هـ أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص، وقد وقع هذا التغريب في عام ٢١٥هـ أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص، وقد وقع هذا التغريب في عام ٢١٥هـ أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص، وقد وقع هذا التغريب في عام ٢١٥هـ (أواخر عام ٢١٧م)، وكانت نكبة بالغة لم يصب المعاهدون مثلها منذ بعيد (١).

كما أسفرت مقابلة ابن رشد للأمير على بن يوسف أيضًا عن الاتفاق على تأمين الدولة المرابطية من الهجوم الموحدى الذي أخذ يزداد يومًا بعد يوم، والضرورة الملحة لبناء الأسوار وتعزيز مخصينات قواعد الأندلس التي تتعرض باستمرار للحملات المسيحية (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع: ابن عذارى، المصدر السابق، القسم الخاص بالمرابطين، ص ۷۲، ۷۳، الحلل الموشية، ص٢٦، ص ۲۰، المن المخطيب، الإحاملة، المجلد الأول، ص ۱۱۳، يوسف أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين (الطبعة الثانية)، ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنان، القاهرة، ١٩٥٨، ص ١٤٧ Simonet (Francisco Javier); Historia de los Mozarabes, Madrid, ، ١٥٠ ص 1896, pp. 746-751.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المصدر السابق، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٧٣.

#### ب\_ موقعة قليبرة Cullera وما تبعها من حملات أرغونية:

لما عاد ألفونسو المحارب من حملته الطويلة على الأندلس، أقام بعض الوقت ينظم قواته، ثم ما لبث أن استأنف نشاطه الحربى في أراضى الثغر ضد المرابطين، وكان المرابطون ما يزالون يحتلون من الثغر الأعلى المنطقة الواقعة شرقى سرقسطة فيما بين نهرى سنكا وسجرى فرعى إبره، وأهم قواعدها لارده وافراغه ومكننسة الواقعة عند ملتقى ابره وسجرى وكذلك المنطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر ابره حتى مصبه عبر ثغر طرطوشه، وكان ألفونسو المحارب يستهدف الاستيلاء على هذه المنطقة حتى يتمكن من إيجاد منفذ له إلى البحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة الهام.

وكان ألفونسو المحارب يتوق إلى انتزاع هذا الثغر، ولكنه كان مضطراً إلى أن يخوض قبل ذلك معارك عديدة مع المرابطين الذين يسيطرون على منطقتى لاردة وافراغه وما وراءها من الأراضى حتى مصب نهر ابره، لذلك أخذ يعد العدة لتنفيذ مشروعه منذ عودته من الأندلس، ولم تمض ثلاثة أعوام حتى خرج فى قواته من سرقسطة، وزحف شرقا نحو نهر سنكا فى انجاه إفراغه ولارده، وكانت هذه المنطقة قله غدت منذ سقوط سرقسطة مسرحاً للصراع المستمر بين المسلمين والنصارى، وكانت للمرابطين فيما يبدو حاميات قوية فى تلك القواعد، علاوة على قوات متحركة تنساب بسرعة من شرقى الأندلس من منطقة بلنسية، كلما هم النصارى بالعدوان.

ويظهر أن ألفونسو المحارب لم يكن يرغب في الاصطدام مع المرابطين في هذه المنطقة المكشوفة من الثغر الأعلى اصطداماً حاسما، لعلمه بمدى فاعليتهم على مواجهته في الأراضى المكشوفة، فأضمر في نفسه الاستيلاء على الثغور المحيطة بكورة بلنسيه فما أن تم له الاستيلاء على لبييا (Liria)، وبله مرشانته (Villa Marchante) حتى انجه بقواته نحو أراضى بلنسيه (۱). وكان على بن يوسف قد بلغه عن طريق عامله على بلنسيه أن ألفونسو المحارب يتأهب لغزو أراضى المسلمين، فخشى أن تكون حركته تلك على غرار الحملة التي قادها إلى الأندلس، فأمر بحشد قوات من السودان تتكفل بنفقاتها مختلف المدن حسب طاقة كل مدينة، ثم وجهت هذه القوات إلى مرسيه وواليها بدر بن ورقاء تعزيزاً للجهود المرابطية في شرق الأندلس بقيادة ابن مجوز، وكان ابن رذمير (ألفونسوا الأول) ـ حسب رواية ابن القطان (۲) ـ يرابط بقواته في

<sup>(1)</sup> Huici Mirand, op.cit, t. III, p. 65; José Maria Lacarra, op.cit., p. 100. ابن القطان، نظم الجمان، مخقيق الدكتور محمود على مكى، الرباط، س١١٠ - ١١٢.

القليعة أو قلييرة (١)، على مقربة من جزيزة شقر، وهناك نشبت معركة عنيفة بين المرابطين والأرغونيين في عام ٥٢٣هـ (١١٢٩م)، منى فيها المسلمون بهزيمة نكراء، وفنى معظمهم قتلاوأسرا، واستولى العدو على الأسلاب والسلاح والدواب وبلغت خسارة المسلمين نحو اثنى عشر ألفاً، بين قتيل وأسير (٢).

وإلى جانب رواية ابن القطان عن هذه الموقعة، لدينا عنها وثيقتان مرابطيتان، تسلطان عليها مزيداً من الأضواء، الوثيقة الأولى، رسالة وجهها أمير المسلمين على بن يوسف إلى الأمير أبى محمد بن أبى بكر من حضرة مراكش، ومؤرخه فى السابع من شهر شعبان سنة ٣٢٥هـ (٣٦ يوليو ١١٢٩م) رداً على كتابه الذى أرسله إلى أمير المسلمين ينبثه فيه بأجبار هذه الموقعة، والرسالة من إنشاء الكاتب الأندلسي أبى مروان بن أبى الخصال، وكان يتولى الكتابة فى ديوان الإنشاء المرابطى، وفيها ينحى أمير المسلمين باللوم العنيف على قائده أبى محمد بن أبى بكر، وينوه بتقصيره وخدلانه في عبارات لاذعة، ثم يحثهم على التآلف والاتفاق والطاعة، كما يوجههم فيها إلى ما يجب اتباعه من قطع المدد عن العدو (٣).

والوثيقة الثانية رسالة وجهها أمير المسلمين على بن يوسف أيضاً من حضرة مراكش إلى قادة الجيش المرابطي الذين هزموا في موقعة القليعة أو قلييرة ومؤرخه في الحادي عشر من شعبان عام ٥٧٣ هـ رداً على كتابهم الذي يصفون فيه المعركة، وقد ذكر فيها أنه لا مخرج عن القضاء وحكمه، ولا محيد عن القدر وحتمه، وأنه لم يأل جهداً في العمل لإعلاء كلمة الإسلام، وبذل الأموال وحشد الرجال، وأنه لو استطاع أن يكون حاضراً بنفسه في الأندلس لفعل، ثم يطمئنهم ويؤكد لهم أنه لاهم اله إلا الذياد والدفاع عنهم والتوافر عليهم بأتم الاضطلاع (٤).

Jozé Maria Lacarra, op.cit., p. 101.

<sup>(</sup>۱) قلبيرة، تقع على الضفة البسرى من نهر شقر بالقرب من مصبه، على جبل منعزل ومنتصبة كحصن تسيطرا على البحر والسهل الذى تناوبت فيه زراعة الأرز وأشجار البرتقال ويؤكد الإدريسي أنها كانت حصنا يحيط به البحر في قوله وقد أحدق به البحر وهو حصن منيع على موقع نهر شقرا، ويذكر الإدريسي أيضاً في قليبرة كانت تفرغ أخشاب الصنوبر التي تقطع من غابات قلصة ثم تلقى في الماء ومخمل منها إلى جزيرة شقر ثم إلى قليبرة، ومنها مخمل إلى دانية فتنشأ منها السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة، ويحمل إلى بلنسية من الخشب ما كان عريضاً فيستخدم في الأبنية والمنازل، راجع ، الإدريسي، المهدر السابق، ص ١٩٦٧، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) ابن القطان، المصدر السابق، ص ١١١، انظر أيضًا :

<sup>(</sup>٣) انظر : أربع وثاتن جديدة، نشر الدكتور حسين مؤنس، في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، المجلد الحادي عشر، الجزء الثاني، ديسمبر ١٩٤٩، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، ص ١٤٢.

ويشير ابن القطان بعد حديثه عن موقعة القليعة إلى أن قوة من النصارى أغارت على غليرة (Galera) الواقعة جنوبى بلنسية واكتسحت ما وجدت (۱). ويبدو أن أهل بلنسية قد استغاثوا بالأمير على بن يوسف، ووجه قاضى بلنسية الخطيب أبو الحسن رسالة إليه في هذا الشأن، فرد عليه الأمير على بن يوسف برسالة مؤرخة في السابع من شعبان سنة ٣٢٥هـ، وفيها يشير إلى هزيمة جنده في القليعة إنما وقعت بسبب تخاذلهم وعدم اتباعهم لتوجيهاته، ثم يطمئن أهل بلنسية وبؤكد لهم أنه لن يتركهم للضياع ولن يأل جهدا في الذب عنهم، وأنه قد كتب إلى سائر ولاته بإرسال الأقوات والتعجيل بإنفاذها في أقرب وقت، وأنه وضعهم في باله في أغلى مكان، ويختتم رسالته بالدعاء لهم (۲).

وفى صيف العام التالى ١١٣٠م/١٩٥هـ، خرج الفيكونت جاستون دى بيرنه (Gaston de Bearna) (غشتون) أحد كبار الإقطاعيين بمملكة أرغون والساعد الأيمن لألفونسو المحارب فى فتح سرقسطة وبفضل ما قدمه من خدمات نصب حاكماً على سرقسطة مع دون استبن (Don Esteban) أسقف خاكاً، فخرجا بقواتهما فى حملةعلى أراضى بلنسيه معتمدين على النجاح الذى تحقق من قبل فى قلييرة وغليره، وتوغلا فى شرق الأندلس، ولكنهما انهزما وقتلا، ولا تعلق الحوليات الطليطيلية الأولى على ذلك بأكثر من القول بأن العرب قتلوا الأسقف دون استبن والفيكونت جاستون فى سنة ١٣٠٠م (٣).

أما الرواية العربية ويسجلها ابن عذارى فتزودنا بتفصيلات مثيرة عن هذه الحادثة وملخصها أن محمد بن بدر والى بلنسية توفى في هذه السنة (٤٢٥هـ) وخلفه عليها ابنه ينتان، وفي جمادى الثانى من هذه السنة اجتاحت قوات الفيكونت والأسقف أراضيه، ولكنهما انهزما وسقطا صريعين، وتركت جئتاهما في ساحة المعركة، وحملت رأس غشتون (جاستون) إلى غرناطة لعرضهما على تاشفين بن على الدحاكم العام للأندلس، فوضعها على سن رمح وطاف بها في الأسواق والشوارع بمصاحبة الطبول والدفف، وبعدثذ حنطها وأرسلها إلى المغرب، وعند استقبال أمير

<sup>(</sup>١) ابن القطان، الممدر السابق، ص ١١٢.

 <sup>(</sup>٢) واجع نص الوثيقة في : محمد عبد الله عنان، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القسم
 الأول، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٥٤٣.

<sup>(3)</sup> Los Anales Toledanos primeros, reedicion Huici Miranda, p. 345; Vease, Huici Miranda, Historia de valencia, t. III, pp. 73-74, José Maria Lacarra, op.cit., p. 104.

المسلمين على بن يوسف هذه الأخبار عادت البسمة والفرحة لوجهه بعد الكوارث التي قاستها قواته، وعندئذ وصلت رسل ملك أرغون لتوقيع معاهدات وافتداء جثمان الفيكونت والأسقف، فاستقبلهم تاشفين بحفاوة وعادوا إلى ملكهم ألفونسو الأول في مركب مصاحب لهم حتى وصلوا إلى بلدهم (١).

#### ٣\_ مرحلة الإفاقة

#### أ \_ دور ابن غانية في انتصار المرابطين بافراغه:

كان أبو محمد يدر بن ورقا أو كما يسميه ابن عذارى محمد ابن يوسف يدر يتولى أمر مرسيه منذ عام ١٩٥هـ/١١٧٩م، ويبد أنه كان يجمع بين ولايتها وولاية بلنسيه في آن واحد، وكان من جملة مهام يدر توجيه الحملات على مملكتي أرغون وقطالونية، ولهذا فقد طلب من أمير المسلمين على بن يوسف أن يوجه إليه القائد الفذ يحيى بن غانية لعاونه في مهمته نظراً لما كان يتميز به ابن غانية من شهرة حربية فائقة في غرب الألدلس (٢) إذ كان يهدف مخقيق نوع من التوازن في القوى مع قوات الغونسو المحارب الذي لم يكف منذ استيلائه على سرقسطة عن إنهاك قوى المرابطين في كتندة حتى أمكنه أن يفتتح في يسر عدداً من المدن الهامة مثل طرسونة المرابطين في كتندة حتى أمكنه أن يفتتح في يسر عدداً من المدن الهامة مثل طرسونة وسودو و Calat Yud وموزيال -Magollon ، Ricla ، Epilal ، Alagon ، Tarazona وموزيال -Daroca في الشرق، وقد حقق ألفونسو كل هذه الفتوحات خلال سبع سنوات منذ استلائه على سرقسطة أي في سنة ١١٥٥م، هذا بالإضافة إلى غزوته الجريئة التي شق فيها الأندلس مجتازاً أراضي جزيرة شقر وبلنسيه ودانيه ومرسيه أثناء ذهابه وعند فيها الأندلس مجتازاً أراضي جزيرة شقر وبلنسيه ودانيه ومرسيه أثناء ذهابه وعند قفوله (٢)،

ولقد كانت هذه الحوادث الخطيرة في منطقة شرق الأندلس سبباً رئيسياً دفع يدر إلى طلب ندب يحيى بن غانية لمعاونته، فاستجاب أمير المسلمين إلى هذا الطلب

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، المصدر السابق، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٨١، ٨٠.

 <sup>(</sup>۲) ابن انخطیب (لسان الدین)، الإحاطة فی أخبار غرناطة، الجلد الرابع، الطبعة الأولى، القاهرة
 ۱۹۷۷، ص ۲٤٤.

<sup>(3)</sup> Gaspar Remiro (M), Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, 1965, pp. 152, 153.

وبذكر ابن عذارى أن ابن غانية وفد عندئذإلى شرق الأندلس واليا لمرسيه (١). ولكن يبدو أنه قدم إليه بصفته قائداً للجيوش المرابطية، وأنه لم يحظ بولاية بلنسيه ومرسيه إلا بعد وفاة يدر في عام ٤٢٥هـ/١١٩م (٢) بدليل أن ابن القطان يذكر أنه لما همات يدر جمع على بن يوسف عمله إلى ابن غانية فسكن مدينة بلنسيه واجتمع عليه عسكرها، (٣).

وابن غانية هو الأمير أبو زكريا يحيى بن علي بن غانية الصحراوى، وقد سمى بنو غانية باسم أمهم غانية، وهي لمتونية من قرابة يوسف بن تاشفين، وربما كانت تسميتها بهذا الاسم دليلا على أصلها الإقليمي نسبة إلى بلاد غانة، وقد كان شائماً في هذا الوقت تلقيب الولد باسم الأم دون الأب، لا سيما عندما كانت الأم تمتاز بصفات وخلال عالية، وكان والد يحيى بن علي بن يوسف من زعماء قبيلة مسوفة أحد بطون صنهاجة، وربي يحيى وأخوه محمد، الذي تولى حكم الجزائر الشرقية فيما بعد، في بلاط مراكش في عهد يوسف بن تاشفين وولده علي (٤)، ثم عبر يحيى إلى الأندلس وهو فتي، وعاش في كنف الأمير أبي عبد الله محمد بن الحاج اللمتوني والى قرطبة، الذي تزوج من أمه غانية هذه بعد وفاة أبيه وكفله فندبه لحكم مدينة استجة (Ecija) فكانت أول ولاية له (٥). وبدأ نجمه يلمع في أحداث الأندلس منذ أن انتدب في خدمة يدر، وأصبح اسمه يتردد في معظم الحملات التي وجهها المرابطون على أرغون وقطالونية، وفرضت الأوضاع القلقة في هذه المنطقة لقربها من الممالك المسيحية في الشمال وتعرضها لهجماتهم المتكررة، على واليها أن يتفرغ تفرغًا كاملا لشئون الحرب والقيادة، وهكذا كان يحيى بن غانية ينيب عنه في حكم بلنسيه لمشهور بن محمد بن الحاج أخاه لأمه (٢).

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، المدر السابق، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن القطان، نظم الجمان، ص ٢٢٠، ابن الخطيب، الإحاطة، جــ، عن ٣٤٤، وفي رواية لابن عندارى يقول فيها أن الذى خلف يدر في ولاية شرق الأندلس هو ينتان بن علي اللمتوني، راجع : البيان المغرب، القسم الخاص بالمرابطين، ٨١.

<sup>(</sup>٣) نظم الجمان، ص ٢٢٠، ص ٢٢١.

<sup>(4)</sup> Al Fred Bel, Les Benou Ghanya, Paris, 1903, pp. 1-5.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، الإحاطة، جدة، ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الآبار (أبو عبد الله محمد عبد الله بن أبى بكر القضاعى)؛ المعجم في أصحاب القاضى الإمام أبى على الصوفى، تحقيق الأستاذان فرانسيكو كوديرا وزيدان، مجريط، ١٨٨٥، ص ١٩٤، ترجمة ١٧٣.

وكان ألفونسو يرمى بعد استيلائه على مدينة مكنسه الواقعة عند ملتقى نهر سجرى وابره في يونيه ١١٣٣م / أواخر ١٥٩٨ إلى السيطرة على مدينة افراغه، وتقع على ربوة عالية في نهاية جرف شديد الانحدار تصعب مهاجمته في الضفة اليمنى لنهر سنكا وعلى مسافة قريبة شمالى مكنسة، ولكن المرابطين إذ استشعروا من تحركات ألفونسو المحارب بأن المعركة الحاسمة بينهم وبين النصارى في الثغر الأعلى باتت على وشك الوقوع، رأوا من باب التحوط والتحرز تحييد أمير برشلونة رامون برنجير الثالث Ramon Berenguer III الملقب بالعظيم El Grande ومهادنته تأمينا لظهورهم وحتى لا ينتهز الفرصة فيهاجم من جانبه، ويعبر ابن القطان عن ذلك بقوله : «فخافوا أن ينفتق عليهم فتق آخر من البرشلوني» (١)، فاتفقوا استجابة لمشورة على بن يوسف وتوجيهه على أن يؤدوا له جزية سنيوة قدرها اثنا عشر ألف دينار، فغضب ألفونسو المحارب، وأقسم بايمان مغلظة «لأنزلن على تلك البلاد التي يؤدون عليها الجزيرة فأصيرها في ملكي، وأقطع منفعتها عن الفاعل الصانع البرشلوني حتى يعلم أهل الأرض أني قهرتهم في كل وجه» (٢).

وصل ألفونسو المحارب بقواته إلى إفراغه، وأحكم حصاره حولها، فاستنجد حاكمها سعد بن مردنيش بالأمير تاشفين بن على الحاكم العام للأندلس ليرسل إليه بجدة فورية عاجلة، وقيل أن أهلها كتبوا إلى يحيى بن غانية يستنصرونه ويطلبون منه تزويدهم بالأقوات لنفاذ المؤن لديهم، ثم حذروهم من التقاعس عن إنجادهم وإلا خضعوا لابن رذمير وأعطوه المقادة (٣).

وكان طبيعياً أن يستجيب الأمير تاشفين لطلبهم فأرسل إليهم على الفور بجدة فعالة، فمن قرطبة أسرع واليها الزبير بن عمرو اللمتونى إلى الثغر الأعلى ومعه ألفا فارس ومؤن كثيرة، واشتركت قوات شرق الأندلس بقيادة واليها أبي زكريا يحيى بن غانية في قوة من خمسمائة فارس، كما حشد عبد الله بن عياض والى لارده قوة من مائتى فارس (٤)، بينما كانت عدة الجيش الأرجوني الني عشر ألف فارس (٥).

<sup>(</sup>١) ابن القطان، المصدر السابق، ص ٩٩.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، ص ۲۱۹-۲۲۰، ورواية ابن القطان هذه أكثر تفصيلا وخاصة أنها توضح العلاقات السياسية في هذه الفترة بين أرغون وقطالونية والدوافع المباشرة لحصار افراغة.

<sup>(</sup>٣) ابن القطان، الممدر السابق، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، جــ ١١، ص ١٤.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والجزء والصفحة.

وعندما اقترب ابن غانية من افراغه (١) بدأ ينظم عسكره تمهيداً للقتال، فقدم على قوات الطليعة ابن عياض، وعلى القلب قوات مرسيه، بينما ترك المؤخرة نخت قيادة الزبير بن عمرو (٢).

وفى صباح يوم ١٧ يوليو ١١٣٤م (رمضان سنة ٢٥هـ) وصل المدد والأنجاد إلى المحصورين وكان ألفونسو المحارب آنذاك قد استطال حصار افراغه ومل لطول المقام حولها فسرح جزءًا من قواته (٣)، ويروى ابن القطان تفاصيل طريفة عن حدث وقع أثناء هذا الحصار الأرغوني على افراغه مجمله أن أحد رهبان الفرنجة اقترح على الفونسو أن يدعو هذا الراهب عليهم فينهدم حصنهم ويتمكن ألفونسو من اقتحام المدينة، ويبدو أن هذا الاقتراح لقى ترحيباً من الملك فأقره عليه، وأقبل الراهب على سور افراغه، فلما رآه أهل افراغه دقائماً على الربوة لم يشكوا في خبره أنه هو، وكان عندهم منجنيق قوى فصوبوه إلى الربوة وغرضه الراهب ووضعوا في كفته حجراً كبيراً... الراهب وهو في دعائه على المسلمين يجد جده، فأصابه حجر المنجنيق على هذه الحالة، فذهب بنصفه وبقى نصفه في موضعه (٤).

وأياً ما كان الأمر فقد تقدمت قوات الطليعة بقيادة ابن عياض فاستهان بها الفونسو وأرسل للقائها فرقة ضخمة من جيشه التحم معها ابن عياض وأبادها، وعندئلا أدرك ألفونسو خطورة الموقف، فأسرع بجميع قواته الموثوق في عددها وشجاعتها بجدة لفرقته، إلا أنه وصل في نفس الوقت قلب الجيش المرابطي بقيادة ابن غانية وعاق قوات ألفونسو واشتبك معها في معركة ضارية، استطاع فيها ابن غانية أن يأسر عددا كبيراً من عسكر ألفونسو، وفي الحال خرج المحصورون إلى خارج أسوار المدينة نساءً ورجالا كباراً وصغاراً، وأسرعوا إلى المعسكر الأرغوني، واشترك الرجال في القتال،

<sup>(</sup>١) عن موقعة افراغة، انظر أيضًا:

ابن عذارى، البيان المغرب، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٩٢ وما بعدها، ابن الخطيب (لسان الدين)، أعمال الإعلام، الجزء الخاص بتاريخ أسبانيا، نشره الأستاذ ليفى بروفنسال، بيروت، ١٩٥٦، ص ٧٣٧؛

Codera, op.cit., p. 17; Gaspar, Remiro, op.cit., p. 154; José Maria Lacarra; op.cit., pp. 130-131.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، المصدر السابق، جــ١١، ص ١٤، وانظر أيضًا:

Gaspar remiro, op., cit., pp. 154-155.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، المصدر السابق، جدا ١، ص ١٤، الحميري، المصدر السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن القطان، المصدر السابق، ص ٨١، ص ٨٢.

ونهب النساء كل ما عثروا عليه، ولما احتدمت المعركة بين ألفونسو المحارب وابن غانية، تقدمت قوات المؤخرة بقيادة الزبير لتضرب ضربتها وقت ذلك في عضد ألفونسو وآثر السلامة لمن بقى من عسكره حياً وانسحب بمن نجا منهم إلى سرقسطة، ولكنه لم يلبث أن توفى مغموماً عندما وقف على كثرة قتلاه (١).

. وهكذا انتهى يوم افراغه بهزيمة ساحقة منى بها ألفونسو واستولى المرابطون على محلاته وعتاده وسلاحه، وكان لهذا الانتصار الحاسم الذى حققه المرابطون فى افراغه صدى كبير فى سائر أنحاء الأندلس وفى أسبانيا النصرانية بوجه خاص، وعادت سمعة المرابطين العسكرية إلى سابق مكانتها، وذاع صيت ابن غانية قائد جيوش المرابطين ووالى بلنسية ومرسيه، فنظم الشاعر أبو جعفر بن وضاح المرسى، فى واقعة افراغه وفى مديح ابن غانية قصيدة طويلة منها:

شمرت بردیك لما أسبل الوانی .. وشب منك الأعادی نار غیان دلفت فی غایة الخطی نحوهم .. كالعین یهفو علیها وطف أجفان عقرتهم بسیوفه الهند مصلتة .. كأنما شربوا منها بغدران(۲)

#### ب ـ نتائج انتصار افراغه:

استغل ابن غانية النجاح الذى أحرزه فى افراغه (Fraga) والارتباك الذى أعقب وفاة الفونسو المحارب فى ٧ سبتمبر ١١٣٤م واستخلاف رميره الراهب وانتهاء المعاهدة المعقودة بينه وبين الراهب، فاتفق مع سعد بن مردنيش والى افراغه على حصار مدينة مكننسه Mequineza التى كانت قد استسلمت منذ ثلاث سنوات لألفونسو المحارب، فدفع لمحاصرتها بقوات من لاردة وطرطوشة والقلاع المجاورة فى صيف عام ٥٣٥هـ/١٣٦١م، وبدأ يحاصرها، ولما حاولت قافلة محملة بالمؤمن من سرقسطة إمداد المحاصرين، ولت الأدبار عند رؤية أصحابها لابن غانية، وتركوا القافلة غنيمة للمسلمين وعندئذ اشتد اليأس بالمحصورين فقرر والى المدينة التسليم وسمح له ابن غانية بالخروج من المدينة فى أهله، وفى الحال دخلها ابن غانية وأخضع كل قلاع المنطقة (٢٢).

<sup>(</sup>١) راجع: ابن الأثير، المصدر السابق، جـ١١، ص ١٤، الحميري، المصدر السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في: الحميري، المصدر السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، البيان المغرب، القسم الخاص بالمرابطين، ص ٩٥-٩٦، وانظر أيضاً: Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 91.

#### اشتراك ابن غانية في محاولة فك الحصار عن أبيليه:

كانت أريليه (Oreja-aurelia) من أمنع الحصون الإسلامية إذ كان عمرانها يمتد فوق المرتفعات الواقعة على الضفة اليسرى لنهر تاجه Tago ، على بعد أحد عشر ميلا شرقي أرانخويس Aranjuez ، وكان هذا الحصن مصدر قلق دائم للقشتاليين وقاعدة المسلمين في كل غاراتهم على قشتالة (١).

وكان قائد الحصن يشن هجماته السريعة على نحو يكاد يكون متواصلا على أراضي طليطلة بمعاونة قائد حامية قلعة رباح، وقد اتفق في إحدى غاراته أن فاجأ جوتبرث أرميلدث حاكم الفهمين، والأخوين دومنجو ودييجو الفارث حاكما اشكونيه Escolona في كمين أعده لهم، وانتهى الأمر بقضائه عليهم، وتطلق عليه مدونة الفونسو السابع قاتل المسيحيين وفرسان ترانسييرا(٢).

وتشير الرواية المسيحية إلى أن ألفونسو السابع قرر إزاء هذا الخطر الماثل أن يضع حداً لهذه الغارات المتكررة عن طريق سيطرته على حصن أريليه، فأعد لذلك قوة عسكرية أسند قيادتها إلى جوتييرو فرناندث Guterrio Fernandez حاكم طليطلة يتكون من قوات من ترانسييرا واستراما دوره وجليقية وليون، وقام بمحاصرة حصن أريليه في شهر أبريل ١١٣٩م، كما حضر الإمبراطور بنفسه للإشراف على احكام الحصار حول القلعة (٣).

وقد واجه قائد حصن أريليه المرابطي الحصار بكل قوة وبسالة وصمد له زهاء خمسة شهور (من أبريل حتى سبتمبر)، وعندما رأى استحالة الصمود أكثر من ذلك نظر لنفاد المؤمن والأقوات وتفشى الجوع بين قواته، لم يتردد في طلب العون من المرابطين فهرعت إليه قوات من قرطبة بقيادة واليها، ومن أشبيلية، ومن شرق الأندلس بقيادة يحيى بن غانية واجتمعت هذه القوات محت قيادة يحيى بن غانية لإنجاد الحصين وإمداده بالمؤمن وتضيف الرواية المسيحية أن عسكر المسلمين وتبلغ عدتهم ثلاثين ألف فارس سلكوا طريق طليطلة وأن ابن غانية وضع قوات كبيرة من شرق الأندلس في كمين نصبه بمقتضاه تتقدم قوات المرابطين في قرطبة وأشبيلية لمهاجمة طليطلة، فيبادر ألفونسو السابع لإنقاذها، وعندئذ تخرج قوات شرق الأندلس وتهاجم القواث القشتالية المحاصرة لحصن أريليه وتنجد حامية القلعة بالرجال وتمدها بالمؤمن

Chronica Adefons, Imperatoris, de la edicion luis Sanchez belda, Madrid, 1950, No. 146, p. 133; Huici Miranda; Ibid, p. 92.
 Chronica Adefonsi Imperatoris, No. 152, p. 146; Huici Miranda, op.cit., t.

III, p. 92.
(3) Huici Miranda, Ibid, p. 93.

والعتاد، وتذكر الرواية المسيحية أن المسيحيين علموا بأمر هذا الاتفاق، وأنهم أبلغوا الإمبراطور بالخطة ولكن الإمبراطور كان والقاً في قدرة طليطلة على الصمود لقوة حاميتها قرر البقاء على حصار أريليه (۱). وعندما وصل الجيش المرابطي إلى ظاهر أسوار طليطلة، حسب الخطة التي أعدها ابن غانية خرجت الملكة نرنجيلا إلى شرفة القنصر العالى المطل على نهر تاجه وظهرت مع وصيفاتها أمام قادة المسلمين وقد ازدانت بأفخر الثياب والحلى، وبعثت إلى ابن غانية رسولها يؤنبه بلسانها لأنه قدم لمهاجمة بلد تدافع عنه امرأة، في حين أن الامبراطور ينتظرهم بجيشه عند حصن أريليه، فدهش ابن غانية ومن برفقته من قادة المسلمين ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة المطلة عليهم تكريما لها وتعظيما، ثم استأنفوا سيرهم دون أن يقوموا بأية محاولة الملاعين والنصاري في أراضي طليطلة (۲).

أما قائد حصن أريليه فقد اضطر إلى طلب مهلة ثلاثين يوماً وفقاً لتقاليد هذا العصر ... لطلب بجدة أخرى قبل أن يستسلم لمحاصريه .. وتفترض الرواية المسيحية أنه على الرغم من إخفاقه في نصرة قوات الأندلس له، فقد بعث برسل إلى المغرب يطلب منهم العون والمدد، ولكنه اضطر في النهاية إلى التسليم، وسمح القشتاليون لحامية الحصن أن تخرج بالأمان وأن تسير إلى قلعة رباح (٣).

أما الرواية الإسلامية الوحيدة التي تزودنا ببعض أخبار هذه الغزوة وأعنى بها رواية ابن القطان فتشير إلى أن السليطين (ألفونسو السابع) غز أريليه في شهر رمضان سنة ٥٣٣هـ، فهرعت لنجدة المدينة قوات من شتى الولايات الأندلسية، ثم كفوا ورجعوا من الطريق، ونقصت المؤن وقطع الماء عن المدينة، واشتد بهم الحصار، فأسلموا الحصر، للنصاري (1).

وأيًا ما كان الأمر، فقد اعتبر القشتاليون الاستيلاء على هذا الحصن فتحا مبينًا،

وانظر أيضاً ؛

Ibars (Andres Piles), Valencia Arabe; tomo I, Valencia, 1901, p. 481. محمد عبد الله عن معمد المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القسم الأول، القاهرة، ١٩٦٤، ص ١٥١.

وانظر أيضًا:

Huici Miranda, op.cit., t. III, pp. 96-97

<sup>(1)</sup> Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 93.(2) Chronica Adefonsi Imperatoris, No. 116, pp. 90-91.

<sup>(3)</sup> Chronica Adefonsi Imperatoris, No. 154, p. 150.

<sup>(</sup>٤) نظم الجمان، ص ٢٤٤-٢٤٥.

واحتفلوا بذلك في طليطلة، واستقبل رجال الدين القيصر الظافر، وساروا في موكبه إلى الكنيسة الكبرى حيث أقيم قداس شكر حافل، (١)، بينما يبد نجم ابن غانيه، المنتصر في افراغه منذ ذلك الحين يخبو شيئًا فشيئًا وكأنها بداية النهاية لهذه الشخصية العظيمة.

# غ ـ ثورة شرق الأندلس على المرابطين وبداية انهيار سلطانهم فيه

#### أ\_ مقدمات الثورة:

كان للحوادث التى قامت بالمغرب من انتصار الدعوة الموحدية وانتشارها وانهيار سلطان المرابطين فى المغرب، صدى قوى فى الأندلس حيث كانت الدولة المرابطية ماتزال تبسط سلطانها على مختلف قواعده، وقد تمثل ذلك فى شكل ثورة عارمة ضد المرابطين شملت معظم أنحاء الأندلس، ومبررها فى الظاهر عجزهم عن حماية الأندلس من غزوات النصارى المخربة، وفى الواقع تفوق العصبية الأندلسية التى ضاقت ذرعاً بحكم المرابطين الجائر المتستر وراء فكرة الجهاد، وقد تمثل ذلك واضحاً فى أحداث قرطبة عام ١٥هـ التى سبق الإشارة إليها (٢)، والتى تعتبر أول تعبير ملموس لهذا الشعور القومى الجارف ضد عسف الحكم المرابطي.

وأول أعراض هذه الثورة العامة على المرابطين ظهرت في غرب الأندلس في الوقت الذي أوشك فيه سلطان المرابطين في المغرب على الانهيار، فشار عليهم أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسى في منطقة شلب، وكان ابن قسى هذا مولدا، من أصل مسيحي، نشأ في أحواز شلب، وعمل في بداية أمره مشرفاً بشلب (٣)، ثم اعتنق طرائق الصوفية، وتبحر فيها حتى أصبح من شيوخها، وألف فيها عددا من الكتب، منها كتاب «خلع النعلين» (٤)، وتزهد وادعى الولاية والهداية، وتسمى بالمهدى وبالإمام والتف حوله كثير من الصحب والأنصار، ينكبون على قراءة الكتب الصوفية والباطنية وغيرها، حتى ذاع أمرهم بالأخص في منطقة شلب وميرتله ولبله

<sup>(</sup>١) أشباخ، المرجع السابق، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: ص ٦٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، الجزء الخاص بالأندلس، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة.

وغيرها من أعمال غرب الأندلس، وسموا بطائفة المريدين (١)، ولذلك عرفت ثورة ابن قسى بثورة المريدين (٢).

وقد بخح ابن قسى فى القضاء على سلطان المرابطين فى ميرتله فى ربيع الأول سنة ٣٩٥هـ(٣)، وفى أعقاب ذلك قام أهل يابره برئاسة سيد راى بن وزير بخلع سلطان المرابطين فيها وحذا حذوهم أهل شلب برئاسة محمد بن عمر ابن المنذر، ولما علم المرابطون بباجه بما وقع طلبوا من أهلها الأمان، وغادروها إلى أشبيليه، فأسند ابن قسى حكم باجه وأحوازها إلى ابن وزير وحكم شلب وأحوازها إلى ابن المنذر (٤).

وتوالت الأحداث بعد ذلك في غرب الأندلس إلى أن فسد ما بين ابن قسى وابن وزير باستيلاء الأخير على ميرتله، فجاز ابن قسى إلى عبد المؤمن بمراكش في عام ١٥٥هـ ورغبة في امتلاك الأندلس، فسير عبد المؤمن معه جيشاً بقيادة براز بن محمد المسوفى لقتال المرابطين والثوار في الأندلس (٥).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الثورة كانت أحد الأسباب في إقدام المرابطين في الأندلس على نقل ابن غانية من ولاية شرق الأندلس إلى ولاية قرطبة وأشبيليه (٢٦)، ولهذا لم يتردد ابن غانية في التصدى لابن قسى وأتباعه عندما زحفوا على أشبيليه، وتمكن من إيقاع الهزيمة بهم في طريانة، ثم طاردهم حتى لبله، وأخذ في منازلتها، وهنا وصلته أخبار عن قيام الثورة في قرطبة فارتد في الحال إلى أشبيليه وأقام بها استعداداً لمواجهة الأحداث المقبلة.

وهكذا لم تمض بضعة أشهر على قيام المريدين بحركتهم في غرب الأندلس وسقوط قواعده في أيدى الثوار، حتى قامت الثورة في قرطبة بزعامة قاضيها أبو جعفر حمدين بن محمد بن علي بن حمدين أثناء غياب ابن غانية عنها في لقائه مع أحمد بن قسى، وتفصيل ذلك أن العامة ثاروا بالوالي المرابطي أبي عمر اللمتوني،

<sup>(</sup>١) اين الآبار، الحلة السيراء، الجزء الثاني، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، المصدر السابق، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الخليب، المصدر السابق، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون (عبد الرحمن)، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، المجلد السادس، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٥٩، مر٥٨٥-٤٨٦.

<sup>(6)</sup> Gaspar Remiro, op.cit., p. 166.

وأعلنوا خلعه وخلع دعوة المرابطين ونادوا برياسة القاضى أبى جعفر بن حمدين الذى بويع بالإمارة فى المسجد الجامع فى الخامس من شهر رمضان عام ٥٣٩هـ، واستقر ابن حمدين بقصر الخلافة، وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين (١)، وقيل تسمى بالمنصور بالله (٢). وقد شجع بجاح ثورة ابن حمدين على المرابطين وإخفاق ابن غانية فى لبله أهل بلنسيه على مجاراة المريدين فلم يترددوا فى إعلان ثورتهم على المرابطين فى ٥ رمضان عام ٥٣٩هـ (أول مارس ١١٤٥هـ)(٢).

#### ب - ثورة بلنسية على المرابطين:

كانت بلنسية بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي أهم قواعد المرابطين في شرق الأندلس، ولذلك أولوها عناية خاصة فعهدوا بولايتها لصفوة من القرابة والخاصة.

وكان على ولاية بلنسية فى الوقت الذى احتدمت فيه الثورة فى غربى الأندلس وفى قرطبة أبو محمد عبد الله بن محمد بن على أخى يحيى بن غانية، وقاضيها يومئذ مروان بن عبد الله بن مروان بن عبد العزيز، وكان قد ولاه تاشفين بن يوسف هذا المنصب فى ٢٤ ذى الحجة ٥٣٨هـ (٤).

فلما اضطرمت الثورة في قرطبة، بعد نشوبها في غرب الأندلس، ونادى ابن حمدين بخلع الدعوة للمرابطين في ٥ رمضان ٥٣٩هـ، انتقل شررها إلى بلنسيه واضطرب أهلها، فاجتمع في الحال واليها المرابطي عبد الله بن محمد بن غانية وقاضيها مروان بن عبد العزيز، رغم عدائهما، لمواجهة الموقف المتفجر واتفقا في هذا الاجتماع على الائتلاف والتعاون لتهدئة الحال بالمدينة، ثم جمع القاضي أهل بلنسية في مسجدها الجامع، فخطب فيه القاضي مروان بن عبد العزيز وذكرهم بجهاد اللمتونيين ضد النصارى، ونصرهم للأندلس، ويخريرهم بلنسية بعد موت السيد اللمتونيين ضد النصارى، ونصرهم للأندلس، وغريرهم بلنسية بعد موت السيد القمبياطور، وحثهم على التمسك بدعوة المرابطين ثم أعقبه ابن غانية الوالي فحدثهم القمبياطور، وحثهم على التمسك بدعوة المرابطين ثم أعقبه ابن غانية الوالي فحدثهم

 <sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الخاص بالأندلس، ص ۲۵۲-۲۵۳، ابن سعيد المغربي: المغرب
 رفي حلى المغرب، جـ١، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الغنبي (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة)، بغية الملتمس في رجال الأندلس، مختيق كوديرا وإيدان، مجريط ١٨٨٤، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والجزء والصفحة.

بمثل ذلك، وذكر الناس بأيام عمه يحيى بن غانية، وما كان بينه وبينهم من مودة كما ذكرهم بأعماله الجليلة وبكفاءته العالية ودفاعه المشرف عن شرق الأندلس وهزيمته لألفونسو الأول المحارب في افراغه (١).

وعلى إثر ذلك هدأت الأحوال نسبياً في بلنسية ولكن كان هدوءاً مشوباً بالتوتر الذي يسبق الثورة لاسيما أن التفاهم الوقتى الذي تم بين والى المدينة المرابطي وقاضيها كان في الحقيقة قناعاً زائفاً يخفي وراءه عداءاً حقيقياً يضمره أحدهما للأخر، وحدث أن نمى إلى عبد الله بن غانية من القول عن القاضى وأصحابه ما أزعجه فتوجس خيفة، فبعث بأهله وأمواله خفية إلى شاطبة ليلة الأربعاء ١٨ رمضان سنة ٥٣٩هم، وبقى هو بالولجة حيث اشتبك أنصاره مع عسكر بلنسية واضطر في النهاية إلى أن يلوذ بالفرار في صحبه إلى شاطبة (٢).

ومن شاطبة أخذت سرياته اللمتونية تغير على جهات بلنسيه، وتكتسح كل ما بجده أمامها، فأسرع الجند والعرب ووجوه أهل البلد إلى القاضى مروان بن عبد العزيز وطلبوا منه أن يتولى أمرهم، فأبى وقال: الحتاروا من شيوخكم من تقدمونهه (٣)، فوقع الاختيار على بعض زعماء لمتونة ممن بقى منهم فى المدينة وظل الوضع على هذا النحو فترة من الوقت، ثم أراد هذا الوالى المرابطي الجديد أن يقبض على القاضى ابن عبد العزيز المسؤول الأول عن عزل عبد الله بن محمد بن غانية ولكنه لم يأخذ في الاعتبار مساندة الشعب البلنسي وجنده للقاضى فأخفق في مسعاه، ثم خاف أن يبطشوا به ففر إلى شاطبة مع أتباعه (٤).

وعلى إثر ذلك أجمع أهل الميدنة على اختيار القاضى ابن عبد العزيز للولاية، فاستخفى، فسعى إلى الانفراد به أبو عبد الله بن عياض قائد الثغر وعبد الله بن مردنيش، وقالا له: (هذا الأمر لابد منه، والرأى المبادرة» (٥)، فقبل الإمارة وتمت له البيعة في ٣ شوال سنة ٥٣٩هـ/١١٤٥م في حين ولى عبد الله بن عياض الثغر وما

Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 103.

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ٢، ص ٢١٨، وانظر أيضًا:

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، نفس الممدر والجزء، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة.

Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 104.

 <sup>(</sup>٥) ابن الآبار، نفس الممدر والجزء والصفحة.
 (٦) الآبار، نفس الممدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٦) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ٧، ص ٢١٩، وراجع أيضًا:

ولما تكررت غارات المرابطين على أحواز مدينة بلنسيه، وكثر عبثهم فيها، حشد ابن عبد العزيز عسكر الثغر وتوجه إلى شاطبة في ١٨ شوال، فهبط المرابطون من قصبة شاطبة إلى المدينة، وعاثوا فيها، فنهبوا ديارها وسبوا نساءها، والتقى جند بلنسية بقوات المرابطين، ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فيها المرابطون، فانسحبوا وتخصنوا بقصبة شاطبة وحاصرتهم قوات بلنسيه، وفي هذه الأثناء قدم عسكر من مرسيه في آخر شهر شوال بقيادة قاضيها أبى جعفر محمد بن عبد الله بن أبى جعفر لنجدة ابن عبد العزيز وانضم إليهما ابن عياض في جند الثغر لنصرة أميره ابن عبد العزيز (١).

وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية، أنه لا طاقة له بهذه القوى، ففر فى نفر من أبخاد قومه، ويبدو أن خبر هروبه قد بلغ جند بلنسيه، فانبعوه ولكنهم لم يفوزوا بطائل إذ بخح فى الوصول إلى الساحل ومن هناك أبحر إلى المريه حيث التقى بمحمد بن ميمون قائد الأسطول، وكان ما يزال على ولائه للمرابطين فجهزه إلى مدينة ميورقة، حيث كان أبوه محمد بن غانية يتولى أمر الجزائر، فاستقر إلى جانبه (٢).

وبفسرار عبد الله بن محمسد بن غانية من قصبة شاطبة، تم لابن عبد العزيز السيطرة على مدينة شاطبة صلحا، فحصنها وعين لها قائدًا، وانضمت إليه لقنت ودخلتا في أعماله، ثم عاد إلى بلنسية حيث جددت له البيعة في صفر سنة ٤٠هد، وقفل ابن أبي جعفر عائدًا بقواته إلى مرسيه (٣).

#### جـــ ثورة مرسيه:

تعتبر مدينة مرسيه القاعدة الثانية لشرق الأندلس بعد بلنسيه، ولهذا لم تلبث أن عصفت بها ريح الثورة بعد أن اشتعلت في بلنسيه، فبايع أهلها عبد العزيز بن جعفر بن إبراهيم المعروف بأبى محمد بن الحاج اللورقى، فدعا لابن حمدين أياماً من شهرى رمضان وشوال عام ٥٣٥هـ/ ١٤٤١م، ثم لم يلبث أن تبرم بالإمارة ورغب في التخلى عن منصبه بسبب ما تعرض له من المتاعب (٤).

وكان سيف الدولة بن هود في ذلك الوقت يترقب الأحداث في شرق الأندلس،

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ٢، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة، وانظر أيضاً : ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الخاص بالأندلس، ص

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٢٢٠...

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، الحلة السيراء، جــ ٢، ص ٢٢٧؛ الضبى، المصدر السابق، ص ٣٣.

فلما علم بما وقع في مرسيه، بعث إليها قائداً من قواده يدعى عبد الله بن فتوح الثغرى، فأخرج ابن الحاج منها في النصف الثاني من شهر شوال، ودعا لابن هود، ولكن أهلها لم يلبثوا أن أخرجوه منها، وقدموا عليه الفقيه أبا جعفر محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الخشني في آخر شوال من نفس العام، فاستمر قائماً بأمرهم حتى أوائل عام ٥٤٥هـ/١٤٥م وكان يبدى طوال هذه الفترة تبرمه بالإمارة ويقول: «إنهنا ليست تصلح لي ولست بأهل لها، ولكني أريد أن أمسك الناس بعضهم عن بعض حتى يجيء من يكون أهلا لها» (١)

ويأتى ابن صاحب الصلاة برواية أخرى أورد فيها أن عبد الله الثغرى كان قائداً بمدينة كونكة، فلما سمع بقيام ابن حمدين بقرطبة، سار إليه وأقام عنده، واتفق أن وصلته أنباء من مرسيه بقيام ابن الحاج ثم تبرمه بالرياسة، فبعث ابن حمدين إليهم عبد الله الثغرى واليا على مرسيه، فقدم الفقيه أبا جعفر بن أبى جعفر قاضياً وذلك فى منتصف شوال سنة ٥٣٩هـ، فظهر من أبى جعفر حب الظهور والتعلق بالرياسة، وحشد الناس لقتال المرابطين فى أوريوله وغدر بهم عند نزولهم على الأمان فقتلهم، وضم أوريولة إلى عمله ثم داخل أهل مرسيه فى أن يقدموه للإمارة، وأن يقدم للقضاء أبا العباس بن الحلال ولقيادة الخيل عبد الله الثغرى، فوافقوه (٢).

ولما عقدت له البيعة نبذ طاعة ابن حمدين ودعا لنفسه، وتلقب بالأمير الناصر لدين الله، وقبض على عبد الله الثغرى وسجنه وصهريه ابنى مسلوقة، وعهد بقيادة الخيل لقائد يدعى زعنون، ثم سار إلى شاطبة لمعاونة ابن عبد العزيز فى حصارها، فثار عليه أهل مرسيه أثناء غيابه بها، وأطلقوا سراح الثغرى وصهريه، وعندما علم أبو جعفر بهذه الأنباء رجع على عجل إلى مرسيه وضبطها، وفر الثغرى إلى كونكه، ثم عاد أبى جعفر مرة ثانية إلى شاطبة لمعاونة ابن عبد العزيز، ولما فر عبد الله بن محمد بن غانية من شاطبه، كما سبق القول، واستولى ابن عبد العزيز عليها، عاد أبو جعفر إلى مرسيه في صفر عام ٥٤٥هـ (٣).

وفي نفس هذه السنة لقى أبو جعفر مصرعه خارج مدينة غرناطة، عندما خرج لنجدة ابن أضحى الثائر على المرابطين عام ٥٤٠هـ (٤).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والجزء، ص ٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في : ابن الآبار، الحلة السيراء، جــ ٢، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـــــ، ص ٢٢٩--٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) نقس المصدر والجزء، ص ٢٣٠.

## تطور الأحداث في شرق الأندلس بعد انهيار سلطان المرابطين

#### أ\_الوضع في مرسيه:

لما عادت فلول قوات مرسيه بعد مصرع أبى جعفر، أجمع أهلها على تقديم أبى عبد الرحمن بن طاهر، وتم ذلك فى أواخر شهر ربيع الأول عام ٥٤٠هـ/١٤٥ م، فانتقل إلى القصر ودعا لابن هود، ثم لنفسه من بعده (١)، وأقام أخاه أبا بكر على الخيل.

وابن طاهر هذا هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن عبد الرحمن بن طاهر القيسى، من أسرة عريقة كان لها على حد قول ابن حيان «فى قدم الرئاسة وكرم السياسة ذكر مأثور وأثر مذكور» (٢).

وكان ابن حمدين عندما اضطربت الأحوال في مرسيه، قد وجه إليها قوة بقيادة ابن أخيه المعروف بابن العماد، فردت هذه القوة على أعقابها، ثم عاد ابن حمدين ووجه قوة أخرى بقيادة ابن عمه المعروف بالفلقلي وصحبه أبي محمد بن الحاج وابن سوار وغيرهما من أعيان مرسيه اللاجئين إلى قرطبة فكان مصير هذه القوة نفس مصير سابقتها وعومل أنصار ابن حمدين معاملة سيئة وطردهم الأهالي من المدينة (٣).

غير أن أهل مرسيه لم يلبثوا أن برموا بابن طاهر ولما تمضى على رياسته خمسين يوما (٤)، فقد اتصلوا بأبى محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند الثغر فى بلنسية يدعونه إلى القدوم إليهم ملوحين له بالإمارة، فلم يتردد هذا فى السير إلى مرسية ومر فى طريقه بأوربوله حيث سلمها له قائدها زعنون، ثم سار إلى مرسيه وبصحبته عدداً من أعيانها ممن برزوا للقائه، ثم دخل ابن عياض قصر الإمارة بمرسية لا يدفعه عنه أحد فى العاشر من جمادى الأولى عام ٥٤٠هـ معلناً ولاءه لسيف الدولة ابن هود، فلم يشعر ابن طاهر إلا وقد نزع من رياسته، فانتقل إلى القصر الصغير

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، الحلة السيراء، جــ٧، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٣٣٠؛ والفلفلي هو أبو الحسن محمد بن حمدين بن علي ابن محمد بن عبد العزيز بن حمدين، وكان ابن حمدين قد ولاه أمر مرسيه بعد مقتل أميرها ابن أبي جعفر بنزناطة؛ راجع : ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، نفس المصدر، جــ ٢، ص ٢٥٥.

ثم خشى على نفسه فتركه وانتقل إلى داره وقد أبقى عليه ابن عياض لعلمه بضعفه (١).

وأقام ابن طاهر بمرسيه معتزلا الأحداث ولكنه كان يشهد في صمت صراع محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس مع الموحدين إلى أن توفى ابن سعد في عام ٥٦٧هـ، فدخل ابن طاهر في طاعة الموحدين، وانتقل إلى مراكش وبها توفى عام ٥٧٤هـ(٢).

#### ب - اضطراب الأحوال في بلنسية:

لم يستطع ابن عبد العزيز أن يكتسب قلوب جنده بسبب عجز الجباية وقصوره عن الوفاء بأجور الجند، الأمر الذى أدى إلى تمردهم عليه في ٢٥ من جمادى الأولى سنة ٠٤٥هـ يعد أن خاطبوا ابن عياض أمير مرسيه يتعجلونه الوصول إليهم، وحاصروه في قصر الإمارة، فاضطر إلى الفرار من بلنسية بعدأن تدلى من سورها ليلا ولحق بالمريه، وهناك اجتمع بمحمد بن ميمون أمير البحر الذى تعرف عليه وقبض عليه وقيده، ودفعه إلى عدوه السابق عبد الله بن غانية، واتفق وجوده بها آنذاك، فاحتمله معه مقيداً إلى بالمه وعف عن دمه (٣)، ولكنه سجنه في مطبق كئيب في خاصتمله معه مقيداً إلى بالمه وعف عن دمه (٣)، ولكنه سجنه في مطبق كئيب في سوحه الأرض مدة عشرة أعوام، عاني خلالها ألواناً من العذاب (٤٠)، إلى أن أطلق سراحه بإيعاز من الوزير أبي جعفر بن عطية في سنة ١٤٥٨هـ فانتقل إلى مراكش حيث انتظم في بلاط الخليفة وفي مجلسه العلمي (٥). وظل ابن عبد العزيز يقيم بمراكش مهملا خامل الشأن حتى توفي عام ١١٨٧هـ/ ١٨٨٢م وقد ناهز الثالثة والسبعين من عمره.

وكان جند بلنسية قد قدموا لرئاستهم، بعد خروج ابن عبد العزيز، عبد الله بن محمد بن سعد بن مردنيش صهر ابن عياض لينوب عنه مؤقتاً إلى أن يقدم إليهم ابن

Gaspar Remiro, op.cit., pp. 174-175.

Gaspar Remiro, Ibid, p. 175.

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٣٠-٢٣١، انظر أيضاً:

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٣٣، وانظر أيضًا:

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار نفس المصدر، جـ ٢ ، ص ٢٢١ - ٢٢٢ ، وأنظر أيضا؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام القسم الأندلس، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٢٢٥.

ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٢٢٦، وانظر أيضاً : ابن عذارى، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، القسم الثالث، مخقيق الأستاذ أمبروسي أويثي ميزاندا وآخرون، تطوان، ١٩٦٠، ص ٣٦.

عياض ليتلقى بيعتهم، فلما قدم ابن عياض فى آخر جمادى الأولى وتولى إمارتها باسم سيف الدولة بن هود أقام بها فترة ينظم أمورها، ويرمم ثغورها ويحصنها ثم عاد إلى مرسيه بعد أن عهد إلى صهره عبد الله بن سعد ابن مردنيش بولايتها من قبله، وعبد الله هذا هو عم أبى عبد الله محمد بن سعد أمير شرق الأندلس فيما بعد، ويعرف بصاحب البسيط لأنه استشهد فيها مع سيف الدولة بن هود (١)، كما سنرى فيما بعد.

وهكذا أصبح ابن عياض يحكم بلنسية ومرسيه وأحوازهما باسم أبو جعفر أحمد بن عبد الملك المعروف في المصادر العربية بسيف الدولة بن هود، وفي المصادر الأسبانية Zafadola آخر سلالة بني هود أصحاب سرقسطة زمن الطوائف، وكان قد خلف والده في حكم حصن روطة وما حولها من الحصون والأراضي، وتبع نهج والده في محالفة النصارى والانضواء محت حماية ألفونسو المحارب ملك أرغون ثم المجه إلى حماية ألفونسو ريموندس ملك قشتالة، ثم اضطر إلى التنازل عن حصن روطة في مقابل حصون وبلاد تدخل في نطاق إقليمي طليطلة واسترامادورة، وتخلى له عنها ملك قشتالة، فانتقل إليها ووضع نفسه في خدمته. (٢)

اعتقد سيف الدولة أن انتماءه إلى أسرة بنى هود التى حكمت سرقسطة ما يقرب من مائة عام، يؤهله لتحقيق حلمه فى امتلاك الأندلس، ومن ثم فقد لبث يترقب تطور الأحداث فى الأندلس، ووانته الفرصة عندما اعتقد فريق من أهل قرطبة، أنه خير ممثل للزعامة الأندلسية، ولذلك استدعوه ليتولى إمارة قرطبة، ولم يتردد هو فى الاستجابة السريعة ودخل قرطبة بممالأة فريق كبير من أهلها (٣)، فلاذ واليها ابن حمدين بالفرار، ولحق بحصن «فرنجولش» المنبع الواقع شمال غربى قرطبة ولكن أهل قرطبة لم يتركوه يهنأ بالإمارة فقد وثبوا عليه فى القصر وفتكوا بوزيره ابن الشماخ وعدة من أصحابه، فولى سيف الدولة ناجياً بنفسه وقصد مدينة جيان وانتزعها من القاضى ابن جزى ثم ضم إليه غرناطة ولكنه اضطر إلى تركها وعاد إلى جيان وهناك تلقى دعوة أهل مرسيه يستقدمونه للإمارة عليهم، فحل عليهم يوم الجمعة ١٨ رجب عام ٥٠٠هه (٤٠).

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٢٢، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء، ص ٢٤٨، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، المصدر السابق، جــ٧، ص ٢٥١، انظر أيضًا :

Cronica del Emperador Don Alfonso VII, en Espana Sagrada, tomo XXI, p.330; Codera, op.cit., pp. 76-77.

وعندما أعلن ابن عياض حكمه لمرسيه وبلنسيه باسم سيف الدولة، كما سبقت الإشارة، بعث إليه ابن هود بولده أبي بكر، فخر ابن عياض للقائه واحتفى به، واصحبه معه إلى بلنسيه، ثم سار ابن هود بنفسه إلى مرسيه، ودخلها وأقام بقصرها فقدم عليه ابن عباض وأعلن طاعته، وامتثاله لأوامره، ونزل بالقصر الصغير، وفعهد إليه ابن هود بالأمور كلها، وأسبغ عليه لقب الرئيس، مكتفياً بلقب الإمارة ومظاهرها، كان ذلك في ٢٠ رجب عام ٤٠٥هـ / أوائل عام ١١٤٦م (١)، وأطاعته جميع البلاد الواقعة على الشاطئ من لورقة إلى مصب نهر ابره، وازداد سيف الدولة ثقة بنفسه وقوته. (٢)

ولم تمض أيام على قدوم ابن هود إلى مرسيه حتى وافته الأخبار باعتداء القشتاليين على أحواز شاطبة، فبادر عبد الله بن سعد بن مردنيش بقوات بلنسيه لقتالهم، فأسرع ابن عياض وابن هود فى قواتهما لنجدته، والتقى الجيشان الإسلامى والقشتالى فى موضع يسمى واللجه والبسيط على مقربة من جنجاله يوم الجمعة ٢٠ من شعبان عام ٤٠٥هـ، فدارت الدائرة على المسلمين، وقتل فى الموقعة عبد الله بن سعد بن مردنيش وسيف الدولة بن هود ونجا ابن عياض، وكانت وقيعة كبرى على المسلمين (٣) ومن الغريب فى هذا المجال أن التحالف الذى كان قائماً بين الفونسو السابع وسيف الدولة تبدل فجأة إلى عداء سافر وهو أمر لم توضحه رواية ابن الآبار، ومن الصعب التحقق من الدوافع التى أدت إلى هذا التحول فى العلاقات المذكورة بسبب صمت المصادر العربية والأسبانية، فالمصادر الطليطلية تشير فى اقتضاب إلى أن سيف الدولة خارب مع المسيحيين فقتلوه فى شهر فبراير عام ١١٤٨ (٤٠). وهذا التاريخ يوافق التاريخ الذى سجله ابن الآبار عن مصرع سيف الدولة فى ٢٠ شعبان عام ٤٠٥هـ (٥).

ويستفاد من مدونة ألفونسو السابع (٦)، أن سيف الدولة بن هود بعدما فشلت

Espana Sagrada, tomo XIII, p. 396.

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) أشباخ، المرجع السابق، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ٧، ص ٢٥١، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر:

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٥٢.

<sup>(6)</sup> Cronica del Emperador Don Alfonso VII, en Espana Sagrada, tomo, XXI,(وانظر أيضًا: 330;

Gaspar Remiro, op.cit., pp. 180-181; Huici Miranda, op.cit., t. III, pp. 112-113. أشباخ، المرجع السابق، عن ٢١٦.

محاولته في قرطبة بعث برسالة إلى ألفونسو السابع يعلمه فيها أن أراضي أبدة وبياسه وقلاعها وهما من أملاكه قد رفضت أداء الجزية المطلوبة، وفي الحال ندب ألفونسو السابع أربعاً من أشراف القشتاليين وهما القمامصة : مانريك (Manrique)، وارمنجوم (Ermengod)، وبانثيو (Pancio)، ومارتين فرنانديث (Martin Fernandez) وأصدر إليهم أمره ليخضعوا هذه الأراضي والبلاد لطاعته وطاعة سيف الدولة تابعه، فاستغاث أصحاب هذه الأراضي بسيف الدولة وبذلوا له الطاعة فاستجاب لدعوتهم، وفي الحال توجه بجيش كبير وطلب إلى القمامصة النصاري أن يكفوا الأذي عن المسلمين وأني يردوا إليهم الأسلاب والأسرى وأن يتوقفوا عن أعمال التدمير والتخريب في الأراضي الإسلامية فرفض القمامصة مطالب سيف الدولة، وأجابوا بأنهم يصدعون في ذلك لأمر عاهلهم مخقيقاً لرغبة سيف الدولة نفسه، وطال الجدل بين الطرفين، فقرر سيف الدولة الدخول في معركة معهم، وكانت شاطبة قد امتنعت عليهم، وسارت قوات بلنسية ومرسيه وسيف الدولة لقتالهم في نفس الوقت، والتقى الفريقان الإسلامي والمسيحي في سهل البسيط على مقربة من جنجالة، فهزم المسلمون شر هزيمة وإلل عبد الله بن سعد مردنيش قائد جند بلنسيه وأسر سيف الدولة، وألقى في خيمة حيمه، قتله جند باردوس (Pardos)، دون معرفة لشخصه، وعلى أثر هذه الهزيمة النكرأم تراجع ابن عياض في فلول قواته إلى بلنسيه، وعندما علم ألفونسو السابع، وهو في مدينة ليون، بمصرع حليفه القديم سيف الدولة أسف كل الأسف، وأعلَن أنه برتثا من دمه، وكما تذكر المدونة، فإن العالم المسيحي والإسلامي اقتنع أن ألفونسو السابع ليس متهماً بموت سيف الدولة بن هود.

وهكذا كانت نهاية سيف الدولة بن هود، تلك الشخصية المتقلبة بين الطاعة لألفونسو السابع ملك قشتالة والولاء لمسلمي شبه الجزيرة.

#### جــ ولاية محمد بن سعد بن مردنيش على شرق الأندلس:

بمصرع سيف الدولة وعبد الله بن مردنيش، وأعلن ابن عياض الدعوة لنفسه في كل من مرسيه وبلنسية، وكان قد ترك في مرسية محمد بن سعد ابن مردنيش ينوب عنه فيها، وبعث عبد الله الثغرى سفيراً من قبله إلى ألفونسو ريموندس ليعقد معه السلم ويتحالف معه ضد أمير برشلونه، فعاد من سفارته هذه، وزعم أن الامبراطور القشتالي منحه إمارة مرسيه (١).

Codera, op.cit, pp. 109-110.

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ ٢ ، ص ٢٣١، وانظر أيضاً:

ويفهم من مدونة الفونسو السابع أن سيف الدولة بن هود كان تابعاً لألفونسو السابع وأنه كان يحكم مرسيه باسمه، فلما لقى سيف الدولة مصرعه فى البسيط أعطى الإمبراطور مرسيه إقطاعاً لخلفه عبد الله بن فرج الثغرى (١).

عاد عبد الله الثغرى من سفارته واستعان على دخول مرسيه بطائفه من الأتباع والأعوان فاضطر محمد بن سعد بن مردنيش نائب ابن عياض بمرسيه إلى الفرار عنها ولحق بثغر لقنت في أوائل شهر ذى الحجة عام ١٥٥هـ/ مايو ١١٤٦م (٢)، ثم إن عبد الله الثغرى لم يلبث أن ضرب لنفسه عملة مخمل تاريخ ولايته لمرسية وسمى نفسه فيها الرئيس عبد الله بن فرج سنتى ١٥٥-١٥هـ (٣)، وظل يتولى أمر مرسيه إلى أن زحف إليه ابن عياض في قواته، وقتله في معركة نشبت بينهما في السابع من رجب عام ١٥٥هـ/ ديسمبر ١٦٤٦م (٤). وفي تفاصيل مصرع عبد الله الثغرى يقول الضبى في مقدمة كتابه، أنه لما مخمح ابن عياض في دخول مرسيه، نشب قتال يقول الضبى في مقدمة كتابه، أنه لما مخمح ابن عياض في دخول مرسيه، نشب قتال بينه وبين قوات عبد الله الثغرى في شوارع المدينة حتى هزم الأخير، وركن إلى الفرار، وخرج من «باب الفارقة»، فألقى عليه من فوق السور حجر أصاب رأس جواده، فوثب الجواد جامحاً براكبه نحو مجرى النهر، وهناك قتله أحد الحراس المرابطين في هذا المكان (٥).

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسيه وإطاعته جميع البلاد الممتدة من بلنسيه شمالا حتى أحواز قرطاجنة جنوبا، واستمر في إمارته على تلك المنطقة حاكما مستقلا لها مدى عام وتسعة أشهر وعشرين يوما (٦)، إلى أن أصيب بسهم أرداه قتيلا يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام ٤٢هه، وحمل إلى بلنسية فدفن بها (٧)، وفي رواية أخرى يقول الضبي أنه قتل خلال معركة نشبت بينه وبين بنى جميل على مقربة من بلش، وحمل جثمانه إلى بلنسية ودفن بها (٨).

<sup>(1)</sup> Cronica del Emperador Alfonso VII, en Espana Sagrada tomo XXI, p.332. . ۲۲۲ ابن الآبار، المصدر السابق، جـــ۷، ص. ۲۲۲ (۲)

<sup>(3)</sup> Antonio Vives y Escudero, Monedas de las dinastias Arabigo-Espanol, Madrid, 1898, pp. 322-323.

<sup>(</sup>٤) أبن الآبار، المدر السابق، جـ ٢، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) بغية الملتمس، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٣٢، انظر أيضًا:

Gaspar Remiro, op.cit., p. 183.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار؛ نفس المصدر والجزء، ص ٢٣٢، انظر أيضًا: ابن سعيد المغربي، المغرب، جــ١، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٨) بغية الملتمس، ص ٣٣، وانظر أيضًا:

Gaspar Remiro, op.cit., p. 183.

وكان ابن عياض هذا قائداً عظيماً، وفارساً بارعاً، وكان يجمع بين القوة العسكرية وبين الورع والتقوى، «وكان النصارى يعدونه وحده بمائة فارس، إذا رأوا رايته قالوا : «هذا ابن عياض: هذه مائة فارس» (١).

وفى رواية للمراكشى يقول فيها أن عندما حضرت ابن عياض الوفاة اجتمع عليه الجند وأعيان البلاد وسألوه عمن يخلفه فى الإمارة، وما يشير عليهم به، وكان له ولد فأشاروا به عليه فأبى أن يوصى لولده لأنه كان يشرب الخمر ويغفل الصلاة، وأشار إلى محمد بن سعد بن مردنيش لوافر نجدته وشجاعته (٢).

وفى رواية أخرى للضبى يقول فيها أن أهل بلنسية عند موت ابن عياض قدموا عليهم أبا عبد الله محمد بن سعد نائب ابن عياض بها (٣).

وأيًا ما كان الأمر، فإن محمد بن سعد بن مردنيش خلف ابن عياض في حكم بلنسية عقب موته، وكان ابن عياض قد استدعاه من لقنت عقب مصرع عبد الله الثغرى وأسند إليه ولاية بلنسية نيابة عنه، أما مرسية فقد قدم أهلها عليهم أبا الحسن على بن عبيد نائب ابن عياض عليها، إلى أن تخلى هو في أواخر جمادى الأولى من السنة المذكورة عن إمارتها لأبي عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش أمير بلنسية (٤).

وهكذا انضوت بلنسيه ومرسيه مخت لواء محمد بن سعد بن مردنيش، الذى خلف ابن عياض في إمارة منطقة شرق الأندلس كلها في جمادى الأولى سنة ٧٤٥هـ/ أكتوبر ١١٤٧م، وبقيام ابن مردنيش في إمارة شرق الأندلس تبدأ صفحة جديدة من الصراع بينه وبين الموحدين، وهو صراع ضار عنيف استغرق ما يقرب من خمس وعشرين عاماً ولم يخمد إلا بموته.

<sup>(</sup>١) المراكشي، المعكب، ص ٢٠٩، انظر أيضاً:

Codera, op.cit., p. 302; Gaspar Remiro, Ibid, p. 179.

<sup>(</sup>٢) المعجب، ص ٢٠٩-٢١٠.

<sup>(</sup>٣) بنية الملتمس؛ ص ٣٣–٣٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ١، ص ٢٣٢.

### الفصل الثاني موقف الموحدين من ابن مردنيش

(١) انتزاء محمد بن سعد بن مردنيش بشرق الأندلس.

أ \_ التعريف بابن مردنيش.

ب \_ علاقات ابن مردنيش بالممالك النصرانية.

ج\_ موقف ابن مردنيش من نصارى أسبانيا بعد سقوط بعض قواعد الثغير الأعلى.

(٢) موقف الموحدين من سيطرة ابن مردنيش على بلنسية ومرسيه.

أ \_ اشتغال الموحدين بتثبيت دعائم دولتهم بالمغرب عن مواجهة ابن مردنيش.

ب \_ سيطرة ابن مردنيش على الموقف في شرق الأندلس وسياسته التوسعية.

جــ الصراع بين الموحدين وابن مردنيش.

د ـ هزيمة ابن مردنيش في فحص الجلاب.

هـ \_ توحيد ابن همشك.

و \_ نهاية ابن مردنيش.

### (۱) انتزاء محمد بن سعد بن مردنیش بشرق الأندلس

#### أ التعريف بابن مردنيش:

هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجدامي بن مردنيش أصله من الشغر الأعلى، ولد في قلعة بنشكله (١) Peniscola، وهي من أمنع قلاع طرطوشة.

وقد اختلفت الآراء حول أصل ابن مردنيش، فالبعض يرى أنه من أصل عربى، ينتمى إلى قبيلة بجيب (٢). ومما لا شك فيه أن اسم جده الثالث وهو مردنيش ليس اسماً عربياً، مما يقطع بأن نسبته الجذامية ليست صحيحة (٣).

ونستدل من اسم أسرته على أنه أسباني الأصل، ابن مرتين أو مرتينيوس أو ابن مرتين المعتنيوس أو ابن مرتينس Martinez مرتينس وانتسب إليهم، وهو افتراض مقبول لأن دار بطون جذام بن عدى بن الحارث بن مرة بالأندلس كانت وشذونة والجزيرة وتدمير وأشبيليه (٤).

. وربما كان أصله من ابن مرتين (Martin) مرتينش أو مردنيش، أما أن تكون

<sup>-</sup> الغبي: بنية الملتمس، ص ٣٣، ص ٣٤.

<sup>-</sup> المراكشي: المعجب، ص ٢١٠، ابن الأبار: الحلة السيرا، جــ٧، ص ٢٣٢، ص ٢٣٣٠.

<sup>-</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٥٩ وما بمدها، وله أيضاً: الاحاطة، جـــ، م ص ١٢١ وما بمدها.

<sup>-</sup> المقرى: نفح الطيب، جـ٥، ص ١٠٤،

Dozy (R): Recherches sur l'histoire et la litteratura de l'Espagne, t. 1, 3ed, ed., Amesterdam 1965, pp. 384-388; Gaspar Remiro, op.cit., pp. 185-225; Lacarra (J.M): El rey Lobo de Murcia y el Senorio de Albarracin, dans Estudios dedicados a Menedez pidal, Madrid, 1952, p. 516 599; Huici Miranda, op.cit, t. III, p. 132; Bosch-Vila (J): Ibn Mardanish, en Encyclopedie de l'Islam, nouvelle edition, 2ed, tomo III, Leiden - Paris, 1968, p. 889.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٢، ص ١٢١.

<sup>(3)</sup> Dozy: Recherches, t. I, pp. 363-366; Codera, op.cit., pp. 112-113.

 <sup>(</sup>٤) ابن حزم (أبى محمد على بن سعيد)، جمهرة أنساب العرب، مخقيق الأستاذ ليفي بروفنسال، دار
 المعارف بمصر، ١٩٤٨، ص ٣٩٦.

صحة الاسم Martinez لتتمشى مع النطق العربى فأمر غير مقبول، لأن هذا الاسم لا يمكن نطقه مع نبر المقطع قبل الأخير، ويرجح الأستاذ كوديرا أن أصل الاسم هو Martinus أو Mardonius، وهذا الاسم الأخير من أسماء البيزنطيين الذين كانت لهم حالية كبيرة في قرطاجنة الحلفاء بكورة تدمير (١). وقد يكون اسمه الأسباني -marti العربة على الياء، وأيا ما كان الأمر فالثابت أنه من أصل أسباني مسيحي وأن أبا جده اعتنق الإسلام وأن أسرته كانت مثل سائر الأسرات الأخرى ترنو إلى الانتساب إلى شرف النسب العربي (٢).

ومع ذلك فإن ابن مردنيش لم يتنكر لأصله الأسباني، بل على الضد من ذلك آثر زى النصارى من الملابس والسلاح واللجم والسروج، كما أعجبه أن يتحدث بلغتهم (٦)، فضلا عن أن الغالبية العظمى من جنوده كانت من القشتاليين والنفاريين والقطلانيين، وقد خصص لهم ثكنات لسكناهم وأقام لهم الأحياء والحانات، مما أثار عليه سخط المسلمين، وعلى عكس ذلك تعلق المسيحيون به لكرمه إلى حد أنه كافا أحد فرسانه المسيحيين ويدعى بدور رويث دى أساجرا Pedro Ruiz de Asagra بأن أقطمه سهلة بن رزين Santa Maria de Albaracin مع إقليمها، وفيها أسس هذا الفارس أسقفية (٤).

وإلى جانب هذه الميول كان ابن مردنيش يتميز بالفطنة والذكاء، كما كان يجمع بين العنف واللين فكان يغفر بنبل ويعاقب بقسوة، وبالإضافة إلى ذلك كان يتمتع بقوة غير عادية، ويتميز بشجاعة نادرة فكان فارسا بجداً يدفع بنفسه في المعارك معرضاً للأخطار حياته، وينوه المقرى بشجاعته بقوله : «كان من أبطال عصره، وكان يدفع في المواكب ويشقها يميناً وشمالا، منشداً :

كما ظهر بوافر شهامته وجوده، وكان له «يومان في الأسبوع»، يوم الاثنين والخميس، يشرب مع ندمائه، ويجود على قواده وخاصته وأجناده، ويذبح الأبقار في المواسم، ويفرق لحومها على الأجناد، ويتخلل ذلك لهو كثير، حتى ملك القلوب من أكر على الكتيبة لا أبالى نداحتفى كان فيها أم سواها (٥)

(٣) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦١، وراجع أيضاً:

Dozy, Ibid, t. I, p. 365; Codera, op.cit., pp. 113-114.

Codera, op.cit., p. 113.
 Dozy, op.cit., t. I, p. 365.

<sup>(4)</sup> Dozy, op.cit., t. 1, p. 366.
. ١٠٤ م م ١٠٤ م م ١٠٤ (٥)

المجند، وعاملوه بغاية النصح، وربما وهب المال في مجالس أنسه، (١).

وكما كان عظيماً في ميدان البطولة كريماً على ندمائه وأجناده، كان له باع كبير في ميدان الفسق والفجور، فقد ذكر أنه واتخذ جملة من الجوارى، فصار يراقد منهن جملة مخت لحاف واحد، وانهمك في حب القيان والزمر والرقص ، (٢).

#### ب\_ علاقات ابن مردنيش بالممالك النصرانية:

كانت سياسته مع الممالك المسيحية ودية تقوم على التحالف، وكان يلوذ بحماية ملكي أرغون وقشتالة وقومس برشلونة مقابل إتاوة يفرضونها عليه، وهذان الأخيران وحدهما كانا يتقاضيان منه ٥٠٠ ألف مثقال (٣).

ولم تقف هذه السياسة على مصانعة الممالك النصرانية في أسبانيا ومصادقة ملوكها بل مجاوزت أسبانيا المسيحية إلى الممالك المسيحية المجاورة، فمنذ السنة التالية لبداية إمارته، وقع في ١٥ رمضان سنة ٥٤٣ هــ/٢٧ يناير ١١٤٩م اتفاقًا لمدة عشر سنوات مع جمهورية بيشه (Pisa)، ثم عقد معاهدة أخرى على جانب كبير من الأهمية مع جمهورية جنوة يدفع بمقتضاها إتاوة قدرها ١٠ آلاف مرابطي لهذه الجمهورية خلال عامين، كما يتعهد بأن يبني للرعايا الجنويين الذين يقطنون في بلنسيه ودانيه فندقًا يزاولون فيه مجارتهم، وأن يمنحهم حمامًا مجانيًا في كل أسبوع، ويتمهد الجنوبين في مقابل ذلك بألا يحدثوا أضراراً لأحد من رعايا الملك لوبو El Rey Lobo (محمد بن سعد ابن مردنيش) في طرطوشة والمريه (٤).

وفضلا عما تقدم كان ابن مردنيش يرتبط مع جميع الممالك المسيحية الأخرى بعلاقات من الود والصداقة، فكان يرسل الهدايا النفيسة التي تضمن قطعاً من الذهب وأثواباً من الحرير وعدداً من الخيول والجمال إلى هنرى الثاني ملك إنجلترا، وكان يتلقى هداياهم بدوره (٥).

ولشهرته هذه وعلاقاته الطيبة، وصلاته الحميمة بالمسيحيين، أشاد به مؤرخو النصارى فوصفه ثوريتا Zurita بأنه، أحد أعاظم أمراء أسبانيا الإسلامية(٦)، ويؤكد

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة ، جــ ، ص ١٢٢-١٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٧، ص ١٢٤.

<sup>(4)</sup> Codera, op.cit., pp. 122-128.
 Huici Miranda, op.cit, III, pp. 132-133.
(5) Dozy, op.cit., t. I. p. 367; Codera, op.cit., p. 115.
(6) Zurita, Anales de la corona de Aragón, Libro II, Valencia, 1967, p. 88; Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 132.

الأسقف خيمنيث دى رادا فى مدونته أن محمد بن سعد، المسمى بالملك لوبو Rey الأسقف خيمنيث دى رادا فى مدونته أن محمد بن سعد، المسمى الباب الكسندر Lobo O Lopo، كان ذا بصيرة حراً قرياً سليم العافية (١٠). كما أن الباب الكسندر الرابع، بابا روما، سماه بعد مضى قرن على وفاته، وهذا استثناء نادر : «الملك لوبو ذو الذكرى الجيدة El Rey Lopo de Gloriosa Memoria (٢٠).

واسم لوبو هو الاسم الذي عرف به في المدونات المسيحية (٣)، أطلق عليه لما أثر من إقدامه وشجاعته (٤).

وبالرغم من إشادة الروايات المسيحية بابن مردنيش لعلاقاته الطيبة التي ارتبط بها مع الممالك المسيحية، إلا أن دوزى ويتابعه كوديرا، يرى أن ابن مردنيش لم يكن أكثر من تابع، إلى حد أن مؤرخاً انجلو \_ نورمانديا معاصراً لم يتجاوز الحقيقة عندما عبر بقوله أن وملك قشتالة هو الذى كان يملك على مرسيه وبلنسيه، (٥).

وقد شاءت الأقدار أن يكون نائب ابن مردنيش وأعنى به ابن همشك، شخصية تشبهه كثيراً في صفاته وميوله، إذ كان ابن همشك هذا سيفه المسلط على من عصاة، وعضداً له في تمكين سلطانه وتدعيم ملكه.

وابن همشك المذكور هو إبراهيم بن محمد بن مفرج بن همشك، من أصل مسيحى كذلك، فجده مفرج أو همشك نصرانى نزح إلى سرقسطة، وأسلم على يد أحد ملوك بنى هود، وكان مقطوع إحدى الأذنين، فكان النصارى إذا رأوه عرفوه وقالوا: هامشك، ويفسرها ابن الخطيب بقوله: إن هذه العبارة فى لغتهم معناها وها هو مقطوع الأذنه (٦)، وأصل العبارة بالقشتائية العبارة فى لغتهم معناها أنها ومعناها مقطوع الأذن (٧)، ويرى الأستاذ سافدرا فى تفسيره لكنية ابن همشك أنها تنطق ابن همسك، نسبة إلى أن أصله من بلدة همسك Amusco (وهى بلدة من أعمال محافظة بالنسيا (Palencia) (٨).

وأياً ما كان الأمر، فإن ابن همشك مخول بعد سقوط سرقسطة إلى مملكة قشتالة ليخدم مرتزقاً في جيشها فترة من الوقت، ثم نزح بعد ذلك إلى الأندلس، واتصل

<sup>(1)</sup> Ximenez de Rada, Opera, en Textos Medievales, o 22, Valencia, 1968, p. 283; Huici Miranda, Ibid, t. III, p. 132.

<sup>(2)</sup> Dozy, op.cit., t. I, p. 367; Codera, op.cit., p. 115.

<sup>(3)</sup> Dozy, op. cit., t. I, p. 366; Codera, op. cit., p. 115.

<sup>(4)</sup> Ibars, op.cit., t. I, p. 516.

<sup>(5)</sup> Dozy, op.cit., t. I, p. 366.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، جـ١، ص ٢٩٦–٢٩٧.

<sup>(7)</sup> Gaspar Remiro, op.cit., p. 186.

<sup>(8)</sup> en, Gaspar Remiro, Ibid., p. 187.

بخدمة المرابطين بعد أن أظهر أسفه وندمه لاشتراكه مع النصارى، ولما ندب الأمير تاشفين بن على الوالى يحيى بن غانية لولاية قرطبة فى سنة ٥٩٨هـ/١١٤٨م، التحق ابن همشك بخدمته، ثم بعثه ابن غانية \_ وكان بغرب الأندلس \_ رسولا من قبله إلى قرطبة عندما انتزى بها ابن حمدين سنة ٩٩ههـ، لما لمسه فيه من كفاية وبجربة مستهدفا من ذلك أن يوفق فى عقد الصلح بينه وبين ابن حمدين، ولكن الأحداث تطورت بشكل سريع، واتسع نطاق الثورة ليعم كل الأندلس، وعند ذلك وجه ابن همشك نظره إلى شرق الأندلس، حيث التحق بخدمة ابن عياض الذى تغلب انداك على بلنسيه، ولم تمض فترة طويلة حتى سنحت لابن همشك الفرصة لاحتلال حصن شقوبش، ثم تغلب على مدينة شقورة وتملكها فقوى أمره، ولما آلت بلنسية ومرسيه إلى محمد بن سعد بن مردنيش بعد موت ابن عياض اتصل به ولم يزهد ابن مردنيش فى اصنطاعه ليفيد من تجاربه السابقة مع القشتاليين وتمكنه من لغتهم فى توثيق صلاته بهم فعقد ابن مردنيش معه صهراً على ابنته فتوثقت العلاقة بينهما (١).

وكان ابن همشك قائدًا شجاعًا، مقدامًا، شديد الحزم، سديد الرأى، ملما بشئون الحرب، وفيه أنشد بعض الشعراء هذه الأبيات، التي كانت تعجبه فيتغنى بها:

يتلقى الندا بوجمه حميى ن وصدور القنا بوجمه وقاح هكذا هكذا تكون المسالى ن طرق الجد غير طرق المزاح (٢)

كما كان فظاً غليظاً، جباراً قاسياً، شديد النكال، عظيم الجرأة والعبث بالناس إلى حد أنه أقدم على حرق بعض أعدائه أحياءاً، بل وقذف بعضاً منهم من أعلى الجبال والأبراج، وتفنن في تعذيب ضحاياه من ذلك أنه كان يضم فروع الشجر بعض، ويربط الرجل عارياً بينهما، ثم يترك الأغصان حرة ليذهب كل غصن إلى موضعه (٣). وقد شاعت عنه هذه القسوة المبالغة حتى عد عند أتقياء المسلمين كافراً مصيره جهنم، فيروى أن أحد الصالحين رآه في النوم بعد موته، وسأله ما فعله الله به فأنشد:

Gaspar Remiro, op.cit., p. 187.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ٢٩٧-٢٩٨، وراجع له أيضاً : أعمال الأعلام، القسم الخاص بالأندلس، ص ٢٦٣، وانظر أيضاً :

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، الإحاطة، جــ ١، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ١، ص ٢٩٨-٢٩٩

من سره العيث في الدنيا بخلقه من نه يصور الخلق في الأرحام كيف يشا فليصبر اليوم صبرى مخت بطشته نه مغللا يمتطى جمر الغضا فرشاً (١)

وتعبر هذه الأبيات بصدق عما كان يضمره المسلمون لابن همشك من كراهية لغلظته وقسوته حتى أنهم تصوروه في أحلامهم.

#### جــ موقف ابن مردنيش من نصارى أسبانيا بعد سقوط بعض قواعد الثغر الأعلى:

عقب تولى ابن مردنيش حكم بلنسية ومرسيه وقع حادثان خطيران، الأول، سقوط ثغر المريه في أيدى القشتاليين، والثاني سقوط طرطوشة ولاردة وافراغه في أيدى القطلانيين والأرغونيين والجنوبين.

ففى السنوات الأولى من إمارة ابن مردنيش، انتهز ألفونسو السابع ملك قشتالة فرصة الاضطراب العام الذى اجتاح الأندلس عقب انهيار سلطان المرابطين وتمكن فى جمادى الأولى سنة ٤٢٥هـ/١٧ أكتوبر ١١٤٥م من انتزاع ثغر المرية الحصين الذى كان قاعدة بحرية لغزاة البحر المسلمين الذين كانوا يغيرون على سواحل أسبانيا المسيحية المطلة على البحر المتوسط وساحل فرنسا وإيطاليا الجنوبية، وأحيانا تمتد غاراتهم إلى السواحل البيزنطية (٢).

وكانت المرية قد حذت حذو مالقه وأشبيلية وغيرهما من مدن الأندلس ودخلت في فلك دولة الموحدين (٣)، ثم قدم أهلها عليهم أبا يحيى بن الرميمي (٤)، الذي ضبطها إلى أن استولى عليها ألفونسو السابع ريموند الملقب عند مؤرخي العرب بالسليطين ملك قشتالة (٥)، ويرجع الأستاذ أويثي ميراندا أن المرية شهدت خلال حكمه قيام إمارة مستقلة لمدة عامين انتهت باستيلاء النصاري عليها (٢).

<sup>(</sup>١) نقس المصدر والجزء، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) أشياخ، المرجع السابق، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، تأريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس، الطبعة الأولى، ١٩٦٩، بيروت، ص ٩٣.

<sup>(2)</sup> المراكشي، المصدر السابق، ص ٢١٠، وراجع أيضًا: ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الموحدية، إصدار ليفي بروفنسال، الرسالة السادسة عشر، رباط الفتح، ١٩٤١، ص ٧٥، وراجع أيضاً:

المقرى، المسدر السابق، جــ ، ص ٢٠٧.

<sup>(6)</sup> Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 120.

وكان ثغر طرطوشة كذلك كثغر المريه مثوى لجاهدى البحر والمغامرين، يشنون منه غاراتهم على الممالك المسيحية، الأمر الذى دعا البابا يوجين الثالث إلى المناداة بفتح هذه المدينة، واجتمعت قوات النصارى من الأرغونيين والقطلانيين والبيزيين والجنوبين وفرسان المعبد بقيادة راموند برنجير كونت برشلونة لهذا الغرض، وحاصرت قواتهم طرطوشة برا وبحرا لمدة أربعين يوما، وعلى الرغم من المقاومة الباسلة التى بذلها المسلمون وتصديهم لهذا الحصار بضراوة على أمل أن ترد إليهم إمدادات من بلنسية أو غيرها، فقد اضطروا بسبب يأسهم من وصول الإمدادات والميرة إلى تسليم المدينة صلحاً في ١٦ شعبان سنة ٤٥هـ/ آخر سنة ١١٤٨م، بشرط أن يحتفظوا بأملاكهم ومساجدهم، ولكن النصارى اقطعوا المدينة بعد استيلائهم عليها للجنوبين ولجيرمو دى مونتبلر Guillermo Ramon ، وجيرمورامون دى مونكاد Guillermo Ramon مونتبلر de Moncada

ثم هاجمت القوات النصرانية مجتمعة بقيادة الكونت رامون برنجير حصن لاردة بعد فترة قليلة، غير أن حامية الحصن لم تستطع الصمود طويلا إزاء الهجوم المسيحى المشترك، فلم تلبث المدينة أن سقطت في أيدى المهاجمين في عام ٤٤٥هـ/٢٤ أكتوبر ١١٤٩م، وفي نفس اليوم تملك النصاري حصني افراغه ومكننسة (٢).

وكانت هذه القواعد التى استولى عليها النصارى تابعة للثغر الأعلى سرقسطة، ولهذا فإنها أصبحت بعد سقوط سرقسطة تابعة على نحو اسمى لولاية بلنسيه، وهنا يتبادر إلى الذهن السبب الذى من أجله لم يتحرك ابن مردنيش لإنجاد هذه المدن والاحتفاظ بها.

والظاهر أن ابن مردنيش ارتضى ولو مؤقتاً ما مخت سيطرته من قواعد شرق الأندلس، ولم يحاول التدخل عسكرياً ضد القوات المتحالفة النصرانية، التي كان يرتبط معها برباط من الصداقة وثيق، فلم يشأ أن يتعرض لها حتى لا تنهار صلاته الودية التي يرتبط بها معهم سيما وأنه كان في مواجهة خطر يتمثل في قوة الموحدين، وهؤلاء

Codera, op.cit., p. 124.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، المصدر السابق، جـ١١، ص ٥٦، وانظر أيضاً:

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، نفس المصدر والجزء، ص ٥٦، وراجع أيضًا:

ابن أبى زرع، الأنيس المطرب، روض القرطاس فى أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، نشر تورنبرغ، أبسالا، صنة ١٨٤٢، ص ١٧٦،

لم يقدموا لفترة على التدخل عسكريًا ضده لمشاغلهم الكبيرة في بسط سيطرتهم على كل المغرب وتأكيد نفوذهم على قواعد الأندلس التابعة لهم، وكان ابن مردنيش واقعيًا، فكان على يقين من أن المواجهة بينه وبين الموحدين أصبحت وشيكة، وأن اليوم الذي سيلاقيهم فيه بات وشيكًا، وهذا في اعتقادى ما جعله يرتضى هذا الموقف المتخاذل موقف المتفرج للأحداث، وإن كان في نفس الوقت يعتبر نفسه حاميًا للرعايا المسلمين في تلك القواعد المنزوعة، فعندما عقد معاهدة الصداقة مع الجنوبين اشترط عليهم أن يتعهدوا بألا يوقعوا أضرارًا برعاياه في طرطوشة والمريه، لاسيما أن جنوة كانت من بين الممالك المسيحية التي اشتركت في افتتاح المرية وطرطوشة وحظيت في المدينة الأخيرة بيثاث إقطاعها.

## ۲ موقف الموحدين من سيطرة ابن مردنيش على مرسيه وبلنسيه

أ .. اشتفال الموحدين بتثبيت دعائم دولتهم بالمفرب عن مواجهة ابن مردنيش:

شغلت الدولة الموحدية منذ قيامها بتوطيد سلطانها في المغرب، واستكمال فتوحاتها في أفريقية، فضلا عن انصرافها لإخماد الثورات العديدة التي نشبت ضدها في المغرب، مما جعلها تغض الطرف إلى حين عن مواجهة ثورة ابن مردنيش وانتزائه في بلنسية ومرسيه وإمتداد سلطانه تقريباً على كل شرق الأندلس وجنوبه.

وفيما يلي أهم الثورات التي تصدى الموحدون لإخمادها :

#### ١ - ثورة الماسي:

مثيرها عمر بن الخياط الذي يلقبونه ببويكندى، أصله من سلا (١)، فلما انتشرت الدعوة الموحدية، واستولى الموحدون على سلا، ادعى الهداية وتلقب بالهادى، واستقر برباط ماسة (٢) في شوال عام ١٥٥هـ، ولهذا عرف بالماسي. وقد لقيت

<sup>(</sup>۱) البيذق؛ أخبار المهدى بن تومرت؛ ص ١٠٦، والظاهر أن هذا الثائر اتخذ حين ثورته اسم محمد بن عبد الله بن هود، وقد حذا في ذلك حذو المهدى بن تومرت؛ الذى تسمى أيضاً باسم محمد بن عبد الله؛ وتلقب ابن هود هذا بلقب المهدى؛ انظر : ابن عذارى؛ البيان المغرب، ق٣، ص ٢٦، ابن خلدون، العبر، جـ٣، ص ٤٧٩-٤٨، ابن أبى زرع، روض القرطاس؛ ص ١٢٣-١٢٤، الحلل الموثية، ص ١١٠٠.

<sup>(</sup>۲) عن رباط ماسه، انظر: البكرى، المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص ١٦١، الإدريسى، وصف أفريقية الشمالية والصحراوية (مشتق من كتاب نوهة المشتاق فى اختراق الآفاق)، نشر هنرى بيريس، الجزائر، ١٩٥٧، ص ٤٩.

دعوته فيها نجاحاً كبيراً فانتشرت بين القبائل، وسرعان ما استولى على بلاد تامسنا، وبلاد المصامدة، وانضمت إليه عدة من القبائل، ولم يبق تخت سلطان عبد المؤمن بن على وطاعته في وسط المغرب وجنوبه سوى مدينتا فاس ومراكش، ولم يقف عبد المؤمن أمام هذا الخطر الماثل مكتوف اليدين فقد قرر التحرك السريع وسير حملة عهد بقيادتها لابن بكيت ويحيى المسوفى المعروف بانجمار، غير أن هذه الحملة لم تلق سوى الهزيمة، الأمر الذى دعاه إلى معاودة الكرة فسير هذه المرة حملة قوية مجهزة بأعداد كثيفة من المقاتلة بقيادة الشيخ أبى حفص عمر الهنتاني، الذى تقدم بقواته صوب تامسنا بوادى ماسة، حيث التقى بقوات الماسي وأوقع بها الهزيمة، وفي هذه الموقعة لقى الماسي مصرعه في ذى الحجة عام ١٤٥هـ/٧ مايو ١٤٨ م، وبمصرعه لفظت ثورته أنفاسها وانقطعت جموعه (١).

#### ٢ ... ثورة قبيلتي برغواطة ودكاله :

يتمثل الخطر الثانى الذى تهدد دولة الموحدين عند بدء قيامها فى ثورة قبليتى برغواطة ودكاله، وقد ظلت هاتان القبيلتان على الرغم من النهاية المفجعة التى انتهت إليها ثورة الماسى، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى وجهها الموحدون إليها متمردتين على طاعة الموحدين، مستندتين فى ذلك على بعض القبائل المجاورة التى انحازت إليها، بالإضافة إلى انضوائهما إلى يحيى بن أبى بكر بن على الصحراوى المعروف بابن الصحراوية، الذى كان قد شق عصا الطاعة على الموحدين وثار عليهم فى سبتة، ثم انضم إلى بنى غانية، فكتبت إليه برغواطة تستنصره على قتال عبد المؤمن، فسار فى صحبة إليهم فبايعوه واجتمعوا تحت رايته (٢). فخرج إليهم عبد المؤمن بن على فى قواته، وجرت بينهم حروب عظيمة، انتهت يهزيمة برغواطة، وإخماد ثورتها، وتم ذلك فى عام ٥٤٣ههـ/١٤٨ (٣).

<sup>(</sup>۱) عن تورة الماسى، راجع: البيدق، المصدر السابق، ص ١٠٠، ابن عذارى، المصدر السابق، القسم الثالث، ص ٢٠، ابن خلدون، جـ٦، ص ١٠٠، وعن تاريخ مصرع الماسى، يجعله ابن عذارى في ١٦ ذى الحجة ١٤٥هـ، وابن خلدون في ذى الحجة ١٤٥، وابن أبى زرع في ذى الحجة ٢٤٥هـ، راجع: البيان المغرب، ق ٢، ص ٢٠، البر، جـ٦، ص ٤٨، روض القرطاس، ص ١٢٤، وإن كنا نرجح تاريخ مصرعه في ذى الحجة ٢٤٥هـ لقدوم وفد أشبيلية بقيادة القاضى أبى بكر بن العربي، ألناء حوادث ثورة بويكندى واستقبال عبد المؤمن للوفد بمراكش في عبد الأضمى ٢٤٥هـ، انظر: العبر، جـ٦، ص ٢٨٠، الزركشي، ص٢.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٢٤، ابن خلدون ، المصدر السابق، ق ٦، ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) البيذق، المصدر السابق، ص ١٠٩، ابن أبي زرع، نفس المصدر، ص ١٢٤، الحلل الموشية، ص ١١١.

#### ٣ \_ ثورة ابن تمركيد :

لم يكد الموحدون يخمدون ثورة برغواطة ودكالة حتى قام بتامسنا ثائر جديد يعرف بان تمركيد بايعته برغواطة وقبائل كثيرة أخرى من البرير، واستمرت ثورته فترة طويلة بحيث كانت تشكل خطراً يشهدد وحدة الدولة الموحدية، الأمر الذى دفع الموحدين إلى الاشتباك مع الثوار في معارك متوالية انتهت بهزيمة الثوار ومصرع ابن تمركيد وعدد كبير من أتباعه، وقد احتز الجند رأسه وحملوه إلى مراكش في عام مدركيد وعدد كبير من أتباعه، وقد احتز الجند رأسه وحملوه إلى مراكش في عام عام (١).

ومن بين المشاكل التي شغلت دولة الموحدين في بدء قيامها بالإضافة إلى الثورات السابقة رغبة عبد المؤمن بن على توحيد المغرب الإسلامي في إمبراطورية واحدة، وهذا يعنى الاصطدام عاجلا أو آجلا ببنى زيرى وبنى حماد وهي مهمة صعبة لابد من القيام بها قبل الإقدام على التدخل في شئون الأندلس، وعل يهذا النحو تقدمت قوات الموحدين بقيادة الخليفة نفسه نحو المغرب الأوسط في سنة ٢٥٥هـ، بعد أن استخلف على مراكش أبا حقص بن يحيى ومبالغة منه في إخفاء وجهته خرج يقواته إلى سلا حيث أقام شهرين ثم تحرك إلى سبتة متظاهرا الجواز إلى الأندلس برسم الجهاد، وفي سبتة استدعى طلبة أشبيلية وقرطبة وفقهاء الأندلس وقوادها فأوصاهم بما أراد وودعهم، ثم غادرها إلى مراكش ومنها سلك طريقا أخرى غير مطروقة إلى فاس فتلمسان عبر مكناسة ثم خرج من تلمسان متجها إلى بجاية، وأخبر أباه يحيى بن عبد المؤمن وعند مروره بالجزاثر فر عاملها القائم ابن يحيى إلى بجاية، وأخبر أباه يحيى بن عبد المؤمن أمله الصنهاجي سليل بني حماد بمقدم الجيش الموحدي، فأمن عبد المؤمن أملها ثم زحف بكل حشوده نحو بجاية فلما وصلها بقواته أحكم حولها الحصار واتصل به وزيرها وقائدها أبو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمدون سرا، وفتح له أبواب المدينة فدخلها الموحدون في شهر ذي القعدة سنة ٤٥ههـ/ يناير حمدون سرا، وفتح له أبواب المدينة فدخلها الموحدون في شهر ذي القعدة سنة ٤٥ههـ/ يناير عمدون المراد).

ويينما كان عبد المؤمن في غزاته لأفريقية، انتهز أبو موسى عيسى وأبو محمد عبد العزيز أخوا المهدى بن تومرت فرصة غيابه عن المغرب الأقصى، وشقا عصا الطاعة على عبد المؤمن مستندين في ثورتهما على قبيلتيهما هرغة، بدأت الثورة في فاس في

<sup>(</sup>۱) راجع تفاصيل ثورته في البيذق، المصدر السابق، ص ١٠٩، والذي يسميه بومزكيدا، ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) البيذق، المعدر السابق، ص ١١٣-١١٤، ابن أبي زرع، نفس المصدر اسم ١٢٥-١٢٦، المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٠٦-١٠٦.

منة ٥٤٨هـ ولكن عبد المؤمن تمكن من إخمادها على الفور، وأمر بقتل الثوار ولكنه أبقى على حياة أخوى المهدى ودفعهما إلى فاس حيث أسكنهما، وأمر الجيانى والبها أن يحرسهم وأمر لهم فيها بأرزاق كانت تعطى لهما (١). ولكن الأخوين هربا مع أنصارهما من فاس إلى هرغة، ومنها سارا في أتباعهما إلى مراكش، وهناك تمكنا من إضرام الفتنة والشغب بالمدينة، وقتل الثوار واليها عمر بن تفراجين، وعندما وصلت أنباء هذه الفتنة إلى مسامع عبد المؤمن، أمر وزيره أبا جعفر بن عطية بالسير في الحال لإخمادها، وقد تمكن ابن عطية بالفعل من القضاء على الفتنة والقبض على الثوار فقتلوا جميعاً وكان عددهم ثلاث مائة وتم ذلك في سنة ٥٤٨هـ، كذلك أمر عبد المؤمن بإعدام مثيرى الفتنة، فقتلا وصلبا(٢)، ويؤيد هذه الرواية ما جاء في رسالة الخليفة الرسمية عن الحادث عن مصرع المخالفين، وفتك العامة بهم وصلبهم خارج المدينة (٢).

#### ب\_ سيطرة ابن مردنيش على الموقف في شوق الأندلس وسياسته التوسعية:

وهكذا اتفق قيام الثورات المغربية على الخلافة الموحدية بعد قيامها في نفس الوقت الذي انتزى فيه ابن مردنيش في شرق الأندلس حيث تمكن من تثبيت دعائم سيطرته على بلنسية ومرسيه وأحوازهما، كما دخل أهل الحصون والقلاع في طاعته فعظم أمره (1). وقد كان ابن مردنيش حريصاً منذ بداية حكمه على تثبيت سلطانه على شرق الأندلس والحفاظ على حدوده كاملة لا ينتقص من أطرافها معتد خارجي أو داخلي، حتى لقد بلغه خلال سيره إلى بلنسية ليتولى أمورها أن قوات ألفونسو السابع ملك قشتالة هاجمت حصن (حلال) فلم يتردد في أن يكر إلى ه ويسترده من أيديهم، ثم عاد إلى بلنسية حيث تلقى البيعة (٥).

وعندما توطد سلطانه ببلنسية ومرسيه نصب أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد ناثبًا عنه فيها، كما عين ابن همشك على مرسيه ناثبًا عنه فيها كذلك، وبهذا أحكم ابن مردنيش سيطرته على شرق الأندلس.

بيد أن ابن مردنيش واجهته في السنوات الأولى من حكمه ثورتان هددتا إلى حد ما استقلاله : هما ثورة ابن هلال وثورة ابن شلبان.

<sup>(</sup>١) البيدق، المصدر السابق، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عدارى، المصدر السابق، القسم الثالث، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل موحدية، الرسالة الحادية عشر، ص ٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الخاص بالأندلس، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٧، ص ٨٥، وراجع أيضاً:

#### ١ \_ ثورة ابن هلال:

هم يوسف بن هلال، صهر الأمير محمد بن سعد بن مردنيش، وكان قائداً شجاعاً، حازماً، وهو الذي طارد مروان بن عبد العزيز الوالي السابق لبلنسيه عقب فراره منها وحاول القبض عليه ولكنه أخفق في مخقيق ذلك(١). وقد أبدى ابن هلال في قيادته كفاية كبيرة قربت ابن مردنيش إليه، بحيث أقدم على مصاهرته، ودفعته إلى أن يعهد إليه بحكم حصن مطرنيش أو مطريشه ومواضع كثيرة، فلما فسدت طاعته قبض عليه ونكبه، واستولى على ما كان بيده ثم أخلى سبيله، فأعمل يوسف بن هلال الحيلة ولحق بمورتله Moratalla (٢)، وثار بها، وأرسل يستنصر برامون برنجير الرابع أمير برشلونة، وتعهد له بأن يصير ما يملكه إليه، فأمده بقوات من النصارى اشتركت معه في الإغارة على مدينة بلنسية، وفي هذه الأثناء نجح يوسف في الاستيلاء على بنشكلة، وأوقع بابن مردنيش وهزمه. عندئذ قرر ابن مردنيش مواجهة خصمه بقوة كبيرة لتأديبه وبادر بالسير في قواته إلى مورتلة وصادف ذلك خروج يوسف في قواته للاستبلاء على شنطيبطور (٣) San Pedro del Pinatar ففاجأته قوات ابن مردنيش وقبضت عليه وسيق إلى ابن مردنيش الذى أسرع به إلى مورتلة وطالبه بإخلائها وإلا نزعت عينه فرفض ذلك، فأمر ابن مردنيش، فأخرجت عينه اليمني بعود، ثم اقترب من مورتلة وطلب من أهلها إخلاء الحصن، ودعا زوجة يوسف وهددها بانتزاع عينه اليسرى إذا لم تبادر بإخلاء الحصن فلم يجبه أحد، فأخرجت للحين عينه الأُخرى، وسيق إلى شاطبه حيث أقام معتقلا إلى أن مات عام ٤٣هــ/١١٤٨ م (٤).

#### ٧ ـ ثورة ابن شلبان ببلنسية :

لم تمض سنوات على إخماد حركة ابن هلال حتى قامت الثورة في بلنسية ضد ابن مردنيش بتحريض من عبد الملك بن شلبان، الذي انتهز خروج ابن مردنيش

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ٢، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) مورتلة تقابل Moratalla حصن في محافظة مرسيه، راجع :

Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 137.

<sup>(</sup>٣) شنطيبطور أو شنفيره Sanfiro لعله يقابل الموضع المعروف اليوم باسم San Pedro del Pinatar انظر: Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 239.

وعن حصن شنفيره، واجع: الحميرى، الروض المعطار، ص ١١٦ من النص العربي، ص١٤٢ من الرحمة الفرنسية.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦٠، ٢٦٢- ٢٦٢، وراجع أيضًا: Huici Miranda, op.cit., t. III, pp. 137-138.

فى قواته جنوباً فى حملته على بسطة ووادى آش لينتزى بمدينة بلنسية، ولقد سيقت إلينا أخبار هذه الثورة بطريقة غير مباشرة ضمن إشارات وردت فى ترجمات ابن الآبار، واستسمسرت هذه الشورة قائمة، ما يقسرب من سنتين ٥٤٦-١١٥٧هـ /١٥١-١١٥٢م (١١).

وما كاد ابن مردنيش يبلغه خبر انتزاء عبد الله بن شلبان ببلنسيه حتى عهد إلى نائبه وقائده ابن همشك بالخروج في قواته لمحاصرة بلنسيه وإخماد ثورة ابن شلبان فيها، ولكى يعزز قواته استنجد بحليفيه رامون برنجير الرابع أمير برشلونه وملك أرغون وطلب منهما أن يمداه بعون عسكرى، وقد لبا حليفاه طلبه وزوداه بقوة نصرانية أسهمت في إحكام الحصار حول بلنسية، ولكنها لاقت صعوبة في اقتحام أسوارها المنيعة غير أن ابن مردنيش تمكن في النهاية من استرجاع بلنسية والقضاء على الثورة بها، ومن ثم أذاق أهلها أشد العذاب(٢).

وهناك رواية مسيحية لثوريتا Zurita (٣) تشير إلى أن أهل بلنسية في هذه الفترة كانوا يناضلون إلى جانب الموحدين، دون أى ذكر للثورة التي قام بها ابن شلبان ومعنى ذلك أن أهل بلنسية قد وحدوا. وهذا أمر لم يكن في الإمكان تصديقه لولا أن صادف تأييداً في العطاب الرسمي الذي وجهه أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي إلى ابن مردنيش في ١٦ جمادي الآخرة عام ٥٤٨هم، وهو يلومه على معاملته السيئة لأهل بلنسية، فيقول له : «فقد كان منكم في أمر أهل بلنسية حين

<sup>(</sup>۱) انتزى ابن شابان بمدينة بلنسيه بعد مصرع أبى الحجاج يوسف بن حامد الصانع الحقيقى للثورة على الأمير محمد بن سعد بن مردنيش، وتفصيل ذلك وفقاً لما رواه ابن الآبار في المعجم بمناسبة ترجمته لحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الفرج الخزرجي الذي كان يلى قضاء بلنسيه منذ رجب منة الاعمد، أن هذا القاضى ترك ولاية القضاء على بلنسية في أول شوال من نفس السنة واستعفى من هذا المنصب بسبب انتزاء أبى الحجاج يوسف ابن حامد فيها على الأمير محمد ابن سعد إذ ذاك رافضاً تلك الثورة ومؤثراً العودة إلى مرسيه، ووفقاً لهذه الترجمة يشير ابن الآبار إلى أن محمد بن سعد قدم لحصارها في السابع من شوال من نفس السنة بعد أن لجاً عبد الله بن شلبان أحد أصحاب ابن حامد إليها عقب مقتل هذا الأخير فتولى ضبطها، واجع:

ابن الآبار، المعجم، ص ١٧٨، ترجمة ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، ثرجمة رقم ٢٧٠، ص ٧٥٠، راجع أيضًا :

Codera, op.cit, p. 128; Huici Miranda, op.cit., t. III, pp. 138-139.

(3) Zurita, Andales de la Corona de Aragon, apud, Huici Miranda, op.cit., pp. 138-139.

إعلانهم بكلمة التوحيد وتعلقهم بهذا الأمر السعيد، ما كان... وليس لذلك وأمثاله عاقبة تحمده (١).

وهكذا تمكن ابن مردنيش من إخماد الثورات في بلنسية ومورتلة وثبت دعائم حكمه على كل شرق الأندلس، ثم وجه اهتمامه نحو تطبيق سياسة توسعية ترمى إلى ضم مزيد من مناطق الأندلس إلى سلطانه، ولما كانت المرية نخت سيطرة ألفونسو السابع ملك قشتالة، فقد انجه نحو بسطة ووادى آش. وكانت وادى آش منذ أن ثار بها أحمد بن محمد بن ملحان الطائي، واستولى على قصبتها ودعا فيها لنفسه، وتلقب بالمتأيد بالله، ثم تطلع إلى مخصيل المال والذخائر بكافة الطرق، واقتنى الضياع الواسعة، وتولى فلاحتها وحرثها، حتى غدا من أغنى أهل زمانه، ولم يلبث أن تغلب على بعض القواعد القريبة مثل بسطة وضمها إلى إمارته، واتخذ لنفسه بلاطاً اصطنع فيه كل مظاهر الأبهة والفخامة شأن ملوك الطوائف وحاط نفسه بعدة من مشاهير رجال العلم والأدب في ذلك العصر، من أمثال أبي بكر بن طفيل الطبيب الفيلسوف (٢)، وامتد عهده أعواماً طويلة، إلى أن تطلعت همة ابن مردنيش إلى ضم وادى آش إلى حوزته، فلما زحف ابن مردنيش إليها في قواته بالإضافة إلى ما انضم إليها من القشتاليين وتبين لابن ملحان عجزه عن مواجهتها، لم يستطع الاحتفاظ بوادي آش فخرج عنها، واستولى عليها ابن مردنيش، كما استولى على بسطة وغيرها وذلك في سنة ٥٤٦هـ/١٥١١م، أما ابن ملحان فبادر بإعلان طاعته للموحدين وجاز البحر إلى المغرب ودخل في خدمتهم، فعهد إليه في الحاضرة مراكش بالاشتغال ببعض الأعمال الهندسية كإقامة البحيرة وإجراء مائها (٣)، ثم صودرت أمواله إثر

<sup>(</sup>١) مجموع رسائل موحدية، الرسالة العاشرة، ص ٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد طفيل القيسى ولد قبل سنة ٥٠٦هـ/١١١٠م، أصله من وادى آش، وكان من العلماء المتقننين، متحققاً بجميع أجزاء الفلسفة، ومن تصانيفه فيها رسالة وحى بن يقظانه، وورسالة في النفس»، كما كان على دراية واسعة بعلم العلب حتى أصبح طبيباً للخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف المنصور، ونال عنده حظوة عظيمة، توفى سنة ما للخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف المنصور، ونال عنده حظوة عظيمة، توفى سنة محمد ١١٨٥هـ/١٨٥ من راجع فى ترجمته؛ المراكثي، المعجب، ص ٢٣٩ وما بعدها، آنخل جونشائ بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسى، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، الطبعة الأولى، القاهرة، حونشائ بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسى، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، الطبعة الأولى، القاهرة،

 <sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسى، ص ٢٦٤، وانظر له أيضاً: الإحاطة، جـ٢، ص٨٩،
 وراجع أيضاً: ابن الأثير، الكامل، جـ١١، ص ٦٣،

Codera, op.cit, pp. 131-132; Gaspar Remiro, op.cit., p. 202; Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 139.

منازعة بينه وبين أبى محمد بن سليمان أمير الأسطول فى سبتة، ارتد على إثرها إلى إعلان ولائه لابن مردنيش ولألفونسو السابع ولم يتردد فى اللحاق بعسكرهما (١)، ويبدو أن الموحدين أقدموا إزاء هذا التصرف على مصادرة أمواله، وتوفى فى بؤس وضعه (٢).

## جــ الصراع بين الموحدين وابن مردنيش:

لما فرغ أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي من فتح بجاية أواخر عام ١٥٢/هـ/١٥٩ م وقضى على سائر الثورات التي احتدمت بالمغرب خرج إلى تينمال، وزار قبر المهدى، وكانت قد وصلته أخبار ثورة بلنسية وسقوط مدينتي بسطة ووادى آش في يد ابن مردنيش، وامتداد سلطانه إلى الجهات الجاورة لجيان وكانت يومئذ إحدى قواعد الموحدين في الأندلس، فبعث عبد المؤمن برسالة رسمية إلى ابن مردنيش في ١٦ جمادي الآخرة عام ١٤٥هـ، كما سبقت الإشارة، يدعوه فيها إلى الدخول في دعوة الموحدين والانضواء في طاعتهم، ويلفت نظره إلى أنه لم يغز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دخل في هذه الدعوة، وأن من خرج عليها منهم كان جزاؤه سوء المنقلب ثم يدعوه إلى المبادرة إلى الاعتبار، ويلومه بما كان منه في حق أهل بلنسية، «حينما أظهروا كلمة التوحيد»، وكذلك أهل لورقة «حينما ظهر إخلاصهم» (٣) للموحدين.

كان ذلك فيما يظهر أول احتكاك على المستوى الرسمى يتم بين الموحدين وبين محمد بن سعد بن مردنيش، ويبدو أنه لم يكترث لما ورد فى هذه الرسالة، فليس لدينا من الروايات التاريخية ما يشير إلى أنه تكلف عناء الرد عليها، وسواء كتب رده على عبد المؤمن أو لم يكتب فقد أصبح ابن مردنيش من ألد خصوم الموحدين وأصلبهم عدداً، وأرسخهم عزماً فى مقاومة دعوتهم فى الأندلس.

ولكن عبد المؤمن كان يستهدف قبل كل شيء، منذ أن تمكن الموحدون من السيطرة على غرناطة في سنة ١٥٥٨هـ/١١٥٦م تحرير مدينة المرية من سيطرة القشتاليين، ولكونها ناظمة بين الجهات الشرقية والغربية، ورابطة بين البلاد البرية والبحرية ، (٤).

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، البيان المغرب، ق٣، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل موحدية، الرسالة العاشرة، ص ٣٦-٣٧.

 <sup>(</sup>٤) مجموع رسائل موحدية، الرسالة السادسة عشرة، ص ٧٣-٧٤، وراجع أيضًا:
 ابن الأثير، المصدر السابق، جــ١١، ص ٢٠٨.

ولتحقيق هذا الهدف أعد عدته للتحرك، فلما تم له مجمهيز الجيوش وإعداد المؤن والميرة والسلاح، أصدر أوامره للسيد أبى سعيد عثمان والى غرناطة آنذاك، بمحاصرة المرية بحرا وبرا، فتقدم السيد أبو سعيد عثمان إلى المرية للجهاد فى صحبة أخيه أبى حفص (١)، وقد ورد فى رسالة وجهها عبد المؤمن بن على (من إنشاء كاتبه أبى عقيل عطية بن عطية) إلى الطلبة وأشياخ الموحدين ببجانه، أنه رأى «أمر المرية حرسها الله من أهم الأمور وآكدها فى هذا الغرض المبرور، والأمل الميسور، لكونها ناظمة بين الجهات الشرقية والعربية ورابطة بين البلاد البرية والبحرية) (٢).

وهكذا ركز الموحدون قواتهم البرية والبحرية لاسترداد المرية، ولم تفلح جهود الفونسو السابع وحليفه ابن مردنيش في مواجهة الحصار الموحدي المحكم حول المدينة، وتمكن الموحدون في النهاية من السيطرة على الموقف ونزل نصارى القصبة عنها بالأمان (٢) منة ٥٥٧هـ/١١٥٧م.

وعندما وصل أمير المؤمنين إلى المرحلة الأولى في انجاه رباط الفتح وافاه البشير بانسحاب الفونسو السابع وحليفه ابن مردنيش، ولكن قوات الموحدين لم تدع الفونسو السابع يرحل بسلام بل لحقت في أثره وانقضت على مؤخرة قواته عند بياسة، بينما فتح أهل المدينة أبوابها للموحدين واستسلمت لهم الحامية القشتالية، فاستولوا عليها، وتابع الموحدون مطاردتهم لألفونسو السابع عند أبده، وتمكنوا من الاستيلاء عليها وكل القلاع المجاورة، وإلى ذلك يشير عبد المؤمن في إحدى رسائله فيذكر أنهما وكل القلاع المجاورة، وإلى ذلك يشير عبد المؤمن في إحدى رسائله فيذكر أنهما وقطران عظيما المنافع، متسعا المسارح والمزارع، (٤) وفي هذه الرسالة يشير أيضاً إلى أن بياسة كانت القاعدة التي يوجه منها القشتاليون حملاتهم ضد الأندلس، فيقول: هوقد كانوا اتخذوها أصلا يسندون إليه، ويعتمدون عليه، فشحنوها بالآلات المعدة، والأقوات الممدة، مخصيناً لأم مثواهم، وتمكيناً لأم عدواهم، وكانت بين بلادهم وبين والأقوات الممدة، مخصيناً لأم مثواهم، وتمكيناً لأم عدواهم، وكانت بين بلادهم وبين

<sup>(</sup>۱) المقرى، المصدر السابق، جــــ م ٢٠٧، وانظر أيضاً: السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة المريه الإسلامية، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل موحدية، الرسالة السادسة عشرة، ص ٧٣-٧٤.

<sup>(</sup>٣) عن تفاصيل استرداد الموحدين للمربه، راجع : مجموع رسائل موحدية، الرسالة السادسة عشرة، ص ١٦٠ عن تفاصيل المعدر السابق، ق ٣، ص ٣٣، ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ١٤٠ Torres Balbas, Almeria Islamica, Al-Andalus, XVIII, p. 411;

السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة المرية الإسلامية، ص ٩٦ وما بعدها. ~

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل موحدية، الرسالة السادسة عشرة، ص ٧٨-٧٩.

بلاد الأندلس ـ وفقهم الله ـ فى العهد المتقادم مسيرة أيام للشديد المدبد \_ والسريع المقرب، فى مهامه طامسة الصوى، متصلة المنازل المستوبلة المحتوى، وكانوا إذا راموا الخروج طالت عليهم الشقة، وكثرة المشقة، فلا يصلون إلا بعد التقليع والتحذير، واتصال البرد بينهم والتنوير، فيرجعون عن الخيبة والعناء، كارين منذ ذلك السبسب والدهماء، إلى أن تمكن لهم أخذ بياسة... فأحلوا العباد وأخلوا الباد، وأخافوا الأغوار والأنجاد» (١).

أما ألفونسو السابع فقد مات وهو في طريقه إلى قشتاله في Fresneda بالقرب من موارادال Muradal في ۲۱ أغسطس ۱۱۵۷م (۲۰).

ثم انتهز ابن مردنیش فرصة تخرك الخلیفة عبد المؤمن من مراکش فی أوائل شوال ١٥٥٣هـ/١٥٨ م، متجها نحو رباط الفتح ثم تحرکها منها فی العاشر من شهر صفر عام ١٥٥٤هـ/ نحو المهدیة لتخلیصها من السیطرة النورمندیة (٢)، لیضرب ضربته فی الأندلس ویزید من رقعة أملاکه علی حساب المناطق التابعة للموحدین، فخرج من مرسیه فی عام ١٥٥٤هـ/١٥٩ م علی رأس قواته وما انضاف إلیها من قوات حلفائه النصاری، متوجها إلی مدینة جیان، وعندما أحاطت قواته بها لم تلق أی مقاومة واضطر والیها من قبل الموحدین وهو محمد بن علی الکومی (٤) أن یسلم مقاومة واضطر والیها من قبل الموحدین وهو محمد بن علی الکومی (١٤) أن یسلم المدینة لابن مردنیش، وانضوی مخت لوائه (٥).

وما أن تمت له السيطرة على جيان حتى زحف نحو قرطبة ظنا منه أن أهلها سيقدمون له فروض الطاعة، وأنه يجد فيها ما وجده في جيان (٢)، فلما وصل إليها بحشوده أحكم الحصار عليها وتطويقها، وخرب ربوعها، وأتلف زروعها، وكان والى قرطبة آنذاك أبو زيد عبد الرحمن بن مجيت (٢)، فاستمات في الدفاع عنها واشتبك

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، الرسالة السادمة عشرة، ص ٧٩-٨٠.

<sup>(2)</sup> Codera, op.cit., p. 137; Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 106.

<sup>(</sup>٣) ابن عدارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) مجتمع المصادر العربية على أن محمد بن على الكومى، كان والياً على مدينة جيان، ولكنها لم تشر لتاريخ توليه هذا المنصب، راجع: ابن عذارى، البيان المغرب، ق٣، ص ٤٠، ابن خلدون ، المصدر السابق، جـ٦، ص ٤٩٥؛ السلاوى، الاستقصا، جـ٧، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب المملاة (عبد الله)، تاريخ المن بالإمامة على المنتضفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين، السغر الثاني، دار الأندلس، الطبعة الزولي، ١٩٦٤، ص ١١٥-١١٦، ابن عدارى، الممدر السابق، ق٣، ص٤، ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلس، م٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة، نفس الممدر، ص ١١٦.

<sup>(</sup>۲) ورد اسمه فى المصادر العربية هكذا: ابن بكيت وبعضها ابن يخيت وابن بكيت، عينه عبد المؤمن واليا على قرطبة سنة ٥٥٠هـ، راجع: ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١١، ابن خلدون ، المصدر السابق، جـــــ، ص ٤٩٢، السلاوى، المصدر السابق، جـــ، ص ١١٠، ص ١٢٦.

مع ابن مردنيش في معركة عنيفة ارتد على إثرها إلى المدينة وتحصن داخل أسوارها، فأقام ابن مردنيش على حصارها، إلى أن اجتمع القاضى أخيل بن إدريس مع أبي زيد عبد الرحمن بن مجيت ودبرا حيلة من حيل الحرب، فكتب رسالة على لسان سيدراى بن وزير تظاهرا أنها موجهة منه أى من ابن وزير بأشبيلية إلى ابن مردنيش أرسلاها مع رسول متنكر في زى أهل الشرف (١)، يستحثه فيها بأن يبادر بالتحرك سريعًا من قرطبة نحو أشبيلية لدخولها بحجة أنها بغير دفاع وأنه ضامن له دخولها، ولم تكد الرسالة تقع في يد ابن مردنيش حتى انطلت عليه الخدعة وبادر في الحال بالإقلاع والسير إلى أشبيلية، وكان قد سبقه إليها أحد عيون الموحدين، فأخطر القائمين عليها بما حدث، ولكن هؤلاء صدقوا ما نسب إلى ابن وزير، فقبضوا عليه واعتقلوا، ووصل ابن مردنيش في قواته إلى أشبيليه ونزل بظاهرها بالموضع المعروف بالفونت Alfunt ونازلها ببعض قواته حتى وصل إلى باب قرمونة، وأقام محاصراً أشبيلية ثلاثة أيام، وفي أثناء حصاره للمدينة، شاع الاضطراب داخلها، وحل بها وبأهلها كرب شديد، فبادر واليها السيد أبو يعقوب بضبط المدينة بشدة وحزم بمعاونة طائفة من جند الأندلس بقيادة أبي العلاء بن عزون صاحب شريش، وأبي بكر الغافقي فضلا عن الأشياخ والطلبة والحفاظ الموحدين، الذين داوموا ثقاف أبواب المدينة ليل نهار، وحرسوا الأسوار، وقبضوا على ما ارتابوا فيهم، فسجن من سجن واتهم من

ولما رأى ابن مردنيش مناعة المدينة، وصلابة دفاعها، أدرك أنه قد خدع، وأن المدينة ليست سهلة المنال، فغادرها وارتد عائداً إلى قواعده بشرق الأندلس دون أن يظفر بطائل وكان ذلك في سنة ٤٥٥هـ/١١٥٩م (٣).

ولم يمض على ذلك شهور عدة حتى عاود ابن مردنيش هجومه على الموحدين بقرطبة، فوجه إليها في أوائل سنة ٥٥٥هـ/١١٠م جيشًا بقيادة صهره إبراهيم بن همشك، فسار إلى قرطبة ونازلها واجتاح أراضيها ودمر زروعها، وفي ذلك يقول ابن

<sup>(</sup>۱) الشرف Aljarafe ، يقع في الشمال الغربي من أشبيلية على بعد ثلاثة أميال منها ويشتهر بزيته الشهير، ويسمى كذلك لأنه مشرف على ناحية أشبيلية، راجع: الإدريسي ، المصدر السابق، ص١٧٣، ص ١٧٨ ، الحميري، المصدر السابق، ص ١٠١-١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الملاة، المعدر السابق، ص ١١٦، ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عدارى، الممدر السابق، ق٣، ص ٠٤٠ -

الخطيب: (حتى لجأ محاول الفلاحة إلى حرث منزله بداخل الحضرة) (١)، ونازلها وقتاً ثم أقلع عنها، وأكمن خيله ورجاله على مقربة منها بقرية (أطابه) (٢)، وهى قفرة فلما خرج والى المدينة أبو زيد عبد الرحمن بن تجيت في قوة من فرسانه لاستطلاع الحال خرج عليه ابن همشك في قواته من كمينه، وأثخن فيهم، وقاتل أبي زيد عبد الرحمن حتى لقى مصرعه على مقربة من قرطبة في الموضع المعروف بـ (الدارات) (٣)

ولم يكتف ابن همشك بما حققه في غزوته لقرطبة، بل عمد إلى مهاجمة قرمونة فسار إليها في قواته واستولى عليها بمعاونة عبد الله بن شراحيل في شهر ربيع الأول سنة ٥٥٥هـ/ مارس سنة ١١٦٠م وامتنع الموحدون داخل قصبتها، ولما وصلت هذه الأنباء إلى أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن والى أشبيلية وكان عازما على السفر لملاقاة والده الخليفة، بعد عودته من فتح المهدية، قرر ارجاء السفر (٤).

وكان الخليفة عبد المؤمن قد تلقى الأخبار المزعجة عن الأندلس عقب عودته من غزوته المظفرة لأفريقية، وكتب إليه ابنه السيد أبى يعقوب والى أشبيلية رسالة عاجلة يستمده ضمنها أبيات شعرية لأبى العباس بن سيد المالقى منها:

إليكم أميس المؤمنين توجسهت .. بنا الرغبات الجم بجمتها جهد لعل عيانا منكم لعبيدكم .. وقرباً لكم منهم يدال به البعد فقد عضهم باب من الكفر منغص .. ودانوا لكم دهراً وأنيابه درد بكم يعصم الله العلى جميعهم .. بكم تعظم الآمال بل يكثر الرفد (٥)

وفى الحال وصل جواب أمير المؤمنين من ظاهر قسطنطينة بتاريخ ربيع الأول سنة ٥٥٥هـ يعرف فيه بعودته إلى الحاضرة وعزمه على الجواز إلى الأندلس لدراسة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>Y) أطابه، قرية قريبة من قرطبة، وقد اكتفى أويشي ميراندا بنقل اللفظ هكذا Ataba.

<sup>(</sup>٣) الدّارات: موضع قريب من قرطبة، ونقله أويثي ميراندا هكذا Al-Darat، وراجع أخبار هذه الغارة في ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٢٧؛ ابن عدّارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٤٥-٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) في : ابن عدارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٤٢.

الموقف المتدهور في قرطبة وأشبيلية وغرناطة، ولمزيد من الدراسة والتشاور مع ذي الخبرة عن الخطة المناسبة لدرء هذه الأخطار، وفي النهاية معاينة أعمال الإنشاءات في جبل طارق (١).

ثم إن السيد أبا يعقوب يوسف أعد قبل معادرته أشبيلية لزيارة والده الخليفة حملة أسند قيادتها إلى الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي حفص وجعل برفقته أبا العلاء بن عزون في قوة من عسكر الأندلسيين، فسار بقواته حتى حل بقلعة جابر(٢). ومن هناك أخذ يوجه غاراته ليلا ونهارًا، وكان ابن همشك لما طال حصاره لقصبة قرمونة قد ترك بالمدينة بعض قواته وعاد إلى جيان. وفي هذه الأثناء تقدمت قوات الموحدين من قلعة جابر ونزلت على مقربة من قرمونة في الموضع المعروف بحصن ابن سلام (٣)، وأخذت من هناك مخاصر المدينة وترهق أهلها بغاراتها المتواصلة، إلى أن قيض الله أن يتفقوا سرا مع رجل من أهلها يدعى شراحيل \_ غير عبد الله بن شراحبيل، الذي كان قد سهل على ابن همشك مهمة دخول المدينة \_ داخل الموحدين سرا أثناء الليل في محلتهم بحصن ابن سلام وعرض عليهم أن يسهل لهم مهمة اقتحام المدينة مقابل الأمان لنفسه ورعيته ومكافأته. فوافق الموحدون على ما اشترطه عليهم فأدخلهم المدينة من البرج المعروف بـ وقرن المعزة، فاقتحم الموحدون مدينة قرمونة في العاشر من المحرم سنة ٥٥٧هـ/٢٦ يناير ١٦٦١م، فقبضوا على الخائن عبد الله بن شراحبيل الذي كان قد مكن ابن همشك من السيطرة على المدينة، وأرسل مكبلا في أصفاده إلى أشبيليه في نفر من أتباعه حيث صلب في الرملة مخت قصر ابن عباد (٤).

وهكذا عادت قرمونة إلى سلطان الموحذين بعد أن خرجت من هذا السلطان

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ۱۹۷، ابن عدارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٤٣، وراجع أبضا:

Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 149.

<sup>(</sup>۲) قلعة جابر أو قلعة وإدى إيره Alcala de Guadaira تقع جنوبي قرمونة، على مقربة منها ومن أشبيلية، راجع: ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٧١؛ ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، جـ١، ص ١٩٩١؛ السيد عبد العزيز سالم، دائرة معارف الشعب، رقم ٢٤، ١٩٥٩، ص ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) يبدو أنه كان على مقربة من قرمونة.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٨٢، ١٨٤، ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص٤٩.

زهاء عامين وذلك منذ أن استولى عليها ابن همشك في ١٥ ربيع الأول سنة ٥٥٥هـ ٢٢ مارس سنة ١١٦٠م (١).

وعمد ابن همشك وهو بجيان إلى الانتقام من الموحدين الذين تمكنوا من انتزاع قرمونة من أيدى قواته، فاضطرمت الفتنة في قلبه، وقرر مهاجمة غرناطة (٢)، كرد فعل لاستردادهم قرمونة، واستطاع ابن همشك أن يتفاهم سراً مع جماعة من يهود غرناطة، الذين أسلموا رغم إرادتهم نتيجة لضغوط الموحدين عليهم، ومع حليفهم المعروف بان دهري، على أن يمكنوه من دخول المدينة في ليلة معينة، وكان السيد أبو سعيد والى غرناطة قد غادرها إلى مراكش في زيارة الخليفة فاستغل ابن همشك هذه الفرصة وزحف إليها في نفس هذه السنة ٥٥٧هـ في قواته، واتفق أن مدينة غرناطة كانت في إحدى الليالي دون دفاع كاف، في حين كانت قصبتها مشحونة بالرجال والعتاد والأقوات، فكسر اليهود بإيعاز ابن دهرى باب الربض بغرناطة وتناوبوا الصياح بالأصحاب، فاقتحم ابن همشك بقواته المدينة، وفر أنصار الموحدين إلى القصبة وامتنعوا فيها، فكتب ابن همشك رسالة إلى ابن مردنيش بمرسيه يبلغه فيها بتفاصيل غزوه لفرناطه ويطمعه في إمكانية استنزال قصبتها إذا ما قدم ابن مردنيش على رأس قوة لاقتحام القصبة (٣). ولم يتردد ابن مردنيش في إنجاد قائده ونائبه فبعث بقواته وخاطب النصاري لمساعدته فوصلوا إليه وخرجت قواتهم بقيادة ألبار رودريجيس الأصلع Alvar Rodiguez el Calvo ، حفيد البارهاينيث -Alvar Ha nez ووصلت القوات المشتركة إلى غرناطة (٤). وكان ابن همشك عندما دخل المدينة نزل بالقلعة الحمراء القائمة فوق تلك السبيكة في مواجهة القصبة، وشرع في منازلتها، وضربها بالمجانيق ليرغم المحصورين على التسليم (٥)، ولكن هؤلاء وأصلوا صمودهم بالقصبة، وكانت لديهم مؤن وافرة تعينهم على الصمود، ومع ذلك فقد كتبوا إلى الخليفة في طلب النجدة كما أرسلوا إلى أشبيلية يستمدون واليها، وكان الخليفة عبد المؤمن قد مخرك على عادته من مراكش إلى سلا، لتنظيم شئون الجهاد إذ كان قد عقد العزم على الجواز إلى الأندلس لمواجهة الموقف المتدهور، فبلغته أخبار حوادث غرناطة في الطريق إلى سلا، فلما وصل إليها بادر بإرسال ولده السيد أبي

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ١٨٤-١٨٥.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٨٧، وانظر أيضًا؛ ابن علاري، الممدر السابق، ق٣، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٨٧-١٨٨ ، ابن عدارى، المعدر السابق، ق ٣، ص ٥٠.

<sup>(4)</sup> Huici Miranda (Ambrioso): Historia Politica del Imperio Almohade, t.I, Tetwan, 1956, p. 200.

<sup>(5)</sup> Dozy, Recherches, t. I, p. 372.

سعيد في قوة من عسكر الموحدين إلى الأندلس، فعبر أبو سعيد البحر إلى مالقة، وبعث منها يستدعي الشيخ أبا محمد بن عبد الله بن أبي حفص القائم على ولاية أشبيلية ليوافيه عند غرناطة، وكان ظن السيد أبي سعيد أنه سيواجه ابن همشك في قواته ولم يخطر بباله أن هناك مزيدًا من القوات الإسلامية المسيحية المشتركة التي وجهها ابن مردنيش لمعاونة ابن همشك بقيادة ألفار رودريجيس حفيد البارهاينيث وعدتها ألفان من الفرسان والرجالة، واجتمعت القوات الموحدية في فحص غرناطة (١)، وتقدمت حتى بلغت الموضع المعروفة بمرج الرقاد (٢) على بعد نحو أربعة أميال من غرناطة، وعندئذ خرج إليهم إبراهيم ابن همشك في قواته وقوات مرسيه المشتركة، ودارت بين القريقين معركة حامية أسفرت منذ بدء اللقاء عن تفوق قوات ابن همشك وحلفائه النصارى، فاختل نظام جيش الموحدين أمام كثرة جموع ابن همشك، وكثر القتل فيهم، وغرق منهم في سواقي المرج عدد كبير، وانتهت الموقعة بهزيمة نكراء مني بها الموحدون وكان من بين القتلي الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي حفص والي أشبيلية نيابة عن أبي يعقوب يوسف وعدة من أشياخ الموحدين وكبار قواد الأندلسيين، وفر السيد أبو سعيد في نفر من صحبه إلى مالقة، وكانت وقيعة كبيرة على الموحدين، وارتد ابن همشك في قواته الظافرة إلى القلعة الحمراء، ومعه جملة من أسرى الموحدين يقتلهم ويعبث فيهم على مرأى من إخوانهم المحصورين، الذين واصلوا صمودهم بالقلعة (٣).

<sup>(</sup>٢) كان هذا الاسم يطلق على موضع بظاهر غرناطة على بعد كيلو مترات من قربة الطرف Alarfe في سفح Merrojal وهي الآن سفح Merrojal أو جبل البيرة Sierra de Elvira على مقربة من نهر شنيل Merrojal وهي الآن Majonocal واجع : البيدى، المصدر السابق، ص ١٢٦، ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ٢، ص ٢٣٠، ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ٣٠٩، تعليق رقم ٥، ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) واجع أخبار هذه الحوادث في : ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٩٠-١٩٠، ابن عذارى، د ٢٦٠ ، ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٥-٥، ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦١ المصدر السابق، ق ٣، ص ٥-٥، ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٠١٠ المسابق، ق ٣، ص ٥-٥، ابن الخطيب، أعمال المصدر السابق، ق ٣، ص ٥-٥، ابن المحادث المصدر المسابق، المسابق، المصدر المسابق، المسا

وبلاحظ أنه ليس فى روايتى ابن صاحب الصلاة وابن عذارى ما يدل على أن ابن مردنيش قد اشترك فى هذه الموقعة، وإن كان ابن الخطيب يقول أن ابن مردنيش قد مثل بنفسه فى الموقعة، وكانت محلته قائمة فوق الربوة العالية المتصلة بربض البيازين، والتى عرفت فيما بعد بكدية ابن مردنيش ، راجع: الإحاطة، جـ٢، ص ٨٩، القصبة الحمراء التى ما نزال قائمة إلى اليوم من إنشاء بنى الأحمر سلاملين غزاطة، ولكن القصبة المشار إليها، فالمقصود بها قصبة بنى حبوس بن ماكسن الزبريين وكانت تتكون عن للالة أبراج أو بما يسمى اليوم Torres Bermejos التى يربط فيما بينها سور، راجع: Recherches, t. II, p. 385

وكان عبد المؤمن إذ بلغته أنباء هذه الهزيمة ما يزال برباط الفتح يحشد الجيوش التي أمر أن توافيه هناك، فجهز جيشاً منتخباً من أنجاد الفرسان والعسكر من أعيان كل قبيلة بلغت عدته زهاء عشرين ألفاً، فضلا عن جمهرة من أشياخ الموحدين (١)، بقيادة ابنه السيد أبى يعقوب يوسف اسميا والشيخ أبى يعقوب بن سليمان زعيم الموحدين وخالصة أمير المؤمنين فعلياً، لتجربته بالحروب ودهيته في الخطوب (٢).

خرج هذا الجيش الموحدى من رباط الفتح بسلا، وجاز البحر إلى الجزيرة الخضراء ثم زحف إلى مالقة حيث انضم إليه السيد أبو سعيد بقواته، وزود الجيش بالعلوفات والمؤن الكافية ثم تقدمت حشود الموحدين في انجاه غرناطة (٣).

وكان ابن مردنيش عندما وقف على أخبار هذه الحشود الموحدية الكثيفة قد قدم بحشوده، ومعه فرقة من النصارى لإنجاد صهره ابن همشك، ونزل فوق الجبل المتصل بقصبة غرناطة على الضفة الأخرى لنهر حدره Darra، بينما عسكر ابن همشك بقواته المشتركة بقيادة ألبار رودريجيث وابن القمط أرجال Comte d'urgal في عدد يفوق ثمانية آلاف فارس فوق تل السبيكة بالقصبة الحمراء، وكان نهر حدره يفصل بين محلة ابن همشك ومحلة صهره ابن مردنيش (٤).

وفى هذه الأثناء كانت حضود الموحدين تواصل زحفها حتى وصلت إلى الموضع المعروف بوادى دلر Dilar القريب من قرية الهمدان Alhendin فأقاموا عليها ثم ارتخلوا إلى وادى شنيل Genil بالقرب من غرناطة متظاهرين بعدم الرغبة في الاقتراب من جيوش ابن مردنيش، ولم ينقطع الجيش الموحدى عن سيره البطئ طبقاً للخطة التي وضعها الشيخ أبو يعقوب يوسف بن سليمان (٧).

وفى يوم الخميس السابع والعشرين من رجب سنة ٥٥٧هـ الموافق ١١٦١م جمع الشيخ أبو يعقوب أشياخ الموحدين وأشياخ الجند من مختلف القبائل وحثهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، المصدر السابق، جـ١١، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٩٥-١٩٦.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، ص ١٩٦.

 <sup>(</sup>٥) تقع جنوب غرناطة بالقرب من دلر، وقد استعارت هذا الاسم من القبيلة العربية المشهورة همدان، راجع:
 ابن الخطيب، الإحاطة، جــ١، ص ١١٨، Dozy, op.cit., p. 345 ، ١١٨.

 <sup>(</sup>٦) يحيط هذا النهر بغرناطة من الجهة القبلية وهو رافد لنهر الوادى الكبير، راجع: ابن الخطيب،
 الإحاطة، جـ١، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٩٧؛ ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص٢٥؛ Huici Miranda, Historia Political, t. I, pp. 202-203.

على التفاني في القتال وذكرهم بأن الجنة مثوى المجاهدين، ثم ركب الموحدون مساء هذا اليوم خيولهم، وصعدوا الجبل الذي يطل على نهر شنيل مجاورًا للسبيكة والقصبة الحمراء حتى وصلوا إلى قمته، يتقدمهم المشاه وطلائع المصامدة، ثم تقدموا حتى وصلوا عند الفجر بالقرب من محلات ابن همشك وحلفائه النصاري، وعندثذ انقض الموحدون على أعدائهم بغتة كالبواشق، قبل أن يتنبهوا إلى المفاجأة ويتأهبوا للقتال فكانت وقعة السبيكة أقرب ما تكون إلى المذبحة انتهت بهلاك أعداد هائلة من قوات ابن همشك وحلفائه النصاري، واستولى الرعب على من نجا منهم، فظنوا أن الأرض من جبل السبيكة إلى محلة ابن مردنيش متصلة فهلكوا في نهر حدره، ولم يأت الصباح حتى كان الموحدون قد مزقوا أعدائهم شر ممزق وسقط بين القتلى من قوات ابن همشك البار رودريجيس وزميله ولد الكونت أرجل وعدد من القادة الأندلسيين منهم ابن عبيد صهر ابن مردنيش، وعجز ابن مردنيش \_ وكان مرابطاً بقواته آنذاك على الضفة الأخرى من نهر حدره \_ عن إنجاد صهره ابن همشك، فلبث يرقب تمزيق قواته ويندب شيعته، حتى سحق الموحدون قوات ابن همشك وأبادوها وتم لهم النصر الحاسم في هذا اليوم الذي عرف بالسبيكة، ودخل الموحدون غرناطة ظافرين في الثامن والعشرين من رجب سنة ٥٥٧هـ/ ١٣ يوليه ١٦٢٢م، في حين خرجت حاميتهم المحصورة في القصبة وأثخنوا في فلول خصومهم ومن حالفهم من النصارى قتلا، أما ابن مردنيش فقد انسحب مغلولا في قواته بينما ابجه ابن همشك فيمن معه من فلول قواته المنهزمة صوب جيان. وقوات الموحدين في أثره(١).

وكان من أثر هذا النصر المبين الذى أحرزته قوات الموحدين أن بادرت سائر نواحى غرناطة إلى إعلان الطاعة والتوحيد، وبينما عكف السيد أبو يعقوب يوسف والشيخ القائد يوسف بن سليمان على النظر في شئون غرناطة وإصلاح قصبتها وسد عوراتها، تابعت قوات الموحدين مطاردة ابن همشك حتى قاعدته جيان إلا أنه لم يتوقف بها، بل ندب للدفاع عنها وزيره أبا جعفر الوقشي (٢)، الذي امتنع فيها

<sup>(</sup>۱) عن أخبار هذه الموقعة ، راجع: ابن الأثير، المصدر السابق، جدا ١، ص ١١٥؛ ابن صاحب المسلاة، المصدر السابق، ص ٢٥-٥٣، ابن أبى المسلاة، المصدر السابق، ق ٣، ص ٢٥-٥٣، ابن أبى زرع، المصدر السابق، ص ١٢٧، ابن خلدون، المصدر السابق، جدا، ص ١٢٧، ابن خلدون، المصدر السابق، جدا، ص ٤١٧،

Dozy, op.cit., t. I, pp. 374-599; Codera, op.cit., p. 141; Gaspar Remiro, op.cit., pp. 216-599; Huici Miranda, op.cit., t. III, pp. 151-599.

<sup>(</sup>۲) أبو جعفر الوقشى أحد الكفاة الأنجاد، الدهاة، من قرية وقش Huecas بنواحي طلبيرة Reina في مديرية طليطلة ونسبهم في كنانة، قام بضبط أعمال إبراهيم ابن همشك، راجع: ابن الآبار، الحلة السيراء ، جـ ۲ ، ص ۲۰۷.

فحاصرها الموحدون حيناً دون جدوى فاكتفوا بالعبث فيما حولها من الأراضى وإتلاف زروعها، وتدمير قراها حتى أصبحت خراباً، ثم غادروها عائدين إلى قراعدهم (١).

وكان من الطبيعى أن يبعث السيد أبو يعقوب يوسف والقائد ابن سليمان أنباء الانتصار الحاسم إلى الخليفة عبد المؤمن، فصدرت أوامره بتعزيز الدفاع عن غرناطة وسد عوراتها وشحنها بالمؤمن والعتاد، ونقل مركز الحكم الموحدى بالأندلس مؤقتاً من أشبيلية إلى قرطبة، التي أصبحت مقر الإدارة الموحدية إلى حين باعتبارها «موسطة الأندلس» وقاعدة المجيوش الموحدية (٢)، وأقرب إلى مركز الأحداث في هذه الفترة المضطربة من تاريخ الأندلس.

وكانت قرطبة آنذاك تعانى اضمحلالا هائلا فى العمران إذ هجرها أهلها وتبقى بها عدد قليل للغاية، ويشير ابن صاحب الصلاة إلى ذلك بقوله : وفكان عدد أهل قرطبة اثنين وثمانين رجلا لجلائهم من الفتنة عن البلاد» (٣)، ذلك لأن الفتنة طحنتهم فعانوا طويلا من الجوع، بسبب الغارات التى كان يشنها ابن همشك على المدينة، وذاق أهلها من أهوالها، وما لم يذقه أحد من أوائلهم فى الفتنة الحمودية، الماحاح ابن همشك وقساوته القصية العجيبة» (٤).

اعتزم عبد المؤمن على إعداد حملة بحيرة يرية كبيرة لاستثناف الجهاد بالأندلس في الربيع القادم، فأمر بإنشاء أسطول متعدد الوحدات عدته مائتا سفينة، أعد منها مائة وعشرين بميناء المعمورة الواقعة عند مصب وادى سبو<sup>(۵)</sup>، والباقى في المغرب والأندلس (۲).

لكن القدر لم يمهل عبد المؤمن طويلا لإنجاز مشروعه الكبير تمهيداً لمواصلة الجهاد ضد قوى النصرانية في أسبانيا، والقضاء على ثورة ابن مردنيش في شرق

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، المصدر السابق، جـ٧، ص ٢٥٩؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٧، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢٠١-٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢٠٥، ويؤكد هذا الرقم تقريباً ابن الآبار، راجع: الحلة السيراء، جــ١، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) «المعمورة؛ هي المدينة التي مخمل اليوم اسم المهدية على الضفة اليسرى لمصب وادى سبو وعلى بعد نحو ثلاثين كيلو متراً شمالي سلا، واجع: ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢١٤، هـ٢، عبد الهادى التازى، مهدية المولى إسماعيل، مجلة المغرب، مايو ١٩٦٣، ص ٧-٩.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢١٤-٢١٤.

وخلفه ابنه أبو يعقوب يوسف الذى بويع بالخلافة تنفيذاً لوصية والده عبد المؤمن بن على بسلا في العاشر من جمادى الآخر سنة ٥٥٨هـ، ثم صدر الأمر إلى الجيوش ـ التي سبق أن حشدها الخليفة الراحل بغرض استثناف الجهاد بالأندلس ـ بالانصراف إلى بلادها (٢)، وقد هيأ ذلك الفرصة لابن مردنيش لاستتناف غاراته على قرطبة ونواحيها.

## د ـ هزيمة ابن مردنيش في فحص الجلاب:

واجهت الخليفة الجديد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في بداية عهده بعض المشاكل لخروج بعض إخوته عليه إلى أن تمت له البيعة العامة في ٨ ربيع الأول سنة ٥٦٠هـ بعد سنتين من وفاة والده (٣)، بالإضافة إلى نشوب ثورة محلية في منطقة عمارة سنة ٥٩٩هـ/١٦٤ م شغلته طويلا (٤).

وكان ابن مردنيش قد انتهز هذه الفرصة لمهاجمة قرطبة بشدة والعبث في نواحيها، وإتلاف زروعها، فلما بلغ ذلك أبي يعقوب يوسف (٥)، أمر بتجهيز حملة إلى الأندلس قوامها أربعة آلاف فارس معظمهم من العرب عهد بقيادتها إلى الشيخين أبي سعيد بن الحسين وأبي عبيد الله بن يوسف، وقد جازت هذه الحملة البحر إلى الأندلس، وتوزعت منها فرقة عدتها نحو خمسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز

<sup>(</sup>١) لفس المصدر، ص ٢٣٢، ص ٤٣١ ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ٢، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) البيذق، أخبار المهدى بن تومرت، ص ٨٣؛ ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) محرك هذه الثورة من يزرع الغمارى الصنهاجى من صنهاجة مفتاح؛ الذى تغلب على ملك المنطقة والتف حوله جمع كبير من قبائل غمارة وصنهاجة وأوربة ، فقوى بجمعه، وضرب السكة باسمه، لم سار إلى مقربة من فاس وعاث فى ضواحيها وخرب وقتل الكثير من أهلها، فقاتله الموحدون بقيادة الشيخ يوسف بن سليمان وبددوا قواته، لم دان لهم بالطاعة، فسمح له بالجواز إلى الأندلس فنزل بقرطبة وقيل أنه قتل وحملت رأسه إلى مراكش، راجع؛ البيذق، المصدر السابق، ص ١٧٤، ابن أبى زرع، المصدر السابق، ص ١٧٤، ابن أبى زرع، المصدر السابق، ص ١٧٤، ابن أبى زرع،

حاميتها، بينما سارت بقية الحملة بقيادة الشيخين أبى سعيد وأبى عبد الله إلى مدينة أشبيلية ومنها صوب قرطبة لتعزيز جبهتها الدفاعية وحماية نواحيها من غارات قوات ابن مردنيش (١).

وصلت الحملة الموحدية إلى قرطبة، ثم خرجت إلى أحوازها، حيث اشتبكت صدفة بقوات ابن مردنيش في حصن لك El Castillo de Luque، فنشبت بين الفريقين معركة حامية في شعبان سنة ٥٦٠هـ/١١٥م (٢) استمرت طوال اليوم. انتهت دون حسم، فلم يستطع فيها أى من الطرفين أن يحقق نصراً على الآحر (٣)، رغم يلاء القوات الموحدية وثباتها، وقد كتب القائدان أبو سعيد وأبو عبد الله إلى الخليفة الموحدي أبي يعقوب يعرفانه بما لقياه من هول ومشقة ويستمدانه (٤٠٠) واستجاب الخليفة لطلبهما فأمر بتجهيز جيش من الموحدين يضم نخبة من أمهر الفرسان من عرب رياح وأثبج وزغبة، وعندما اكتملت قواته، جاز السيد أبو حفص بها من مراكش في ١٠ رمضان سنة ٥٦٠هـ وبصحبته أخوه السيد أبو سعيد عثمان والى قرطية إلى الأندلس، ثم اعجه إلى أشبيلية (٥) حيث عقد مع زعماء الموحدين مجلس حرب تدارسوا فيه الخطط لمواجهة ابن مردنيش، وقرروا المبادرة بالهجوم عليه في أراضيه (٦). وهكذا زحفت جيوش الموحدين في أول شهر ذي القعدة سنة ٥٦٠هـ/٨ سبتمبر ١٦٦٥م نحو الشمال الشرقي، وبدأت بمنازلة حصن أندوجر Andujar التابع لابن مردنيش، وكان هذا الحصن المركز الرئيسي لبث الغارات على قرطبة، والقاعدة الهامة للإمدادات بالنسبة لابن مردنيش، وقد أمكن للموحدين الاستيلاء عليه عنوة، ومن هناك بدأوا يشنون الغارات على أحواز أندوجر فاستولوا على مغانم كثيرة، وبادر أهل الحصون المجاورة لأندوج إلى إعلان الطاعة للموحدين (٧).

<sup>(</sup>١) ابن عدارى، المعدر السابق، جدا، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المعددر السابق، ص ٢٧٠، ابن عدارى، المعددر السابق، ق ٣، ص ٢٣، وراجع المناد: Huici Miranda, Historia del Imperio Almohade, t. I, p. 225.

<sup>(</sup>٣) ابن عدارى، المصدر السابق، جـ٣، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر والقسم والصفحة.

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة، المعدر السابق، ص ٢٧١-٢٧١.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ص ٢٧١؛ ابن عدارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٦٣.

ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ۲۷۱؛ ابن عذارى، نفس المصدر ، ق ۳، ص ۲۲-۲۲؛
 ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ۲۷۱؛ ابن عذارى، نفس المصدر ، ق ۳، ص ۲۲-۲۲
 ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ۲۷۱؛ ابن عذارى، نفس المصدر ، ق ۳، ص ۲۳-۲۲

ثم واصلت الحملة مسيرها إلى الشرق من أندوجر، ولم تصادف فى طريقها أى مقاومة حتى وصلت ظاهر بياسة، فأتخنت فى نواحيها بالغارات، واضطر أهل هذه النواحى إلى التحصن بقلاعهم، ثم رابط الموحدون أياماً بالقرب من بياسة فى الموضع المسمى وادى القشتالى (Rio Castalla) فى انتظار وصول تعزيزات موحدية من حامية غرناطة، وانتهز السيد أبو حقص هذه الفرصة وجهز فرقة من صقوة خيالة الموحدين والعرب أغار بها على اغليرةا (۱)، وقرباقه Carvavoa (۲)، وبسطة Baza شقورة Dos montes de Segura)، وجبال شقورة عدداً كبيراً من الماشية، واستأنفت الحملة زحفها بعد أن انضمت إليها قوات غرناطة، وأغار الموحدون على قليه تلك على المتولوا عليها دون قتال، كما استولوا على القلاع المجاورة وشنوا على بلش والمدينة من قبل ابن مردنيش فى تلك على الفلاع المجاورة وشنوا على بلش Velez-Rubio أهم معاقل ابن مردنيش فى تلك المنطقة هجوماً عنيفاً أرغم والى المدينة من قبل ابن مردنيش إلى التسليم للموحدين والدخول فى طاعتهم (۲).

نم واصلت الحملة تقدمها صوب مرسية ولورقة، وعندما تبين لابن مردنيش حقيقة نوايا الموحدين التي تستهدف مهاجمته في عقر داره أي منطقة نفوذه الرئيسي يشرق الأندلس، خشى أن تسقط لورقة في أيديهم، وعندئذ بادر بحشد قوات كثيفة من شرق الأندلس ضم إليها عدداً كبيراً من مقاتلة النصارى، وتقدم بهذه القوات من

<sup>(</sup>١) غليرة Galera؛ تقع شمال مدينة بسطة جنوب قربانة غربي بلش Velez انظر:

Huici Miranda, Historia, t. I, pp. 226-228.

 <sup>(</sup>۲) قرباقة Carvaca: تقع شمال لورقة وجنوب شقورة، يقول الحميرى أن بها عيناً تولد الحصى وعين أخرى تفتته، انظر: الروض المعلار، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) بسطة Basa؛ مدينة تقع في الشمال الشرقي من غرناطة بالقرب من مدينة وادى آش حسنة الموضع بينها وبين جيان ثلاث مراحل؛ انظر: الحميرى؛ المصدر السابق؛ ص ٤٤-٤٥؛ محمد القاسى؛ الأعلام الجغرافية الأندلسية، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) شقررة Segura؛ تقع شمال لورقة، ومنها أبو بكر بن مجبر شاعر دولة بنى عبد المؤمن، انظر : ابن الخطيب أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ١٤٥؛

Huici Miranda, op.cit., t. I, pp. 226-228.

<sup>(</sup>٥) قلية Gullar؛ يقع في الشمال الشرقي من مدينة بسطة؛ انظر: المراكشي، المعجب؛ ص ٣٧) Huici Miranda, op.cit., t. I, pp. 226-228.

 <sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص٢٧٧-٢٧٩، وانظر أيضاً: ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ ٢، ص
 ٢٠٦ ابن خلدون ، المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٩٧.

مرسية لاعتراض طريق الموحدين وإيقاف تقدمهم إلى مرسيه، واضطر هؤلاء عندما تعذر عليهم اختراق الطريق الجبلى الوعر المؤدى إلى مرسيه إلى التحول إلى غربى لورقة، ومنها انحدروا إلى السهل المسمى بالفندون Al Liano de Al Fundin السهل المسمى بالفندون الفندون أن وجهتهم الرئيسية الساحل نحو قرطاجنة، ولكنه لم يلبث أن ارتد فى قواته سريعاً نحو مرسيه متخذاً الطريق الجبلى وذلك عندما أدرك أن القوات الموحدية أخذت فى الانجاه شمالا صوب فحص مرسيه (٢). وكانت قوى الموحدين قد وصلت ظهر يوم الجمعة ٧ ذى الحجة من السنة المؤرخة (١٥ أكتوبر) إلى فحص مرسيه، على مسافة تبعد نحو عشرة أميال من مدينة مرسيه ونزلوا بموضع هناك يعرف بد وفحص مالجلاب، فى الوقت الذى تصدى لهم ابن مردنيش بقواته البالغ عددها ثمانية آلاف فارس (٣). وتأهب الجانبان للقتال، فبدأ الموحدون ينظمون قواتهم الرئيسية من قبائل هرغة وتينمل وهنتاتة وجدميوه وجنفيسه وباقى قبائل الموحدين بينما نظم العرب من هرغة وتينمل وياح وجشم وزغب قواتهم، وتعاهد الجميع على الصدق والثبات والصبر بنى هلال ورياح وجشم وزغب قواتهم، وتعاهد الجميع على الصدق والثبات والصبر والاستشهاد فى سبيل الله (١٤).

أما ابن مردنيش فقد نظم قواته بدوره وآثر أن يبادر بالهجوم بعسكره النصارى على أجناد العرب ثم تحول إلى مهاجمة الموحدين، فهاجم مرتين متواليتين ونشبت بين الجيشين معركة كبيرة، أبلى فيها الموحدون والعرب أشد البلاء، واستمرت المعركة محتدمة حتى الزوال رجحت فيها كفة الموحدين، فانقضوا على جيش ابن مردنيش وفتكوا به، وقتلوا منه عدداً كبيراً معظمه من النصارى (٥)، وانسحب ابن مردنيش في فلول قواته إلى تل قريب لاذ به حتى دخل الليل فتستر في ظلامه وفر مسرعاً إلى مرسيه، وامتنع بداخلها (٦).

وفي صباح اليوم التالي الثامن من شهر ذي الحجة (١٦ أكتوبر)، بادرت قوات الموحدين بالزحف صوب مرسيه، ونزلت بساحتها، واحتلت المقر الريفي الذي ينزل به

<sup>(</sup>۱) سهل خصب طوله خمس وعشرون ميلا، يقع بين لورقة وقرطاجة، راجع : الحميرى، المعدر السابق، ص ۱۸۱، ص ۲۰۷، م ۲۰۷،

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المعدر السابق، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) لقس المسدر، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢٧٣-٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ص ٢٨٠؛ وابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٢٦٤ وانظر أيضاً:

Villenuevo, en su via je leteroio, tomo IX, p. 239; Codera, op.cit., p. 100.

(٦) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢٧٤، ٢٨٠-٢٨١.

ابن مردنيش ويعرف بحصن الفرج، وكان قائماً على ربوة صغيرة فى الشمال الغربى من المدينة (1). وهناك أمضى الموحدون عيد الأضحى، ثم استأنفت سرياتهم الإغارة على أحواز مرسيه، تتلف زروعها، ومنها بساتين ابن مردنيش اليانعة، مدى أيام حتى امتلأت أيديهم بالأقوات والأسلاب، ووصلت طلائعهم إلى مدينتي أوريولة والش، ومن هناك كتب السيدان أبو حفص وأبو سعيد إلى الخليفة يبشرانه بالنصر، وبدأت رسالتهما بقصيدة مطلعها (1):

لقد بلغت جيادكم مداها .. ونالت ما أرادت من عداها وها هي فاسئلوا الإصباح عنها .. بحمد الله قد حمدت سراها

وعلى إثر انتصار الموحدين في موقعة فحص الجلاب، قام السيدان أبو حفص وأبو سعيد بوضع حاميات موحدية في المواضع المفتوحة، ثم انصرفا بقوات الموحدين من ظاهر مرسيه عائدين إلى الأندلس.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة الموحدية حققت أهدافها بتأديب ابن مردنيش ومهاجمته في شرق الأندلس (منطقة نفوذه الرئيسية)، فضلا عن استيلائها على بعض حصونه الهامة مثل حصن أندوجر الذي كان يشكل مصدر الخطر الدائم على سلامة قرطبة.

كذلك قضت الحملة على هيبة ابن مردنيش في هذه المنطقة، وكشفت عن ضيق أهل شرق الأندلس من ابن مردنيش وعدم ولائهم له إلى حد إقدامهم في أول فرصة تواتيهم على الاستسلام للموحدين والدخول في طاعتهم. ونضيف إلى ما سبق أن حملة الموحدين سببت انقساماً واضحاً وتفتتاً لا مجال لإنكاره في جبهة ابن مردنيش، فالعلاقات بينه وبين ابن همشك أصابها الفتور بدليل أننا لم نعثر في رواية ابن صاحب الصلاة وكذلك في خطاب الفتح الذي أورده أي إشارة إلى اشتراك ابن همشك الساعد الأيمن لابن مردنيش في هذه المعارك أو تصديه للقوات الموحدية عندما أغارت على بياسة رغم أن قاعدته جيان تقع في جنوبها.

وأياً كان الأمر، فإن هذه الحملة قد أقنعت الموحدين بضرورة القضاء نهائياً على نفوذ ابن مردنيش في شرق الأندلس، وعقد العزم على ضم هذا الإقليم إلى بقية

<sup>(1)</sup> Torres Balbas, Al-Andalus, Vol. II, Faso 2, p. 371.

 <sup>(</sup>۲) راجع : كتاب الفتح المؤرخ في ذي الحجة عام ٥٦٠هـ، في : ابن صياحب الصلاة، المصدر السابق،
 من ص ٢٧٦-٢٨٣، وهو مصدرنا في كتابة هذه الأحداث.

الأندلس توحيداً لأراضيها، ولاعتبارات أخرى منها أهمية هذا الإقليم استراتيجيا لتحكمه في المناطق القطلانية المجاورة وكثرة سواحله ومراسيه البحرية وخصوبة تربته وعظم ثرواته الاقتصادية.

## هــ توحيد ابن همشك :

لم تلبث الأمور في شرق الأندلس بعد جلاء قوات الموحدين عنها أن عادت إلى حالتها الأولى، واستأنف ابن مردنيش من جديد شن غاراته هذه المرة على غرناطة دون قرطبة مستخدماً في ذلك قوة من النصارى المتحالفين معه كانت محتل حصن ولبسه، Labas الواقع ما بين غرناطة ووادى آش، وقد واصلت هذه القوة الإغارة على أحواز غرناطة والعبث فيها وبث الرعب في أنحائها، إلى أن وصلت في بعض غاراتها حتى أسوار غرناطة، فحشد واليها الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم قواته في ذى الحجة عام ٢١٥هـ/١٦١م، وانجم صوب حصن لبسه وهاجمه بشدة واقتحمه عنوة، وفتك بحاميته النصرانية، وعاد ظافراً إلى غرناطة (١).

وفى جمادى الآخرة ٥٦٣هـ/١١٧م، توجهت قوة من النصارى المرتزقة التابعة لابن مردنيش من قاعدتها فى وادى آش الواقعة على وادى شنيل غربى غرناطة واندفعت جنوباً حتى وصلت إلى أحواز رندة، وخربت المنطقة، وانتهبت أموالها واستاقت ماشيتها، فبادر السيد أبو عبد الله بتجهيز قوة موحدية من حامية غرناطة التقت معهم عند عودتهم على مقربة من وادى آش، وعند ثلا لجأ النصارى إلى جبل قريب امتنعوا به، فحملت القوة الموحدية عليهم بعنف ومزقت صفوفهم، وألقت بهم من حافات الجبل، ففنى معظمهم قتلا وأسرا، واستولى الموحدون على الغنائم والأسلاب، واصطحبوا معهم ثلاثا وخمسين أسيراً من النصارى ضربت أعناقهم فى غرناطة عام ٥٦٣هـ/ ١١٨٨م (٢).

وفى العام التالى (فى شهر ربيع الآخر)، سير أبو يعقوب جيشًا من الموحدين وغيرهم مخت إمرة الشيخ أبى حفص عمر بن يحيى إلى أشبيليه ليكون مقدمة لحركة الجهاد العامة، التى اعتزم الموحدون القيام بها فى الأندلس، وقد اشتركت هذه القوة

<sup>(</sup>١) راجع : ابن صاحب الصلاة، الممدر السابق، ص ٢٩٧، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب المبلاة، المعدر السابق، ص ٣٥٦-٣٥٧.

في تخليص بطليوس من الاحتلال البرتغالي، (١)، ثم سار الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى في جيشه إلى قرطبة لمعاونة واليها السيد أبي إسحاق إبراهيم على تقوية جبهتها الدفاعية أمام تهديدات ابن مردنيش من جهة الشرق والقشتاليين من الشمال، وكان الخليفة قد أصدر تعليماته للشيخ أبي حفص بأن يطبق سياسة دفاعية عن قرطبة ولا يبدأ بالهجوم على أملاك ابن مردنيش، نستنتجه من نص الرسالة التي وجهها خليفة الموحدين إلى محمد بن سعد بن مردنيش بتاريخ غرة رمضان عام ٢٥هه، ومما جاء فيها : قوقد كان الشيخ الأجل أبو حفص أعزه الله \_ نخرك في هذه السنة بعساكر الموحدين \_ أعانهم الله إلى الجزيرة الأندلسية \_ حماها الله \_ بنية الجهاد والغزو، فخاطبنا بما رأيناه من هذه الخاطبة إليكم أن يتنكب ذلك الجانب، ولأن لا يعرض فخاطبنا بما رأيناه من هذه الخاطبة إليكم أن يتنكب ذلك الجانب، ولأن لا يعرض الدعاء والتلقت إليه فيكون بدار الجواب على حكم ذلك، (٢). كما أوضح الخليفة في رسالة إلى ابن مردنيش (١٦) المكاسب الروحية والمادية التي سوف يجنيها إذا خضع على منذ اثنى عشر سنة .

ولكن ابن مردنيش لم يعبأ بنداء الخليفة إليه ولم يستجب لرجائه بالدخول في طاعة الموحدين بينما استجاب نائبه ابن همشك إلى هذه الدعوة وبادر بالكتابة إلى الشيخ أبى حفص بقرطبة بجوابه الذى ضمنه رغبته في أن يقبل الخليفة توبته كما سجل قبوله للدخول في حكم التوحيد، وعرض عليه أن يمكن الموحدين من بلاده،

<sup>(</sup>۱) استولى ابن الرنك Alfonso Enriquez صاحب قلمرية Coimbra على مدينة بطلبوس في عام ١٦٥هـ وحاصرت قواته من مخصن من الموحدين بقصبة بطلبوس مع حافظهم عمر بن تيمصلت، وكان ذلك هو الدافع الرئيسي من وراء هذه الحملة بقيادة الشيخ أبي حفص عمر ابن يحيى ، ولكن هذه الحملة لم تشتبك مع البرتغاليين في أي موقعة إذ تمكن البيبوج بن إذفونش صاحب الصبطاط (يقصد به فرناندو الثاني ملك ليون المسمى El- babso ويعرف بالسليطين صاحب الصبطاط و وقصبة والذي كان مصالحاً للموحدين من استرجاع بطلبوس للموحدين بعد أن فتح في سور قصبة بطلبوس نقبة مكنت الحامية الموحدين من استرجاع بطلبوس الخروج والمشاركة في القتال، واضطر أنريكي إلى الفرار مهزوماً ولكنه سقط أسيراً أثناء فراره، راجع: ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١٣٨١ ابن عذاري، المصدر السابق، ق٢٥ ص ١٩٨٠ عذاري، المصدر السابق، ق٢٥ ص ١٩٨٠ عذاري، المصدر السابق، ق٢٥ م

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل موحدية ، الرسالة الخامسة والعشرون، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، الرسالة الخامسة والعشرون، ص ١٤٦ وما يعدها.

وقد رحل ابن همشك بالفعل إلى قرطبة في رمضان عام ٢٥هـ/يونيه ١٦٩م فاستقبله واليها السيد أبي إسحاق إبراهيم والشيخ أبي حفص وأكابر الوحدين استقبالا وديا حافلاً ورحبوا به، وأعلن ابن همشك أنه قد هعاهد الله تعالى بالتزام الآمر العزيز المطاع، والدخول في حكم التوحيده (١)، وما أن تم إعلان ابن همشك دخوله في طاعة الموحدين حتى كتب إلى الخليفة أبي يعقوب يعلنه بتوبته ويبلغه دخوله في الطاعة، ثم يسأله العفو، وحسن المثاب، فجاء رد الخليفة بالقبول، وأمر بتقريه وإكرامه، وترتب على ذلك أن اتصلت البلاد التي في حورزة ابن همشك جيان وبياسة وأبده ببلاد الموحدين في أواسط الأندلس (٢).

ويعلل ابن الخطيب الشقاق القائم بين ابن مردنيش وصهره ابن همشك، وهو شقاق أدى إلى أن يبادر ابن همشك بخذله والانضمام إلى الموحدين، بإقدام ابن مردنيش على طلاق زوجته صبيحة بنت إبراهيم بن همشك، بعد أن بالغ ابن مردنيش في إهانتها وإيلامها، فغادرته إلى كنف أبيها، وأسلمت إليه ولدها، ويحكى أنها عندما سئلت عن ولدها وإمكان بعدها عنه قالت : «جرو كلب، جرو سوء من كلب سوء لا حاجة لى به» (٣)، فصارت كلمتها مثلا عند نساء الأندلس.

ولا نشك في أن يكون هذا التعليل مبرراً مباشراً للخلاف الحاد الذي نشب بينابن همشك وابن مردنيش وقد لاحظنا أن بوادر هذا الخلاف قد وضحت قبل ذلك بفترة عندما آثر ابن همشك ألا يشترك مع قوات صهره ابن مردنيش في الدفاع عن بياسة رغم وجوده في جيان على مقربة منها، هذا الفتور في العلاقات بين الصديقين المتصاهرين قد يكون مرجعه سوء معاملة ابن مردنيش لزوجته صبيحة بنت إبراهيم بن همشك أو طلاقه لها وهو وحده مبرر كاف يفسر الخلاف القائم بينهما وهو خلاف انتهى بطلاق سياسى بين الرجلين سبقه طلاق شرعى، ولعل مبادرة ابن همشك بالدخول في طاعة الموحدين يمكن تفسيرها بخوفه على نفسه من ابن مردنيش وقد مببق له أن عاين إقدامه على قتل وزيريه ابنى الجذع وبنائها في الحائط وقتله لابن صاحب الصلاة الغرناطي (٤). وكان ذلك مبرراً قوياً يفسر انضواءه إلى جانب

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>۱) نفس المعدر، ص ۲۸۹–۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ١، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٣٨٨؛ ابن علارى، البيان المغرب، ق٣، ص ٤٨١ وابن صاحب الصلاة الغرناطى هو أبو عبد الله الذى كان فى جملة العلماء المبرزين، والذى كان فى جملة شيوخ ابن الآبار، راجع: ابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، ص ٥١٣، رقم ١٤٤٥؛ ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ٣٨٨، هـ٣.

الموحدين، والواقع أن توحيد ابن همشك وخضوعه السياسي للموحدين جاء ضربة قاسية لابن مردنيش فعندما علم بذلك «سقط في يده، ومحقق أن ساعده قد كسر مع عضده) (١)، ولم يغفر ابن مردنيش لنائبه السابق ابن همشك فعلته تلك ودفعته شهوته إلى الانتقام منه ومعاقبته على خيانته إلى أن يوجه قواته لمهاجمة قاعدته جيان هجوما متواصلا، فقد ألحت قواته عليه بالغارات مدة عام، قاسى فيها ابن همشك الأهوال، واستصرخ, بالموحدين لإنجاده (٢)، لكنهم لم يروا التدخل في هذه المعركة، إذ كانوا يعدون خطة أخرى لمقاتلة ابن مردنيش في عقر داره (٣).

#### و \_ نهایة ابن مردنیش:

استمرت غارات قوات ابن مردنيش على أراضى ابن همشك طوال عام ٥٦٤هـ/١٦٩م على وجه التقريب، وفي هذه السنة استدعى الخليفة أخويه السيد أبا إبراهيم إسماعيل والى أشبيلية والسيد أبا إسحاق إبراهيم والى قرطبة والشيخ الحافظ أبا عبد الله بن أبى إبراهيم والى غرناطة إلى حضرته مراكش، فغادروا الأندلس في أوائل جمادى الأولى من سنة ٢٥هه/فبراير ١٦٩م (٤)، والظاهر أنه استهدف من استدعائهم إشراكهم في التجهيز للحملة الكبرى التي كان يزمع تسييرها لمقاتلة ابن مردنيش وهي حملة تأجلت بسبب مرض الخليفة منذ بداية هذه السنة حتى مردنيش وهي حملة تأجلت بسبب مرض الخليفة منذ بداية هذه السنة حتى نهايتة (٥).

ولما طال مرض المخليفة وازداد إلحاح ابن مردنيش بغاراته المكثفة على أراضى ابن همشك منذ أعلن توحيده، وتوالت صرخات ابن همشك واستنصاره بالمخليفة استلزم الأمر النظر إلى توجيه قوة عاجلة إلى الأندلس لنجدة ابن همشك ووضع حد لاعتداءات ابن مردنيش المتكررة دون الانتظار لاستكمال الأهبة والإعداد للحملة الكبرى التى قرر الخليفة القيام بها، يضاف إلى ذلك أن قدوم ابن همشك بنفسه إلى المحاضرة مراكش عام ٥٥٥هـ مؤكداً طاعته ملتمساً إغاثته (٢)، عجل بتسيير هذه الموحدية.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ٣٩٤؛ ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٣٩٤-٣٩٥.

<sup>(</sup>a) نفس المصدر؛ ص ۳۹۸.

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٨٢.

وفي أوائل شهر ذى القعدة عام ٥٦٥هـ/ يوليو ١١٧٠م خرج السيد أبو حفص وبصحبته السيد عثمان أبو سعيد في عسكره وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين من مراكش كما اشترك معه من زعماء الأندلس أبو محمد سيدارى بن وزير، وأخوه أبو الحسن علي بن وزير وعدة من القادة الأندلسيين النازلين بمراكش للاستفادة من خبرتهم ودرايتهم بشئون الحرب في الأندلس، ومعرفتهم لنغورها، فوصل في عسكره إلى أشبيلية في أوائل عام ٥٦٦هـ/سبتمبر ١١٧٠م وهناك وافاه الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى وبصحبته إبراهيم بن همشك، وعقد معهما مجلساً تباحثوا فيه الموقف في شبه الجزيرة، وقر رأيهم على توجيه عسكر إلى غرب الأندلس جهة بطليوس (١).

أما حملتهم الموجهة إلى شرق الأندلس ضد ابن مردنيش فلم تنفذ إلا في أواخر عام ٥٦٦هـ/مارس ١١٧١م عقب اجتماع ثان تقرر فيه محاربة ابن مردنيش والقضاء على سلطانه في شرق الأندلس.

وكانت أحوال محمد بن سعد بن مردنيش الداخلية آنذاك قد ساءت وأخذ بجمه في الأفول كما بدأ سلطانه الشامخ الذي أقامه في شرق الأندلس منذ عام ٥٤٢هـ يتهاوى شيئًا فشيئًا، ويرجع ذلك لعاملين: أولهما، مصادقة ابن مردنيش للممالك المسيحية، وكان هذا أمرًا طبيعيًا أملته الظروف الحيطة به، لتمكين سلطانه ودعم سيطرته على شرق الأندلس في مواجهة الموحدين، ولم تتردد أسبانيا المسيحية في بذل العون له والتحالف معه ضد الموحدين عدوهم المشترك، واستغل ابن مردنيش هذا التحالف السياسي في اجتذاب قوات النصاري وحشدها في صفوفه، وكانت تربطه منذ قيامه بالحكم علاقات طيبة مع سائر الممالك المسيحية، كما سبق أن أسلفنا القول، غير أن هذه العلاقات الودية لم تلبث أن شابتها خلافات نشبت بينه وبين ريموند برنجير الرابع ملك قطلونية وأرغون منذ عام ٥٥٢هـ/١١٥٧م، انتهت بهما إلى القطيعة، ونستدل على ذلك من نص تاريخي يؤكد أن ريموند برنجير الرابع أصدر مرسومًا يمنح بمقتضاه الفرسان الاسبتارية عشر أراضي المسلمين التي يوفقوا في الاستيلاء عليها، كما توجد وثيقة أخرى بتاريخ ٥٥٣هـ/١١٥٨م تنص على أن الصلح والذي كان قائماً بين ابن مردنيش وريموند برنجير الرابع لم يعد سارى المفعول، كما أن البابا أدريانو الرابع Adriano IV أصدر مرسومًا بابويًا موجها إلى أسقفي طركوتة Tarragona وأربونة Narbona يهدد فيها بالحرمان كل من يتجاسر على

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٣٩٩-٤٠٠.

إزعاج ريموند برنجير في هذه الظروف، وقد استمرت القطيعة بينهما عامين، فقد أعلن ابن مردنيش في عام ٥٥٤هـ/١٥٩م حسبما ورد في وثيقة ثوريتا Zurita التزامه بدفع جزية سنوية ثابتة إلى ريموند برنجير وتنازله له عن أراضي جديدة (١).

غير أن الأمور لم تلبث أن تطورت إثر وفاة ريموند برنجير الرابع وساءت العلاقات بين ابن مردنيش وخلفه ألفونسو الثاني ملك أرغون، إلى حد أن الأخير بعث بقوات قطلونية للاشتراك مع الموحدين في حربهم ضد ابن مردنيش في معركة فحص الجلاب، مات فيها أحد القادة القسطسلان يدعى Guillen Despugonlo وعدد كبير من الفرسان النصاري (٢).

وكان ابن مردنيش يعتمد في موقفه العدائي من أرغون على تأييد قشتالة التي لم تكن على وفاق مع أرغون، ولم تلبث البابوية أن تدخلت بين المملكتين المسيحيتين للتوفيق بينهما تعزيزاً للجبهة المسيحية ضد الإسلام ودعماً لحركة الاسترذاد، وبمقتضى تدخل البابوية تم الاجتماع بين الملكين الأرغوني والقشتالي في طرسونة Tarazona أوائل ٥٦٦هم اسبتمبر ١١٧٠م، وفي هذا الاجتماع شكا ألفونسو الثاني العفيف Tarazona والكليف عاحب أرغون من امتناع ابن مردنيش عن دفع الإتاوة التي التزم بها منذ عام ١١٦٢م، فضلا عن تخالفه مع ألفونسو الثامن صاحب قشتالة في عدائهما لمملكته، فتعهد ألفونسو الثامن ملك قشتالة بأن يلزم ابن مردنيش بالوفاء بما كان قد التزم به من إتاوات لأرغون وفي مقابل ذلك تعهد ألفونسو الثاني ملك أرغون بعدم التعرض لأراضي ابن مردنيش، وعدم تقديم أي عون للموحدين في حربهم ضد ابن مردنيش

وكان ابن مردنيش يرتبط بعلاقات وذية وثيقة مع مملكة قشتالة، وكان هذا واضحاً كل الوضوح في اجتماع ملكي أرغون وقشتالة في طرسونة، ووفقاً لهذه العلاقات الودية كان ابن مردنيش يحتفظ في بلنسية بحاميه كبيرة من القشتاليين اكتظت بهم المدينة، وكانوا يتصرفون فيها بما يحلو لهم، حتى ضاق أهل بلنسية ذرعا بتصرفاتهم، وهجرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى المجاورة كرها مما زاد في سخطهم على ابن مردنيش الذي مكن النصارى من دورهم وأموالهم ومرافقهم، وشردهم ودفع بهم إلى الهجرة من بلدهم ٤٠٠٠. وقد حركهم ذلك على السخط عليه والنماس الآمال

<sup>(1)</sup> Miguel Gual Camarena, Precendentes de la reconquista valenciana; Valencia, 1953, pp. 185-186.

<sup>(2)</sup> Ibars, op.cit., p. 542.

<sup>(3)</sup> Ibars; Ibid, p. 542."

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ١، ص ٢٣٦

في الخلاص من عهده البغيض أنفة من سياسته غير الإسلامية واعتماده على أعداء الإسلام.

أما العامل الثانى فى اضمحلال قوة ابن مردنيش، فيتمثل فى خروج قادته وكبار رجال دولته عليه، وكان انشقاق ابن همشك أعظم قادته وساعده الأيمن وصاحب الفضل الأعظم فى معظم انتصاراته، عليه وانضمامه إلى الموحدين وتنازلهم عن كل أملاكه ضربة قاصمة لابن مردنيش هزت من هيبته وسلطانه وجرأت عليه أتباعه وأشياعه فخرج عليه أيضاً صهره يوسف بن هلال، كما خرج عليه كذلك وزيراه ابنى الجذع فانتقم منهما بأن بنى عليهما فى حائط.

وعلى هذا النحو من الاضطراب الداخلى والانقسام بدت دولة ابن مردنيش تتصدع وتتهاوى فى الوقت الذى وضع الموحدون خطتهم للقضاء على سلطانه ومهاجمته فى عقر داره، الأمر الذى ساعد الموحدين على القضاء عليه فى يسر، ففى أول رجب عام ٥٦٥هـ/ مارس ١٧١م خرج السيد أبو حفص وأخوه السيد أبو سعيد والشيخ أبو حفص فى عسكر الموحدين من أشبيلة، ومعهم إبراهيم بن همشك لمحاربة ابن مردنيش فأقاموا أياماً بقرطبة زحفوا بعدها نحو مرسيه، فكانت أول مدينة نازلوها من قواعد ابن مردنيش مدينة قيجاطة -Quesa مردنيش، فكانت أول مدينة نازلوها من قواعد ابن مردنيش مدينة قيجاطة المشرق فى أسرهم، فضربت رقبته برأى ابن همشك ثم أقلعوا عنها إلى مرسيه وهم يبثون غاراتهم على بسائط ابن مردنيش، حتى وصلوا إلى فحص مرسيه، فنازلوه واستولوا على حصن الفرج مردنيش، حتى وصلوا إلى فحص مرسيه، فنازلوه واستولوا على حصن الفرج والبساتين، وما اتصل بها من البسائط والقسرى فى تلك المنطقة، وابن همشك يقود الموحدين ويدلهم على العورات موطن الضعف فى استحكاملت يقود الموحدين ويدلهم على العورات موطن الضعف فى استحكاملت عدوه (٢٠).

ویسجل ربیع وصیف عام ٥٦٦هـ/١١٧١م انهیار سلطان ابن مردنیش (۳)، الذی استنجد بحلفائه النصاری، فلم یلب منهم دعوته سوی أربعمائة فارس بعث بهم إلى لورقة مع قائده الوفى أبى عثمان بن عیسى لتأمین الدفاع عن قصبتها فضبطها

 <sup>(</sup>۱) قيجاقة أو قيشاطة، وتقع فى الشمال الشرقى لمدينة جيان شرقى قرباقة، راجع: (الحميرى، المصدر السابق، ص ١٦٥ من النص العربى، و ص ١٩٨ من الترجمة الفرنسية).

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٠٤-٤٠٤؛ وراجع أيضاً: ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٨٦-٨٧.

وحصنها، ولكن الأمر طال عليه، وشاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب أحواله، وأن نهايته قد دنت، عندئذ أار أهل لورقة ودعوا للموحدين، وهاجموا النصاري وعسكر ابن مردنيش الذين لاذوا بالقصبة يتحصنون بداخلها، فخاطب أهل لورقة السيد أبا حفص بمحلته بظاهر مرسيه يعلنونه بتوحيدهم، ويستغيثون به لنصرتهم، فسار السيد أبو حفص في بعض قواته إلى لورقة، ودخلها بينما مخصن القاضي أبو عثمان بن عيسى مع عسكر النصارى وأجناد ابن مردنيش داخل القصبة، وحدث أن خرجت سرية موحدية للغزو في النواحي المجاورة، فوقع في يدها ولد القاضي أبي عثمان فحملوه إلى السيد أبي حفص الذي عمد بواسطته إلى ممارسة سياسة الضغط على أبيه القائد، فأمر بأن يحمل إلى موضع قريب من القصبة عساه يراعيه ويحمله ذلك على تسليمها، فرفض القائد واستمر ممتنعاً، فواصل الموحدون حصارهم للقصبة حتى نفذت المؤن والمياه عن المحصورين وعندئذ ألح الجند النصاري على أبي عثمان في التسليم، وتوسط ابن همشك لأبي عثمان في النزول من القصبة مع جنده بالأمان، وهكذا سلمت القصبة وانصرف القائد أبو عثمان مع أصحابه وابنه إلى مرسيه، وانصرف الجند النصاري إلى بلادهم(١١). وتم بذلك انضواء لورقة معقل مرسيه الأمامي في فلك دولة الموحدين، وبعث إلى الخليفة بأخبار هذا الفتح، فورد جوابه بالشكر والامتنان وإعادة حصار مرسيه، فانصرف السيد أبو حفص بقواته في طريقه إلى

وفي أثناء ذلك أعلن أهل الج «الش» Elche دخولهم في دعوة التوحيد، وتبعهم في ذلك أهل الحصون المجاورة، ثم جهز السيد أبو حقص حملة من الموحدين عهد بقيادتها إلى الشيخ الحافظ أبي عبد الله بن أبي إبراهيم، وجهتها مدينة بسطة Baza فافتتحها ودخلت في طاعة الموحدين (٣).

كما أعلن أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد بن مردنيش (٤)، المعروف بابن صاحب البسيط، وكان ابن عم محمد بن سعد بن مردنيش وصهره على

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٠٤-٤٠٤؛ ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٨٦-٤٠٤؛

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٠٥، حصن الج يقع غربي مرسيه، واجع: الحميرى، المصدر السابق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، الحلة السيراء، جــ ٢، ص ٢٦٨.

أخته، أعلن في المريه طاعته للموحدين، وتعاون مع محمد بن هلال أحد قادة ابن مردنيش الخارجين عليه، وقبضوا على ابن مقدام والى ابن مردنيش على المريه فأعدم، وبعثا إلى السيد أبى حفص يبلغانه دخولهما في طاعة الموحدين ويسألانه العون والإنجاد فوجه إليهما بقوة موحدية، وعندما وصلت هذه الأنباء إلى ابن مردنيش أعماه الغضب فأمر بقتل أخته زوج محمد ابن عمه وبقتل بنيه منها، ويشير ابن صاحب الصلاة المؤرخ المعاصر لهذه الحادثة قائلا: «فأخذهم ابن الراعى الموكل بالعذاب منه بالناس وحملهم إلى البحيرة المتصلة بالبحر بقرب بلنسية وأدخلهم في قارب مع نفسه، فلما توسط بهم البحيرة المذكورة غرقهم في البحر في أبشع حال، وأشنع مقال»(١).

وعندما رأى أبو بكر أحمد بن سفيان المخزومي سيد جزيرة شقر Alcira ما آل إليه أمر ابن مردنيش من انشقاق ابن همشك عليه وتوحيده، ثم خروج ابن عمه عليه بالمريه، وما كان من طرده لأهل بلنسيه، وشحنها بالنصارى واحتلالهم ديارها قام مع أهل الجزيرة ودعا للموحدين وانضم إلى جيرانه، وهاجم النصارى وطردهم من بلده فأمر ابن مردنيش أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد والى بلنسيه بقتال ابن سفيان، فبعث أبو الحجاج يوسف قوة من الفرسان، حاصرت جزيرة شقر وضيقت عليها من منتصف شوال عام ٣٥٥هـ حتى منتصف ذى الحجة من نفس السنة، كل ذلك منتصف شوال عام ٣٥٥هـ حتى منتصف ذى الحجة من نفس السنة، كل ذلك الجزيرة أبا أيوب بن هلال معاون ابن صاحب البسيط في ثورة المربه ضد ابن مردنيش، فوجه إليهم السيد أبو حفص قوة من عسكر الموحدين بقيادة أبي أيوب الذى استطاع فوجه إليهم السيد أبو حفص قوة من عسكر الموحدين بقيادة أبي أيوب الذى استطاع فتنفس مخنق الجزيرة وأن يضبطها ويحميها أشهراً حتى مرض ابن مردنيش ولحق بمرسيه، فتنفس مخنق الجزيرة وأن .

وكان ابن مردنيش أنثاء قيام الموحدين بمحاصرته يخرج بقواته من آن لآخر ويشتبك معهم في معارك طاحنة، بينما كان أخوه أبو الحجاج يوسف ابن سعد يتولى الدفاع عن بلنسية وأحوازها، وقد تباينت روايات المؤرخين في موقف يوسف من أخيه في هذه الظروف الصعبة، ففي رواية لابن الخطيب أنه خرج على أخيه، وفر عنه إلى الموحدين ودخل في طاعتهم قبل وفاة أخيه بنحو عام (٣)، وفي رواية أخرى لابن

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٠٧، والمقصود بالبحيرة هنا ، المكان المعروف باسم ١٥٠ ابن صاحب الصلاة، المصدر والصفحة، هـ٥.

Huici Miranda, Historia de Valencia, t. III, pp. 167-168.

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٧١.

خلدون أنه لما رأى مجمهم الحوادث دعا في بلنسيه لبنى العباس، وكاتب الخليفة المستجد بالله فكتب له بالعهد والولاية ثم بايع للموحدين سنة ٥٦٦هـ(١). وأما رواية المؤرخ المعاصر ابن صاحب الصلاة فتشير إلى أنه مال إلى الترحيد قبل موت أخيه، ووتحقق من أخيه الانحراف، والميل إلى الموحدين والانعطاف، فزادت كيده ألما، واتصلت نفسه سقما ، (٢)، وفي موضع آخر يقول ابن صاحب الصلاة : «ثم إن أبا الحجاج أخاه... أظهر الإنابة والمبادرة إلى التوحيد، ومخقق محمد (ابن مردنيش) يذلك فزادت علته بالذهول، وتوقف أخوه عن عيادته ومخاطبته، فاشتدت علته، وحضرت منيته، (١٢).

وبينما كانت قوات الموحدين تخاصر مرسيه، كان ألفونسو الثانى ملك أرغون يجتمع بأعضاء حكومته في سرقسطة في جمادى الآخرة ٥٦٧هـ/فبراير ١١٧٢م يجتمع بأعضاء حكومته في سرقسطة في جمادى الآخرة ١٥٥هـ/فبراير ١١٧٢م الى قبل وفاة ابن مردنيش بنحو شهر فقط ويقرر في هذا الاجتماع شن حرب على بلنسية مستغلا في ذلك مرض ابن مردنيش واختلال أموره، فأعد جيشا قويا وجه به إليها، فخرب نواحيها ودمر ضواحيها وبساتينها (٤)، واستولى على عدة مواقع وحصون متاخمة لحدود قطلونية (٥)، وعزز حملته البرية بحملة بحرية، فقام أبو الحجاج يوسف والى بلنسية بمدافعة القوات البرية كما تولى ابن قاسم، قائد أسطول ابن مردنيش، بمدافعة القوات البحرية القطلانية، فانتصر عليها وهزمها وأحرق عدداً كبيراً منها (٢٠). لكن هذه المقاومة الفعالة لم تسفر عن فك الحصار المحكم حول بلنسية بدليل أن أبا الحجاج اضطر إلى التعهد بدفع جزية مضاعفة مقدماً، وأن يتحمل نفقات هذه الحملة، فضلا عن تعهده بتقديم العون للأرغونيين في حملاتهم المقبلة ضد مرسهه (٧).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٤٧١.

<sup>(4)</sup> Miguel Gual Camarena, op.cit., p,. 196.

<sup>(</sup>٥) هذه المواقع والحصون التي أوردها ثوريتا في الحوليات الأرغونية هي:

Val de Tormo - Macaleon Zaclla - Favera - Monney - Beceite, Val de Robres - La Frenseda, Gaspe - Renarroja, en Ibars: op.cit., p. 553.

<sup>(6)</sup> Ibaras, op.cit., p. 553.

<sup>(7)</sup> Miguel Gual Camarena, op.cit., p. 196.

أثرت هذه الأحداث المتتالية على ابن مردنيش من انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته عليه، واستيلاء الموحدين على معظم حصونه وقواعده، والحاحهم بالحصار على مرسيه، وانتهاز الأرغونيين لهذه الفرصة وإقدامهم على محاصرة بلنسيه والاستيلاء على بعض حصونها المجاورة لمملكتهم، فضلا عن عبور الخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف إلى الأندلس في حشود كثيفة من الموحدين والعرب ونزوله بأشبيليه في شوال سنة ٢٦٥هه، وأيقن ابن مردنيش آنذاك بقرب نهايته ولكنه مع ذلك لم يهن ولم يتنازل عن كبريائه فيعلن خضوعه للموحدين، إلا أن انهيار سلطانه وتمكن الموحدين من بلاده وخروج معظم أخصائه وولاته عليه عجلت بنهايته فلم يلبث أن توفى في العاشر من رجب سنة ٧٦٥هه/٢ مارس ١١٧٢م (١).

وتختلف الروايات في تعليل وفاته، ففي رواية أنه لما اشتد على أهله وكبراء دولته وأساء إليهم، نصحته والدته وأغلظت له القول، فنهرها فخشيت بطشه، لما تعلمه من وحشية طباعه فدبرت قتله بالسم<sup>(۲)</sup>، في حين تشير رواية ابن الآبار إلى أن ابن مردنيش مرض خلال محاصرته لجزيرة شقر وغادرها عليلا إلى مرسيه <sup>(۳)</sup> حيث لقى حتفه.

وأياً ما كان الأمر فقد تكتم أقاربه خبر وفاته إلى أن حضر أخوه أبو الحجاج يوسف من بلنسيه وتشاور مع أكابر أبناء أخيه، واتفق رأي الجميع على أن يعلنوا طاعتهم لأمير المؤمنين أبي يعقوب، وأن يسلموا له البلاد (٤).

والمعروف أن أبا الحجاج يوسف أخ ابن مردنيش، كان قد سبق أن أعلن توحيده قبيل وفاة أخيه، أو على الأقل مال إلى جانب الموحدين (٥).

ويذكر المراكشي في موضع آخر، أن ابن مردنيش حينما شعر بدنو أجله جمع أولاده، وكان له من الذكور ثمانية، هم هلال أبو القمر وهو أكبرهم، وإليه أوصى، وغانم والزبير، وعزيز، ونصير، وبدر، وأرقم، وعسكر، وقال لهم إني أرى أمر هؤلاء القوم من الموحدين في صعود، وقد كثر أتباعهم، ودخلت معظم البلاد في طاعتهم، ووإني

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان، وفيات الأعيان، جــ ١، ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء، جـ٢، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الراكشي، المصدر السابق، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب المبلاة، المصدر السابق، ص ٤٧١.

أظن أنه لا طاقة لكم بمقاومتهم، فسلموا إليهم الأمر اختياراً منكم، مخطوا بذلك عندهم، قبل أن ينزل بكم ما نزل بغيركم، وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد التي دخلوها عنوقه (١).

وهكذا بادر أبو القمر هلال بن مردنيش بإعلان طاعته للموحدين بل خرج بنفسه في صحبة قواده وأشياخه إلى أشبيلية ليؤكد توحيده في حضرة الخليفة أبي يعقوب (٢). وكان الخليفة قد أرسل أخاه السيد أبا حفص إلى مرسيه ليتقبل طاعة هلال وليتسلم المدينة، فسار إليها في قوات من الموحدين فبادر أهلها بالخروج إليه، ودخل المدينة وآنس أهلها ووعظهم وحثهم على طاعة الخليفة (٢). وعلى إثر ذلك سار أبو القمر هلال إلى أشبيلية في شهر رمضان سنة ٧٥هه، وبرفقته أخوته وكبار قواده وأعيان دولته، فاستقبله أخوا الخليفة أبو زكريا يحيى صاحب بجاية وأبو إبراهيم إسماعيل وكبار أشياخ الموحدين وحشد من عسكر الموحدين على بعد أميال خارج المدينة، ثم اصطحبوه إلى القصبة العتيقة حيث استقبلهم الخليفة أحسن استقبال، وقدم هلال وصحبه بيعتهم للخليفة بحضور السادة الأخوة وأشياخ الموحدين ثم أنزل هلال بقصر محمد بن عباد، وأنزل أصحابه في الدور المتصلة به، وقد شملهم الخليفة بوافر كرمه وعظيم عطفه (٤).

وهكذا دخلت قواعد شرق الأندلس مخت سيطرة الموحدين.

<sup>(</sup>١) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب العبلاة، المصدر السابق، ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الملاة، المصدر السابق، ص ٤٧٦-٤٧٣.

# الفصل الثالث موقف الموحدين من بنى غانية في الجدزائر الشرقية

(١) بنو غانية أصحاب الجزر الشرقية

الشرقية.

ب \_ عهد أبي إبراهيم إسحاق بن محمد بن غانية.

(٣) الصراع بين بنى غانية وبين الموحدين فى المغرب وجزر البليار (١) المرحلة الأولى) حتى سنة ١٨٠هـ

أ \_ عهد علي بن إسحاق.

ب ـ الوضع في الجزر الشرقية أثناء الحرب المغربية.

جـ \_ إمارة محمد بن إسحاق على ميورقة.

(٣) الصراع بين بنى غانية وبين الموحدين فى المغرب وجزر البليار (المرحلة الثانية) حتى سنة ٥٩٩هـ.

أ \_ على بن إسحاق وصراعه ضد الموحدين في أفريقية.

ب \_ سقوط الجزرر الشرقية في أيدى الموحدين.

جـــ نتائج سقوط ميورقة في أيدى الموحدين.

#### (١) بنو غانية

# أصحاب الجسزر الشرقية

#### أ \_ ولاية محمد بن على بن غانية على الجزر الشرقية:

ينتسب بو غانية إلى قبيلة مسوفة البربرية، وكانوا يرتبطون مع بنى تاشفين برابطة القرابة، ويرتفع نسبهم إلى علي بن غانية المسوفى المعروف بابن الصحراوية، وكان الأمير على بن يوسف قد أقام ابن تاشفين على ولاية الأندلس بعد وفاة أخيه تميم بن يوسف فى سنة ٥٢٠هـ/١١٢٦م وعهد إليه بولايتها ما عدا الجزر الشرقية التى أسند ولايتها إلى محمد بن على بن غانية (١).

وهكذا كان محمد بن علي بن غانية أول من تولى من بنى غانية حكم الجزر الشرقية بتفويض من الأمير علي، بينما ظل أخوه الأصغر يحبى بن علي يتولى إقليم غرب الأندلس (٢). وفي عهد تاشفين بن علي أصبح يحيى ابن على المسوفى الوالى الفعلى على الأندلس.

وقد استأثر محمد بن علي بن غانية بولاية الجزر الشرقية واستقل بحكمها في عهد الموحدين، فبعد وفاة محمد بن علي خلفه ابنه أبو إبراهيم إسحاق الذى فتح بابه لمن وفد إليه من بقايا عناصر المرابطين في الأندلس، وخلفه ابنه الذى وجد له في أفريقية حلفاء طبيعيين جمعته بهم الظروف السياسية والعداء المشترك للموحدين، وأعنى بهم عرب هلال فسليم من جهة والمماليك الغز وعلى رأسهم قراقوش مملوك تقى الدين ابن أخى صلاح الذين من جهة ثانية. وقد دعا على بن إسحاق للخليفة العباسي أبي العباس أحمد الناصر في الخطبة، وكان انضمام مماليك مصر إلى بني غانية أعداء الموحدين سباً في غضب أبي يوسف يعقوب الموحدي على صلاح الدين في سلطان مصر وكان ذلك فيما يبدو سبباً من أسباب رفضه إنجاد صلاح الدين في حهاده ضد قوى الصليبيين (٣).

وعن الظروف التي تولى فيها محمد بن غانية حكم الجزر الشرقية، يشير ابن

Codera, op.cit., p. 171.

<sup>(</sup>١) السلاوي، الاستقصا، جـ٢، ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العبر، جدد، ص ٢٥٦؛ وانظر أيضاً:

<sup>(</sup>٣) سعد زغلول عبد الحميد، العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسف يعقوب المنصور، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، المجلدان ٦، ٧، ١٩٥٨، ص ٨٥-١٠٠؛ وانظر أيضاً: السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جـ٢، ص ٨٠٣.

خلدون أن أمير المسلمين على بن يوسف كان قد ولى على ميورقة من قبله وانور بن أبى بكر اللمتونى فتعسف بأهل الجزيرة وأرغمهم على بناء مدينة أخرى بعيدة عن البحر، فامتنعوا عليه، وعندئذ أوقع بهم فقتل زعيم هذه الحركة، فثاروا عليه وتمكنوا من اعتقاله وصفدوه وكتبوا إلى الأمير علي بن يوسف فأعفاهم منه وولى عليهم محمد بن على بن غانية، فلما وصل إليهم فى سنة ٥٢٥هـ، أقر أهلها على ما فعلوه بواليها السابق وانور، وصفده، وبعث به إلى مراكش لينظر هناك فى أمره (١).

وفي رواية لصاحب المعجب عن تولية محمد بن على بن غانية يذكر أنه، لما مات يحيى بن غانية اضطرب أمر أخيه محمد غانية وأخذ يجول في بلاد الأندلس والفتنة تتزايد، ودعوة الموحدين تنتشر، فلما اشتد خوف محمد هذا أتى مدينة دانية فعبر منها إلى جزيرة ميورقة في أهله وخاصته، فملكها وتملك الجزيرتين الجاورتين لها وهما منورقة ويابسة، وقيل أن على بن يوسف نفاه إليها (٢)، بمعنى أن ابن عبد الواحد المراكشي يرجع ولاية محمد بن غانية لجزر البليار بعد وفاة أخيه يحيى، وأعتقد أن هذه الرواية غير صحيحة، فالمعروف أن يحيى بن غانية توفي في ١٤ شعبان سنة ٥٤٣هـ (٣)، ومعنى ذلك أن أخاه محمد بن غانية رحل عن الأندلس إلى الجزر الشرقية وتملكها بعد هذا التاريخ وهذا يتعارض مع ما أورده ابن الآبار الذي يزودنا يبعض التفاصيل عن أحداث تالية تسلط الضوء على الحقيقة التاريخية التي نبحث عنها، فابن الآبار يؤكد أن عبد الله بن محمد بن غانية الذي كان تاشفين ابن على بن يوسف قد أسند إليه ولاية بلنسية في ٢٤ ذي الحجة سنة ٥٣٨هـ، خرج عنها في أعقاب الثورة التي اشتعلت بها وفر عنها في ١٨ رمضان سنة ٥٣٩هـ، خشية من قاضيها مروان بن عبد الملك بن عبد العزيز إلى شاطبة Jativa، ولم يلبث أن لحق بالمريه Almeria بعد أن ضيق عليه في شاطبة ومن هناك ركب البحر إلى أبيه محمد بن غانية صاحب ميورقة التي كان قد تملكها واستقر بها، ويضيف ابن الآبا، أنه

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٥٦، جـ٦، ص ١٣٩١ وانظر أيضًا:

Campaner y Fuertes, Bosquejo historico de la dominacion islamita en las islas Baleares, Palma, 1888, pp. 136-137.

 <sup>(</sup>۲) المراكشي، المعجب، ص ۱٦٨، وراجع أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، مقال بدائرة معارف الشعب،
 ١٩٥٩، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الضبى، بغية الملتمس ، ص ٣٢؛ ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، الجزء الرابع، القاهرة، المملك ١٩٧٨ ، ص ٣٤٧؛ ابن عبد الملك (أبو عبد الله محمد)، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الخامس، القسم الأول، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دارالثقافة ، بيروت، ص ٢١٩.

عندما قام الجند على مروان بن عبد العزيز في ٢٦ جمادى الأولى سنة ٥٤٠هـ (وقيل في ٢٥ جمادى الأولى منها) خرج متنكراً حتى وصل إلى المرية واجتمع بالقائد محمد بن ميمون الذى قبض عليه وقيده وفاءً لبنى غانية وأقام عنده إلى أن دفعه إلى عبد الله بن محمد بن غانية، الذى ورد على المرية في بعض سفن ميورقة، فعف عن دمه واحتمله معه مقيداً (١) إلى جزيرة ميورقة مقره.

ونخرج مما سبق أن محمد بن غانية كان يتولى حكم الجزائر الشرقية قبل وفاة أخيه يحيى بمدة طويلة، وهو ما يؤيده ابن خلدون والسلاوى اللذان يؤكدان أنه تولى حكم الجزائر الشرقية في عام ٥٢٠هـ على النحو الذى أشرنا إليه في بداية حديثنا عن بني غانية.

ولقد استلزمت الأوضاع المضطربة في الجزر الشرقية على إثر الفتنة التي كانت مشتعلة بها في عهد واليها السابق وانور نوعًا من الضبط لإقرار الأمور فيها ولهذا بذل محمد بن على بن غانية جهودًا مضنية لإقرار الأوضاع في هذه الجزر وإعادة السكينة والأمن في ربوعها، وقد نجح في ذلك نجاحًا بجارز كل تقدير فنعمت هذه الجزر في عهده بالهدوء في الوقت الذي اضطربت فيه أحوال المرابطين في المغرب وقامت عليهم الثورات في أنحاء الأندلس وأوشك ملكهم على الانهيار.

ومن الغريب أن بنى غانية فى الجزر الشرقية منذ أن تولاها محمد بن غانية ظلوا على ولائهم لدولة المرابطين المنهارة على الرغم من الظروف المضطربة التى مرت بها هذه الدولة، وقيام الثورات عليها فى سائر قواعد الأندلس، وواصل محمد بن غانية ولايته لهذه الجزر باسم دولة المرابطين مع الدعوة فى الخطبة لأمير المسلمين ولبنى العباس (۲)، بل كان يستقبل فى جزائره من لاذ به من فلول المرابطين ويشملهم بحمايته ورعايته، إلا أنه لم يلبث أن استقل بحكم هذه الجزائر الشرقية عندما سقطت دولة المرابطين فى المغرب والأندلس، وقامت دولة الموحدين، مرسياً قواعد دولة بنى غانية فى جزر البليار التى كانت استمراراً لدولة المرابطين، وقدر لهذه الدولة أن تلعب دوراً هاماً فى صراعها مع الموحدين، وظل محمد بن غانية منتزياً بالجزر الشرقية زهاء ثلاثين عاماً سادها الهدوء والأمن وساعد على ذلك قيام ابن مردنيش بشرق الأندلس طوال خمس وعشرين عاماً، إذ كانت دولة ابن مردنيش بمثابة دولة حاجزة بين بنى

ابن سعيد المغربي، المغرب، جـ٢، ص ٣٠٠-٣٠١؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٥٠-٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) المراكشي ، المصدر السابق، ص ٢٦٨؛ وراجع أيضاً: Alfred Bel, Les Banou Chania, Paris, 1903, p. 19.

غانية في الجزر الشرقية وبين الموحدين الذين شغلهم أمره مدة طويلة، فصرفوا نظرهم مؤقتًا عن بقايا فلول المرابطين المتمركزين في الجزائر الشرقية بزعامة أسرة بني غانية، الأمر الذي دعا محمد بن غانية إلى الاهتمام بتأمين علاقته مع جمهوريتي جنوة وبيزة بعد أن اطمأن إلى وضعه ووضع دولته، فعقد مع جنوة اتفاقية بخارية في عام 20 هـ/١١٥٠م، كما عقد اتفاقية مماثلة مع بيزه في العام التالى سنة ٥٤٥هـ/١٥٠م (١).

### ب\_ عهد أبي إبراهيم إسحاق بن محمد بن غانية :

كان لحمد بن غانية من الولد أربعة هم : عبد الله أكبرهم وإسحاق والزبير وطلحة، ولما كان حريصاً على استمرار عقبه في حكم هذه الجزر فقد اختار لولاية عهده ولده الأكبر عبد الله \_ الوالى السابق لبلنسية \_، وهنا تختلف الرواية، فالمراكشي يذكر أن محمد بن غانية «عهد في حياته إلى أكبر ولده عبد الله، فنفس ذلك عليه أخوه إسحاق، ودخل عليه في جماعة من الجند وعبيد له فقتله \_ قيل في حياة أبيه، وقيل بعد وفاته، وتوفى عبد الله المذكور » (٢).

أما ابن خلدون فيذكر أن إسحاق استخلف أباه محمداً وأنه قتله غيرة من أخيه عبد الله لمكان أبيه منه، فقتلهما معا (٣).

وأياً ما كان الأمر، فإن إسحاق بن محمد بن غانية تولى حكم الجزائر الشرقية، وضبطها بحزم، وحسنت أحواله بها، واستمر يجرى على سنن أبيه فى الترحيب بمن كان يفد عليه من عناصر المرابطين فى الأندلس فكان يحسن إليهم ويجزل لهم العطاء (٤). وقد اهتم إسحاق بن محمد بن غانية فى السنوات الأولى من حكمه بالتشييد والتشجير، فنمت موارد الجزائر فى عهده نموا كبيراً واستفحلت قوتها البحرية، وأضحت أساطيلها عاملا يحسب حسابه فى ميزان القوى البحرية فى غرب البحرية، وأضحت أساطيلها عاملا يحسب حسابه فى ميزان القوى البحرية فى غرب البحر المتوسط، ولعل ما يؤيد ذلك ما ورد فى الخطاب الذى أرسله الفارس برنجير الطركونى من أشراف برشلونة (وكان قد لجأ إلى ميورقة فراراً من اضطهاد أميره) إلى الفرنسو الثانى ملك أرغون فى سنة ٥٠١ ميارة الموارد (٥).

<sup>(1)</sup> Codera, op.cit., p. 173.

<sup>(</sup>٢) المراكشي، المهدر السابق، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٦، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) المراكشي ، المصدر السابق، ص ٢٦٩؛ وانظر : السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جـ٢، ص ٨٠٢.

<sup>(5)</sup> Campaner y Fuertes, op.cit., p. 144.

ولم يقصر إسحاق بن غانية همه على الشئون الداخلية لدولته وإنما مجاوز ذلك إلى العالم الخارجي، فكثيراً ما كانت أساطيله تغير على سواحل قطلونية وجنوبي فرنسا، وهاجمت سفنهم في البحر، وفي ذلك يقول صاحب «المعجب» في سيرة إسحاق بن غانية : «كان له في كل سنة سفرتان إلى بلاد الروم، يغنم ويسبى وينكى في العدو أشد نكاية، إلى أن امتلأت أيدى أصحابه أموالا، فقوى بذلك أمره» (١).

وتذكر المصادر المسيحية حملتان وجههما إسحاق بن محمد بن غانية في السنوات الأخيرة من حكمه، الأولى كانت في سنة ١١٧٨هه١١٨٨م، على ثغر طولون الواقع على الساحل الجنوبي لغالة واستولى عليه، وأسر الفيكونت هوجو جود فريد Ugo Cau Fred فيكونت مارسيليا وحقيده وعدة آخرين من أكابر النصارى، مظهراً في هذه الحملة جسارة وجرأة في قيادتها، والحملة الثانية وجهها إلى سواحل مظهراً في هذه الحملة جسارة وجرأة في نفس العام ولاية جرندة Gerona وفاجأ كنيسة سانت ماريه دى أوبي Santa Maria de Ulle وقتل من بها واستاق الباقين أسرى إلى ميورقة (٢).

وكان من أثر تزايد القوة البحرية للجزائر الشرقية في غرب البحر المتوسط وتوالى غزواتها على شواطئ الدول المسيحية القريبة، أن سعت جمهوريات جنوة وبيزة والبندقية إلى موادعته ومهادنته فعمدت إلى تجديد معاهدات الصلح والصداقة معه، وعلى هذا النحو انعقدت بين الطرفين معاهدة صلح وصداقة تعهد فيها كل طرف ألا يحدث أضراراً بالطرف الآخر واستمر هذا الوضع إلى أن توفي إسحاق في أوائل سنة و٧٥هـ/١٨٣ م (٣)

ظل إسحاق بن محمد بن غانية في مأمن من الموحدين طالما كانت دولة ابن مردنيش قائمة في شرق الأندلس، غير أن موت ابن مردنيش وضع نهاية لهذا العهد الآمن وأصبح الموحدون بعد أن مكنوا سلطانهم على إقليم شرق الأندلس وتملكوا ثغوره المطلة على البحر المتوسط على مقربة من الجزائر الشرقية (البليار)، كما أصبح في إمكانهم تهديد أمن بني غانية، وتوجيه ضربتهم التالية إليهم، وعند ذلك رأى إسحاق بن غانية أن يعمل على مصانعة الموحدين ومهادنتهم فكان يوجه إليهم الهدايا والأموال درعاً لخطرهم، وفي ذلك يقول صاحب المعجب، ووكان يراسل الموحدين ويهاديهم ويهادنهم ويختصهم من كل ما يسبى ويغنم بنفيسه وجيده،

<sup>(</sup>١) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٦٩.

<sup>(2)</sup> Campaner y Fuertes, op.cit., p. 144; Codera, op.cit., p. 178.

<sup>(3)</sup> Campaner Fuertes, Ibid, p. 145.

يشغلهم بذلك عنه مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة وقلة التفاتهم إليها»(١).

ويستفاد من هذا النص أيضا، أن الموحدين في البداية كانوا يستصغرون شأن المجزائر الشرقية، ولا يحفلون بأمرها، فلما سيطروا على شرق الأندلس وثغوره، أدركوا أهمية موقع هذه الجزر، كما تبين لهم ذلك بشكل واضح من خلال سياسة إسحاق السلمية معهم وتتمثل في مصانعتهم ومهادنتهم عن طريق الهدايا وبذل الأموال بالإضافة إلى الأسرى النصارى الذين كان يبعث إليهم وعند ذلك بدأت كتب الموحدين ترد على إسحاق بطلب الدخول في طاعتهم، ويشير ابن عبد الواحد المراكثي إلى ذلك بقوله دفلما كان في شهور سنة ٧٨٥هـ والوا إليه الكتب يدعونه إلى الدخول في طاعتهم والدعاء لهم على المنابر، ويتوعدونه على ترك ذلك» (٢). واستلزم الأمر أن يعرض إسحاق الأمر على كبار أصحابه، فاختلفت آرائهم، فالبعض أشار بالقبول والبعض الآخر بالرفض، وعندئذ رأى إسحاق بن غانية أن يرجئ رده على المخليفة (٢) إلى حين.

ولم تطل إمارة إسحاق على الجزائر الشرقية إذ استشهد في إحدى غزواته البحرية على السواحل النصرانية، وقيل أنه طعن في حلقه، وحمل حياً إلى ميورقة وبها مات في قصره، وكانت وفاته سنة ٥٧٩هـ (٥).

وخلف إسحاق بن غانية من الأولاد ثلاث عشرة هم : محمد وعلي ويحيى وعبد الله والغازى وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف والحسين، وكان قد عهد في حياته بولاية العهد إلى ابنه الأكبر محمد، فلما توفى إسحاق خلفه محمد في الإمارة على الجزائر(٢).

Alfred Bel, op.cit., pp. 24-25.

<sup>(</sup>١) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ألراكشي، المعدر السابق، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة، انظر أيضاً:

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، التكملة، جـ ٢ ، ترجمة ١٤٠٤ ، ص ٤٩٠ ، (ورد في ترجمة عبد الله بن محمد بن وقاص اللمطي من أهل ميورقة أنه استشهد في الحادثة بقصر ميورقة عند وفاة أميرها إسحاق بن محمد سنة ٥٨٠هـ) ، راجع:

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، المصدر السابق، جـ ٤ ، ص ٣٥٦؛ جـ ٦ ، ص ٥٠٧ ، في حين يؤكد المراكشي أن · الذي خلف إسحاق هو ابنه على، راجع: المعجب، ص ٢٠٧ .

## ٢ ـ الصراع بين بنى غالية والموحدين فى المغرب وجزر البليار

### أ \_ عهد على بن إسحاق بن محمد بن غانية:

واجهت محمد بن إسحاق في بداية عهده، مشكلة الاعتراف بالخلافة المرحدية وبذل الولاء والطاعة لخليفة الموحدين والخطبة له، فقد سبق أن رأينا والده قد أرجاً البت في الرد على رسالة الموحدين التي سيروها إليه في سنة ١٥٧٨هـ لما رآوه من اختلاف أكابر أصحابه بشأنها بين مستجيب ورافض فلما توفي إسحاق هذا أرسل الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن مبعوثاً إلى ميورقة في بعض السفن الموحدية، التي أقلعت به من سبتة، ليعرض الطاعة بنفسه على أميرها، وليخبر مدى استعداد بني غانية للاستجابة لدعوته، وليقدم الأعذار والإنذار، وكان هذا المبعوث الموحدي أبا الحسن علي بن الفارس المسيحي الربرتير El Reverter أو روسرتو القطلوني (١)، فلما وصل مبعوث الخليفة إلى جزيرة ميورقة، استقبله واليها استقبالا وديا حافلا، وأبدى استجابته في الدخول في طاعة الموحدين (٢)، برغم علمه وديا حافلا، وأبدى استجابته في الدخول في طاعة الموحدين (٢)، برغم علمه أخبار الحملة التي يعدها الخليفة أبو يعقوب في شهر صفر سنة ١٨٥هـ لهاربة أخبار الحملة التي يعدها الخليفة أبو يعقوب في شهر صفر سنة ١٨٥هـ لهاربة غزوهم لهم، فما كان من إخوته إلا أن ثاروا ضده وقبضوا عليه واعتقلوه وقدموا غزوهم لهم، فما كان من إخوته إلا أن ثاروا ضده وقبضوا عليه واعتقلوه وقدموا غزوهم لهم، فما كان من إخوته إلا أن ثاروا ضده وقبضوا عليه واعتقلوه وقدموا

Dozy, Recherches, t. II, pp. 437-442.

<sup>(</sup>۱) الربرتير، كان قائداً مسيحياً أندلسياً من كبار قواد أمير برشلونة وأرخن Aragon، ثم وقع في أسر علي بن ميمون قائد البحر المرابطي، فوجهه إلى مراكش حيث اعتنق الإسلام ولزم خدمة الأمير علي بن يوسف الذى ولاه قيادة الجيش المسيحي المرتزق الذى كان في خدمة المرابطين واشترك معهم في إخماد ثورة الموحدين، وقد أبلي الربرتير في قتال الموحدين بلاءً حسناً حتى قتل في إحدى المعارك التي خاضها ضد الموحدين في سنة ٢٩٥هـ، أما ابنه فقد اعتنق فيما بعد دهوة الموحدين وصار من أكابر رجال دولتهم، وإليه يرجع الفضل في انتزاع جزيرة ميورقة من أيدى بني غانية كما سنرى بعد؛ راجع : البيدق ، المصدر السابق، ص ٨٦-٨٨، ٥٥-٩٦ ؛ ابن القطان، نظم الجمان، ص ٢٦-٨٠، ٥٥ -٩٦ ؛ ابن القطان، الموحدين ، ص ٢٠ ا ؟

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١٣٢-١٣٣.

أخاهم على على إمارة الجزائر، وفي نفس الوقت اتسم موقفهم من أبي الحسن على بن الربرتير مبعوث الخليفة الموحدي بنوع من الدبلوماسية فقد اعتمدوا معه في ذلك سياسة المراوغة، وتعمدوا المطاولة في مجادلته في الأمر الذي وفد من أجله، مع التحفظ عليه ومنعه من مغادرة الجزيرة، كما أقدموا على اعتقال البحريين في أجفان الموحدين وأحلوا محلهم بحريين من ميورقة (١).

ثم انتظروا الموقف الذي يمكن أن تتخذه دولة الموحدين منهم إلى أن جاءت الأخبار باستشهاد الخليفة أبي يعقوب في أعقاب غزوة شنترين في ١٨ ربيع الآخر سنة ٥٨٠ هـ (٢)، فاستغل بنو غائية فرصة ما أحدثه استشهاد أبي يعقوب من اضطراب وانشغال الخليفة الجديد بتولى أعباء الحكم وألقوا القبض على أبي الحسن على بن الربرتير وأودعوه السجن، وأعلن علي بن إسحاق بن غانية رفضه للدعوة الموحدية (٣)، ولم يكتف بذلك بل تطلع إلى مواجهة الموحدين في عقر دارهم، فلم ينتظر ليفاجئه المنصور بحملة بحرية على ميورقة، وإنما آثر أن يبدأ هو بالتحرك فقام بتوجيه أول ضرباته للموحدين في أفريقية لتصبح أسرة بني غانية منذ هذا التاريخ شوكة حادة في جنب الدولة الموحدية.

وتفصيل ذلك أن على بن غانية رأى أن يبدأ هو بالهجوم على دولة الموحدين فى أضعف أجنحتها وهو المغرب الأدنى والأوسط وذلك بعد أن وجد فى هذا الجناح الشرقى لدولة الموحدين حلفاء مشتركون معه فى عدائهم للموحدين وأعنى بهم عرب بنى هلال وسليم والغز المماليك الذين أشرنا إليهم فيما سبق، ويبدو أنه اتفق معهم على غزو بجاية بحرا، فقد حشد لهذا الغرض أسطولا ضخماً عدته اثنان وثلاثون جفنا (٤)، وقيل عشرون (٥)، مخمل نحو مائتى فارس وأربعة آلاف راجل (٢)، وتولى قيادتها رشيد الرومى (٧)، وقد قصد على بن غانية وأخوه يحيى بهذا الأسطول مدينة ببجاية بعد أن ترك على حكم ميورقة أخاه طلحة، وقيل عمه أبا الزبير (٨). ووصل

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر والقسم، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والقسم، ص ١٤٦ و وراجع أيضاً: ابن خلدون، المصدر السابق ، جــــ ، ص ٢٩٦ (٣) Campaner y Fuertes, op.cit., p. 146' Alfred Bel, op.cit., p. 29.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدول ، المصدر السابق، جــ ٦ ، ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، المصدر السابق، جـ١١، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، المصدر السابق، جـ١١، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٨) ذكر ابن خلدون مى موضعين، أن عليا استخلف أخاه طلحة على حكم ميورقة، (راجع: العبر، جداً، ص ٥٠٧، ص ٥١٥)، بينما ذكر فى موضع آخر أنه استخلف عمه أبا الزبير على حكم ميورقة، راجع نفس المصدر، جداً، ص ٣٩٧

الأسطول الميورقى على مقربة من ثغر بجاية، على حين غرة منها، والأحوال في البلد هادئة، فدفع قائده رشيد الرومي برجاله في زورق إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى، وكان السيد أبو الربيع والى بجاية قد خرج منها في طريقه إلى الحضرة، في الموقت الذي مر فيه السيد أبو موسى مع أصحابه على بجاية في طريقه إلى تلمسان، ونظراً للهدوء الذي كان يسود البلد، لم يك ثمة استعدادات دفاعية مناسبة يعتمد عليها، فلما وقف الميورقيون على أوضاع البلد، تقدمت سفنهم المهاجمة من المدينة، واحتشد عدد كبير من عسكرهم قبالة أسوارها، بعد أن استدلوا على عورات بعض أسوارها بواسطة بعض السوقة والفساد، وتقدموا لاقتحام البلد، فتصدت لهم جمهرة من أهل البلد لمقاومتهم دون أن يرزقوا قائداً يلم شملهم، ودون استعدادات مسبقة، فصوب الميورقيون نحوهم قسيهم وسهامهم، فشتتوا جمعهم وفرقوهم، فتقدم الفرسان فصوب الميورقيون نحوهم قسيهم وسهامهم، فشتتوا جمعهم وفرقوهم، فتقدم الفرسان المسيد أبي موسى، وذويه وأهله وعلى سائر الموحدين (۱). وتم سقوط بجاية في أيدى الميورقيين تبعاً لرواية بعض المؤرخين في ۱۹ صفر سنة ۱۸هه (۲)، وقيل في شعبان الميورقيين تبعاً لرواية بعض المؤرخين في ۱۹ صفر سنة ۱۸هه (۲)، وقيل في شعبان الميورقيين تبعاً لرواية أخرى (۲)، وهو التاريخ الأرجع.

أقام علي بن غانية أسبوعاً في بجاية ينظر في شؤونها، وصلى بها الجمعة فخطب ودعا في الخطبة لبنى العباس وللخليفة العباسي أحمد الناصر، ويقول صاحب المعجب، «كان خطيبه الفقيه الإمام المحدث المتقن أبو محمد عبد المحق بن عبد الرحمن الأزدى الأشبيلي، مؤلف كتاب الأحكام وغيره من التآليف \_ فأحنق ذلك عليه أبا يوسف يعقوب أمير المؤمنين، ورام سفك دمه، فعصمه الله منه وتوفاه حتف أنقه وفوق فراشه» (٤).

ثم خرج على بن إسحاق من بجاية بعد أن وطد سلطانه فيها وترك عليها أخاه يحيى ورشيد الرومى، ومضى من فوره ليلحق بالسيد أبى الربيع، فالتقى معه بموضع يعرف بيا ميلول، وكان معه جمع من الأعراب الموالين للموحدين فانخذلوا عنه

<sup>(</sup>١) ابن عداري، المصدر السابق، ق٣، ص ١٤٧-١٤٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والقسم، ص ١٤٨ ؛ وانظر أيضاً: ابن خلدون، المصدر السابق، جـ ٦، ص ٢٩٢ ؛ الزركشي، تاريخ الدولتين ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، المصدر السابق، جـ١١، ص ٢٠٦؛ الراكشي، المصدر السابق، ص ٢٧٠؛ ابن خلكان، المصدر السابق، حـ٢، ص ٤٢٩؛ وراجع أيضاً:

Alfred Bel, op.cit., p. 42.

<sup>(</sup>٤) المراكشي، المصدر السابق، ص ٧٧١-٢٧٢.

وانضموا إلى ابن غانية، فانهزم السيد أبو الربيع، واستشهد بعض رجاله، واستولى على بن غانية على محلته وما كان فيها من أمواله وعباله، وفر السيد أبو الربيع إلى جزائر بنى مرغنة، ولما عاين ضعف مخصيناتها، خرج إلى تلمسان فنزل بها على واليها السيد أبى الحسن بن أبى حفص بن عبد المؤمن، وأخذا في ترميم أسوارها، واتخذا أهبتهما للدفاع عنها (1). ثم تابع على بن إسحاق زحفه صوب الجزائر فدخلها، وولى عليها يحيى ابن أخيه طلحة، ثم سار إلى مليانه فاستولى عليها وقدم عليها يدر بن عائشة (٢)، ثم زحف إلى قلعة بنى حماد وهاجمها واستولى عليها (٣)، وعلى ما يجاورها من قلاع، وقفل بعد ذلك عائداً إلى بجاية، وهناك أقبل الناس لمبايعته والدخول في طاعته والتف حوله الغوغاء، فاستخرج من مخازن بجاية من المال والثياب والعدد ووزعها على السوقة والعامة والأعراب وما انضم إليهم، ثم سار في قواته إلى قسائية، ولكنها كانت قد أخذت عدتها واستعدت لمنازلته، واستبسل أهلها في قتال قواته وتمكنوا من قتل جملة من رجاله إلا أنهم اضطروا في النهاية إلى التحصن هواته أسوارها، فحاصرها ابن غانية على أمل أن تسقط في يده (٤).

وعلم الخليفة يعقوب المنصور بخبر ابن غانية واستيلائه على بجاية وغيرها من بلاد أفريقية والمغرب الأوسط، وكان قد عاد من الأندلس فأسف أشد الأسف وشرع من فوره في بجهيز جيش قوى زوده بالعدة والآلات، وعهد بقيادته إلى ابن عمه السيد أبى رجعص، كما عقد في نفس الوقت لمحمد بن أبى إسحاق بن جامع على الأساطيل بقيادة كل من قائدى البحر أبى محمد بن عطوش الكومى وأبى العباس أحمد الصقلى، تقدمت القوات البرية والبحرية متجهة صوب بجاية، فوصل المجيش الموحدى إلى مدينة فاس حيث توقف فترة لاشتداد الأمطار وتوحل الطريق مما الموحدى المديش، ولما توقف المطر، استأنف مسيره إلى تلمسان وكان واليها الموحدى السيد أبو الحسن على بن السيد أبى حفص قد عمل على مخصين أسوارها وشحنها بالجند بمعاونة السيد أبى الربيع والى بجاية السابق الذى كان قد توقف بها منتهزاً الفرصة لاستنقاذ أهله وذويه من قبضة ابن غاية (٥).

<sup>(</sup>١) ابن عدارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٤٨، ابن خلدون ، المصدر السابق، جمة ، ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، نفس المصدر والقسم، ص ١٤٨ ، وابن خلدون، نفس المصدر، جــ ، ص ٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، نفس المصدر، جمة، ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل موحدية، الرسالة التاسعة والعشرون، ص ١٧٢-١٧٣؛ ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن عدارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١٤٩.

تابع السيد أبو زيد زحفه إلى الشرق نحو مليانة، وكان الخليفة الموحدي أبو يوسف المنصور قد وجه كتبه إلى سكان المناطق التي خضعت لسلطان ابن غانية يعدهم بالعفو عنهم والصفح والإحسان عمن تعاون مع العدر، وعهد إلى جواسيسه بدسها إلى البلاد في الليل والاجتماع ببعض من يوثق في إخلاصه وولائه من أهلها فلما اطمئن أهالي هذه النواحي إلى جانب الخليفة الموحدي، وثبوا على من كان في بلدهم من الميورقيين وقبضوا عليهم، وكانت أساطيل الموحدين قد سبقت القوة البرية إلى جزائر بني مزغنة وتمكن قائدها أحمد الصقلي من الاستيلاء عليها وأسر أميرها يحيى بن طلحة بن غانية وأتباعه الميورقيين، ثم استولى الأسطول على مليانة، وكان يدر بن عائشة واليها قد فر عنها فاقتفى أهلها أثره وقبضوا عليه وعلى أتباعه بعد معركة عنيفة سيق بعدها مع أصحابه مكبلا بالقيود، وكان السيد أبو زيد قائد جيش الموحدين قد وصل إلى وادى شلف فبلغه أن على بن غانية ينوى نقل السيد أبي موسى ورفاقه من زعماء الموحدين إلى ميورقة فأصدر أمره على الفور بالزحف سريعًا إلى بجاية، وفي نفس الوقت مخرك الأسطول نحو ثغر بجاية، وتقدم القائد أبو العباس الصقلي في سفينة مع بعض أهالي بجاية، ودسوا الكتب إلى أهالي الثغر محمل خبر وصول جيش الموحدين، فثار أهالي البلد وفتحوا أبوابها ونزل الجند من الأسطول وعلى ,أسهم قائد الأسطول أبو محمد بن جامع إلى المدينة وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم، وفر يحيى بن غانية وأخوه عبد الملك في عدد قليل من أتباعه، ولحقا بأخيهما إسحاق الذي كان يحاصر قسنطينه فرفع الحصار عنها ومضى إلى الصحراء، أما الموحدون فقد أسروا رشيد الرومي قائد الأسطول الميورقي، واستولوا على أسطوله كما تمكنوا من إطلاق سراح السيد أبي عيسى ورفاقه الموحدين، وهكذا تم للموحدين استرداد بجاية في اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ٥٨١هـ/٢٢ مايو ١١٨٥م، بعد أن لبثت في قبضة بني غانية نحو سبعة أشهر <sup>(١)</sup>.

ولكن معارك بنى غانية مع الموحدين فى المغربين الأوسط والأدنى لم تنته بعد، فقد تخالف على بن غانية مع قبائل بنى هلال واستمال قراقوش الغزى المظفرى وبفضل هذا الحلف أمكنه السيطرة على بلاد الجريد. وعندما خرج المنصور الموحدى بحشوده للقضاء على هذا الحلف فى سنة ٥٨٢هـ منى بهزيمة نكراء ولقى عدد من مشاهير قادة الموحدين مصرعهم وفر عسكر الموحدين إلى قفصة فأثخن فيهم بنو غانية والمماليك قتلا، ولكن المنصور لم يلبث أن جمع شعث قواته وأعاد الكرة، فانتصر

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل موحدية، الرسالة التاسعة والعشرون، ص ۱۷۱-۱۷۷؛ ابن عذارى، المصدر (۱) السابق، ق۳، ص ۲۰۱-۱۵۰ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ۳، ص ۲۰۸-۵۰۷ Alfred Bel, op.cit., pp. 50-53.

على ابن غانية وقراقوش واسترجع قابس وتوزر وقفصة (١). ثم عاد إلى المغرب. أما ابن غانية فقد نزل في بلاد الجريد حيث اصطدم مع أهل نفزاوة سنة ٥٨٤هـ فهلك في إحدى معاركه معهم وخلفه أخوه يحيى بن إسحاق.

ب .. الوضع في الجزر الشرقية أثناء الحرب المغربية:

ترتب على خروج القسم الأعظم من القوى البرية والبحرية الميورقية بقيادة على ابن إسحاق بن غانية إلى غزو أفريقية أن خلا الجو في ميورقة لأبي الحسن على ابن الربرتير الذي استغل هذه الفرصة استغلالاً مثمراً ليضرب ضربته في غفلة من على بن إسحاق، فقد ظل منذ اعتقاله يترقب الأحداث عن كثب بهدف اغتنام اللحظة المواتية للفرار من معتقله، وكان جل من بقى في الجزيرة من عسكر بني غانية من النصاري المرتزقة يتطلعون إلى مغادرتها إلى أوطانهم، فاستطاع أبو الحسن على بن الربرتير مدة اعتقاله أن يستميلهم ويستميل محمد بن إسحاق بن غانية الوالى المعزول إلى جانبه فرغبهم ومناهم بالوعود وقطع على نفسه عهداً أنهم متى مكنوه من مراده، فإنه يعمل على تسريحهم في أهلهم وأولادهم إلى أوطانهم (٢)، كذلك تمكن محمد بن إسحاق من اجتذاب بعض أعيان المدينة (٣) إلى جانبه، وهكذا استطاع ابن الربرتير أن يدبر أمره مع عسكر النصارى المرتزقة من جهة ومع محمد بن إسحاق الوالى المعزول من جهة ثانية، وتم إعداد خطة محكمة لتنفيذ مخططهما فقد انتهز مرتزقة النصارى فرصة خروج معظم أهل ميورقة لأداء شعائر الصلاة يوم جمعة وأخرجوا أبا الحسن على بن الربرتير من سجنه، ووثبوا على مخازن السلاح، واستولوا على شحناتها، ثم أغلقوا أبواب القصبة وتعلقوا بأسوارها، وهاجموا حاميتها وأبادوها، ثم مخصن ابن الربرتير ومرتزقة النصارى بالقصبة، فحاصرهم يها أهل ميورقة، وضربوا عليها بالمجانيق والآلات و السهام، فعمد ابن الربرتير إلى اصطناع الحيلة فأتى من داخل القصبة بأهل على بن غانية، ومنهم أمه وأبناؤه ودفعهم فوق السور، ليرغم المحاصرين على الكف عن ضرب القصبة، فكفوا عن القتال ولكنهم واصلوا حصارهم للقصبة أيامًا، ثم اضطروا بعد ذلك إلى التقاوض مع ابن الربرتير (٤).

وعلى إثر ذلك استدعى ابن الربريتر شريكه في الخطة محمد بن إسحاق واتفق على إعادة تنصيبه والياً على الجزر الشرقية، فنزل ابن الربرتير له عن القصبة والسلطة

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جــ٧، ص ٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المُصدر السابق، ق ٣، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عدارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١٥٦؛ وراجع أيضاً:

Alfred Bel, op.cit., pp. 66-68' Campaner y Fuertes, op.cit., pp. 148s 99.

وعندئذ أعلن محمد بن إسحاق طاعته للموحدين وبر ابر الربرتير بوعده للنصارى المرتزقة فسرحهم فى أموالهم وأهلهم إلى بلادهم، ثم خرج فى صحبة محمد بن إسحاق بن غانية وقصد إلى مراكش ليقدم طاعته للخليفة الموحدى (١)، وفى رواية أخرى أقام بميورقة ولكنه أرسل اعترافه ببذل الطاعة والولاء للخليفة الموحدى مع ابن الربرتير (٢).

وهكذا دخلت جزيرة ميورقة وفقاً لهذا الاعتراف في ملك دولة الموحدين، وخطب فيها باسم المنصور خليفة الموحدين في أوائل عام ٥٨١هـ/١١٨٥م.

وعندما ورد قرار الأمير محمد بن إسحاق بن غانية ببذل الطاعة للموحدين على الخليفة يعقوب المنصور لم يتردد هذا الخليفة في إرسال أسطول موحدى بقيادة أبي العلاء بن جامع لتملك الجزيرة، غير أن محمد ابن إسحاق بن غانية رغم إقراره بالتبعية لدولة الموحدين أبي الاستجابة لهم، واستنجد بكونت برشلونه الذي زوده بعسكر قطلاني تدعيماً لقوته، وبفضل هذا العون فشل ابن جامع في الاستيلاء على جزيرة ميورقة (٣)، ويغلب على الظن أن الأمير محمد بن إسحاق بن غانية مد رغم كل ذلك مد أبقى على تبعيته الاسمية للموحدين.

على أن نفوذ الموحدين على جزيرة ميورقة لم يدم طويلا، إذ سرعان ما علم بنو غانية بأخبار الانقلاب في ميورقة، فاضطر عبد الله بن غانية إلى القفول عائداً إلى الجزيرة على الفور عن طريق صقلية، وأغلب الظن أن أميرها وليام الثاني (١٦٦١-١١٩٩م) قد أمده ببعض سفنه ليسهل عليه العودة إلى جزره واسترداد ملكه، واستطاع عبد الله بن غانية بمساعدة مواليه وجنده وعلى رأسهم علج يدعى بخاح أن يحتل الجزيرة ويطرد منها أخاه محمد (٤)، الذي فر إلى الأندلس حيث ولاه الموحدون مدينة دانية (٥).

حاول الخليفة المنصور استرجاع السيادة الموحدية على الجزيرة فوجه إليها

Codera, op.cit., p. 183.

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، نفس المصدر والقسم، ص ١٥٦

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٥٧؛ المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٧٦ Alfred Bel, op.cit., p. 71;

وفى رواية لابن خلدون يقول أن أهل ميورقة ثاروا على محمد بن إسحاق خوفًا من عادية الخليفة المنصور وطردوه من جديد وبايعوا أخاه تاشفين، راجع : العبر ، جــ٦٥، ص ١٦٥

<sup>(</sup>٥) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٧٦

أسطولا بقيادة أمير البحر أبى على بن جامع، غير أن زمام الموقف كان قد أفلت من يده، لا سيما بعد أن تدخل أسطول بدور الثانى Pedro II ملك أرغون لصالح الميورقيين (١).

وعندما استعصى على الموحدين الاستيلاء على جزيرة ميورقة، وجهوا أنظارهم إلى جزيرة يابسة، فهاجمها أسطول موحدى بقيادة أمير البحر أبى العباس الصقلى واستولى عليها، وكان يتولى قيادة يابسة آنذاك ابن نجاح، وكان مذبذب الولاء بين بنى غانبة والموحدين فلم يلبث أن نكث طاعتهم، ودخل على أهل يابسة بالخديعة \_ فقبض عليه وتم سقوط يابسة في أيدى الموحدين سنة ٥٨٣هـ/١٨٧ م (٢).

والظاهر أن الموحدين استولوا في نفس الوقت على جزيرة ميورقة، وإن كانت المصادر العربية لم تنص على ذلك، ولكننا نستدل عليه من سكوت المصادر عن ذكر ميورقة بالإضافة إلى أن ميورقة كانت ترتبط في المصير دائماً بجزيرة يابسة، ونضيف إلى ما سبق أن أسطول عبد الله بن غانية تمكن في سنة ٥٩٦هـ من استرجاع منورقة الأمر الذي يؤكد أنها كانت في حوزة الموحدين.

#### جــ إمارة عبد الله بن إسحاق بن غانية على ميورقة:

منذ أن استعاد عبد الله بن إسحاق بن غانية ملك جزيرة ميورقة حتى شرع فى ضبط أمورها، والاهتمام بتحصينها وسد عوراتها، وقد استلزم ذلك تطبيق نوع من الحكم المطلق، كما التهح عبد الله بن إسحاق نهج أبيه فى مسالمة الممالك النصرانية المجاورة لاسيما جنوة والبندقية، فأقام معها صلات ودية من الصداقة والتبادل التجارى، ففى سنة ١١٨٨ههم ١١٨٨ م عقد معاهدة صداقة مع جنوة مدتها عشر سنوات، ويرى الأستاذ كوديرا أن هذه المعاهدة لم تكن على الأرجح أكثر من تأكيد للاتفاقية السابقة المبرمة بين جنوة وبين إسحاق بن غانية قبل موته بقليل (٣).

ولما انقضت السنوات العشر، عقد الأمير عبد الله بن إسحاق معاهدة صلح ومجارة مع جنوة مدتها عشرين عاماً، وقد مثل جنوة في هذه المعاهدة سفيرها نيقولا كانويزى (٤). ومن الجدير بالذكر أن الظروف السياسية في هذا الوقت والعداء القائم

<sup>(1)</sup> Huici Miranda, Historia del Imperio Almohade, t. II, p. 390; وراجع أيضاً: أحمد مختار العبادى، دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس، الطبعة الأولى، الإسكندرية، ١٩٦٨، ص. ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١٦٩؛ وراجع أيضاً:

Codera, op.cit., pp. 184-185.

<sup>(3)</sup> Codera, op.cit, p. 185.

<sup>(4)</sup> Alfred Bel, op.cit, pp. 118-119.

بين عبد الله بن إسحاق وبين الموحدين هي التي فرضت عليه أن يرتبط في معاملاته التجارية مع الممالك المسيحية لاستحالة التعامل التجارى مع الموحدين الذين ثبتوا أقدامهم آنذاك في سائر أنحاء الأندلس والمفرب ولذلك كان لزاماً على عبد الله بن إسحاق أن يحسن علاقاته مع الممالك المسيحية ويرتبط معهم باتفاقات بخارية تقوم على تبادل الانتاج الزراعي والصناعي فكانوا يمدونه بالسفن والسلاح والذخائر مقابل الحبوب ومنتجات الجزيرة الأخرى، وقد رحب النصارى بعقد هذه الصلات الودية مع ميورقة، إذ ضمنوا بذلك توقف غارات الميورقيين على سواحلهم، ومع ذلك فقد كانت علاقات الميورقيين ببعض الممالك المسيحية كبلاد غالة مثلا في غاية السوء ولهذا فقد واصلوا شن غاراتهم عليها، وقد ترتب على هذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الأمير عبد الله بن إسحاق أن ازدهرت جزيرة ميورقة وانتجعها عدد كبير من النصارى وراجت بخارتها ونعمت بالرخاء وكان لهذا الرخاء والازدهار أعظم الأثر في متابعة بني غانية غزوهم لأفريقية إذ كانت ميورقة تزودهم بكل ما يحتاجونه من سلاح متابعة بني غانية غزوهم لأفريقية إذ كانت ميورقة بالنسبة لبني غانية المصدر ومؤن وسفن، وعلى هذا النحو كانت جزيرة ميورقة بالنسبة لبني غانية المصدر الحقيقي لقوتهم (۱)، وسر مطاولتهم لدولة الموحدين.

### ۳ - الصراع بين بنى غانية وبين الموحدين فى المغرب وجزر البليار (المرحلة الثانية حتى سنة ٩٩٥هـ)

### أ ـ علي بن إسحاق وصراعه ضد الموحدين في أفريقية:

سبق أن مخدلنا عن الانتصار الساحق الذى أحرزه على بن إسحاق على قوات المنصور الموحدى فى وقعة وطاء عمره (٢) بشط الجريد فى بداية سنة ٥٨٢هـ وهو انتصار أثار ثائرة المنصور وأثر فى نفسه وحمله على معاودة الكرة فلم يلبث أن أعاد تنظيم قواته ثم اشتبك مع قوات ابن غانية بالقرب من الحمه (جنوبى قابس) وفى هذه المرة تمكن من الإيقاع بعلي بن غانية فى ٩ شعبان سنة ١٥٨هـ/١٥ أكتوبر ١٨٧م (٣).

<sup>(1)</sup> Alfred Bel, Ibid, pp. 118-119.

<sup>(</sup>٢) الحميري، المصدر السابق، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، المصدر السابق، جدا ١، ص ٢١٢؛ ابن عدارى، ق٣، ص ١٦٢-١٦٣؛ التبجانى (٦) ابن الأثير، المصد عبد الهاب، المطبعة (أبو محمد عبد الله بن محمد)، رحلة التبجانى، تقديم الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب، المطبعة الرسالة الثلاثون؛ الرسالة الثلاثون؛ الرسالة الثلاثون؛ من ١٨٧ وما بعدها، تونس ١٩٥٨، ص ١٦٢، مجموع رسائل موحدية، الرسالة الثلاثون؛ Alfred Bel, op.cit., pp. 81-82

بعد هذا النصر الذى حققه الموحدون على قوات ابن غانية، انجه الخليفة بقواته مباشرة إلى قابس، القاعدة الرئيسية لقراقوش، فاستولى عليها فى اليوم التالى على الأمان، وقبض فيها على أهل قراقوش وذويه وصحبه ثم تابع سيره إلى بلاد الجريد واستولى على قواعدها وأهمها توزر عاصمة بلاد الجريد.

وفى هذه الأثناء ، تلقى الخليفة المنصور وهو مخت أسوار قفصه ، خطاباً من قراقوش ، يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى الدخول فى طاعة الموحدين وأنه فى حالة إذا ما قبلت توبته على استعداد لأن يأتى إلى الموحدين تائباً ، كذلك تلقى المنصور فى اليوم التالى خطاباً مماثلا موجها من أبى زيان زعيم الغز يعبر فيه عن انضوائه مخت لواء الموحدين ، وأنه قد أظهر دعوة التوحيد بطرابلس ونواحيها (١) . ثم هدأت الأحوال فى أفريقية لاسيما بعد مصرع على بن غانية (٢) فى إحدى معاركه مع قبيلة نفزاوة فى أرض الجريد سنة ٤٨٥هـ وخلفه أخوه يحيى .

لم يكن يحيى بن إسحاق بن غانية أقل حماسة وغيرة من سلفه، إذ كان يستهدف شأن أخيه على إحياء الدولة المرابطية عن طريق الإطاحة بسلطان الموحدين في أفريقية، وعلى هذا الأساس بدأ يعيد تنظيم صفوفه، وبعد أن تمكن من مخقيق ذلك عاود مغامراته في بلاد الجريد فانتزع المهدية، واستطاع أن يبسط سلطانه على سائر أفريقية : طرابلس وقابس وصفاقس والمهدية والقيروان وسائر بلاد الجريد، ولم يبق في حوزة الموحدين من أفريقية سوى تونس.

وفي هذه الأثناء كان المنصور في حاضرته يتابع تطور الحوادث في أفريقية وامتداد سلطان ابن غانية على أغلب قواعد أفريقية، فحاول إيقاف تقدمه بترجيه حملات متوالية ضده ولكن يبدو أن هذه الخملات لم يكن لها تأثير فعال في إيقاف زحفه المتواصل، عند ذلك تطلع الموحدون إلى تنفيذ مشروعهم لغزو ميورقة، قاعدة ملك بني غانية ومصدر المتاعب التي يواجهها الموحدون في أفريقية باعتبارها قاعدة الإمدادات إلى يحيى بن غانية وسيطرتهم على هذه الجزيرة من شأنها أن تضع حداً للعمليات الحربية في أفريقية، فمتى سقطت ميورقة في أيديهم، أمكنهم أن يتفرغوا لمطاردة يحيى بن غانية والقضاء على سلطانهم في أفريقية بعد أن يفقد ملاذه الأخير في ميورقة في ميورقة أن يفقد ملاذه الأخير في ميورقة أن ميورقة أن يقلد ملادة الأخير

<sup>(</sup>١) مجموع رسائل موحدية، الرسالة الحادية والثلاثون ، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) المراكشي، الممدر السابق، ص ٢٧٣ (رحلة التجاني، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، الممدر السابق، ق ٣، ص ٢١٦.

ب ـ سقوط الجزر الشرقية في أيدى الموحدين:

ولكن وفاة المنصور في سنة ٥٩٥هـ/١٩٩م أحبطت آمال الموحدين في القضاء على بنى غانية، وقد انتهز عبد الله بن إسحاق بن غانية هذه الظروف المستجدة وعمل على استعادة سيطرته على جزيرتي يابسة ومنورقة جناحي ميورقة إلى جزيرة يابسة ففي بداية عام ٥٩٦هـ /١٢٠٠م تحرك بأسطوله من جزيرة ميورقة إلى جزيرة يابسة وحاصرها من جميع نواحيها ولكنه ووجه بمقاومة ضارية من أهل الجزيرة بالإضافة إلى أن الأسطول الموحدي الذي كان مرابطاً بالقرب من الجزيرة بقيادة أمير البحر ابن ميمون بادر بالتحرك لنجدة أهلها، واشتبك هذا الأسطول مع أسطول ابن غانية في معركة بحرية عنيفة انتهت بانتصار الموحدين، وظفر ابن ميمون منه بطريدتين أضرمهما نارا، ورجع عبد الله بن غانية خائباً (١٠).

وإذا كان عبد الله بن غانية قد منى بالفشل فى استرداد جزيرة يابسة، فقد حالفه الحظ هذه المرة فى استرجاع جزيرة منورقة إذ هاجمها بأسطوله فى فصل الأنواء والأمطار وألح بالحصار عليها مدة، حتى نفدت أقوات ومؤن أهلها المحاصرين واضطروا إلى التسليم، عندئد دخل ابن غانية الجزيرة وتملكها وحصنها وعهد بولايتها لأحد قواده ويدعى الزبير بن نجاح (٢). ولكن الموحدين تمكنوا من استردادها بعد فترةقصيرة، عندما هدأت الأنواء وخفت العواصف البحرية وحسن الهواء، ويذكر ابن عدارى (٣) أن السيد أبو العلا أسرى إلى منورقة فى أسطول سبتة، والظاهر أن هذه الغزوة تمت فى نفس سنة ٩٥هـ التى افتتحها فيها عبد الله ابن غانية، فاجأ أبو العلا جزيرة منورقة بهجومه فصبح أهلها ويطش بهم الأسطول قبل التئام أحوالهم وترتيب قتالهمه (١) واقتحم عسكره المدينة عنوة ووقع ابن نجاح فى قبضتهم فسيق مع أتباعه الميورقيين إلى الحضرة مراكش فهلك بها.

وعلى إثر ذلك تبين للخليفة الموحدى الناصر لدين الله أن ترك جزيرة ميورقة في

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر والقسم والصفحة.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والقسم والصفحة.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والقسم والعبفحة، وقد ذكر الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى غزوة منورقة في المترتب بعد استيلاء الموحدين على ميورقة في سنة ٩٩هم، راجع: دراسات: ص ٣٦٨، ولكننا نستدل على عكس ذلك من النص الوارد في ابن عذارى الذي يفهم منه أن فتح منورقة تم بعد أن ظفر بها عبد الله بن إسحاق بن غاتية بوقت قصير، كما نستدل من سياق رواية الحميرى أن حملة الموحدين البحرية على ميورقة كانت موجهة مباشرة إلى ميورقة فقط ولا تتضمن أى إشارة إلى جزيرة منورقة (المصدر السابق، ص ١٨٩)، ثم إن الوضع المنطقي يحتم على الموحدين استنزال يابسة ومنورقة قبل التفرغ لميورةة الجزيرة الكبرى، وقاعدة ملك بني غانية.

أيدى بني غانية من شأنه أن يطيل أيد الصراع، وأنه من المحتم تملكها والاستيلاء عليها لوضع حد للمتاعب التي يلقاها الموحدون فيها وفي أرض أفريقية، وعلى هذا النحو اعتزم تنفيذ المشروع القديم الذي سبقه في التفكير فيه أبوء المنصور وأعنى به القضاء على الأفعى من رأسها أى بالقضاء على بنى غانية في ميورقة ومصدر المتاعب التي يواجهها الموحدون في أفريقية، فأعد لذلك النرض حملة بحربة ضخمة جهزها في ثفر دانية وعهد بقيادتها إلى عمه أبي العلاء إدريس بن يوسف عبد المؤمن، كما أسند قيادة الجيش إلى شيخ الموحدين أبي سعيد عثمان بن أبي حفص، وكان قوام هذه الحملة من المقاتلة ألفين ومائتين من الفرسان، وسبعمائة من الرماة وخمسة عشر ألفًا من الرجالة، حاشا غزاة السفن، وكانت عدة سفن الأسطول ثلاثمائة جفن منها سبعون غرابًا، وثلاثون طريدة، وخمسون مركبًا كبارًا، وسائرها قوارب منوعة، شحنها بأعداد لا تخصى من العدد والسلاح والمجانيق والسلالم والمساحي والفؤوس والمعاول والرقائق والحبال بالإضافة إلى الدروع والرماح والبيضات والأتراس والدرق والقسى وصناديق النشاب وجملة وافرة من الطعام (١). ومخرك الأسطول من ثغر دانية في انجاه جزيرة يابسة، حيث أديث صلاة الجمعة ثم أقلع عنها غدوة السبت ٢٤ من ذى الحجة ٥٩٩هـ/١٢٠٣م، نحو جزيرة ميورقة، التي وصلتها وحدات الأسطول الموحدى في ربيع الأول سنة ٢٠٠هـ/ديسمبر ١٢٠٣م (٢)، وتمت عملية إنزال المقاتلة والعدد والسلاح، وبدأ الموحدون زحفهم إلى مدينة بلمة حاضرة ميورقة، ودار الأسطول بالمرسى مع السيد أبي العلاء إدريس، فخرج إليه عبد الله بن غانية في قواته، والتحم الفريقان في معركة حامية صمد فيها عبد الله بن غانية وأبدى ضروبا رائعة من الشجاعة والاستبسال ولكن جموعه لم تلبث أن انهزمت أمام حشود الموحدين، وتعرضت هذه الجموع لمذبحة وحشية قتل فيها عبد الله بن إسحاق واحتز رأسه رجل غزى، ودخلت قوات الموحدين المدينة، ولم يسلم من الميورقيين سوى من تحصن في القصبة، ولكن القائد أبا العلاء قائد الأسطول والشيخ أبا سعيد قائد الجيش نهيا عساكر الموحدين عن أعمال النهب والسلب وأمر بضرب عنق رجل أقدم على ذلك، ومجاوز الأمر، وطيف برأسه، وصدر أمان عام نودى به في الأزقة والقصبة، فخرج الناس من مكامنهم، وكتبا إلى الخليفة الناصر بالفتح.

هذه هي تفاصيل الفتح الموحدي لميورقة استخرجناها من مضمون الرسالة

<sup>(</sup>١) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢١٤-١٥، الدسريري، المصدر السابق، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل موحدية، الرسالة السادسة والثلاثون، ص ٢٤٥ ـوما بعدها؛ الحميرى، نفس المصدر، ص ١٨٩ .

الرسمية الصادرة عن الخليفة الناصر بقلم كاتبه أبى عبد الله بن عياش، ومن رواية الحميرى (١). ويورد كلا من ابن أبى زرع وابن أبى دينار رواية أخرى تختلف عنها تضمنت ما يشير إلى أن الحملة الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الخليفة الناصر نفسه، وأنه خرج من مدينة فاس، فوصل إلى جزائر بنى مزغنة، ومن هناك جهز الأساطيل والعساكر ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين وقتل صاحبها عبد الله بن إسحاق (٢)، في حين يؤكد ابن عذارى أن الناصر كان بحضرة مراكش في الوقت الذي أقلمت فيه الحجملة الموحدية إلى الجزر الشرقية (٣). أما ابن خلدون فقد نص صراحة على قائدى الحملة كما وردا في رسالة الفتح الرسمية ورواية الحميرى وهما السيد أبو العلاء إدريس قائد الأسطول والشيخ أبو سعيد بن أبى حفص قائد الجيش السيد أبو العلاء إدريس قائد الأسطول والشيخ أبو سعيد بن أبى حفص قائد الجيش محمد عبد الله والى ميورقة فنزل بساحتها (٥)، ونميل إلى الأخذ بالرواية الرسمية التي تدعمها رواية الحميرى وابن خلدون ونستبعد روايتي ابن أبى زرع وابن أبى دينار النين لا تتفقا مع سياق ما ورد في الوثيقة الرسمية.

وبعد أن دانت جزيرة ميورقة، كبرى الجزائر الشرقية، وجناحاها منورقة وبابسة بالتبعية للخلافة الموحدية، ندب السيد أبو العلاء لولايتها عبد الله بن طاع الله الكومسى بصفة مؤقعة إلى أن يولسى عليها أحد قرابته، كما أسند قضاءها إلى الفقيه المحدث أبا محمد عبد الله بن سليسمان الأنصسارى المعروف بابن حوط الله (٦)، الذى نقل إلى قضاء مرسيه، ومنها إلى قضاء قرطية سنة ١٠٧هم (٧).

ثم ولى الناصر على ميورقة عمه السيد أبا زيد فى حين نقل ابن طاع الله لقيادة الأسطول (٨)، ثم تولاها بعد ذلك السيد أبو عبد الله بن أبى حفص بن عبد المؤمن الذى نقل عام ٢٠٧هـ إلى ولاية بلنسية بعد أن حل محله أبو يحيى بن أبى الحسن بن أبى عمران (٩).

<sup>(</sup>١) مجموع رسائل موحدية، الرسالة السادسة والثلاثون، ص ٢٤١ وما بعدها؛ الحميرى، المصدر السابق، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ، ص ١٥٣ ؛ المؤنس في أخبار أفريقية والمغرب، ص ١١٥ ؛ وانظر أيضاً: Alfred Bel, op.cit., p. 167.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب، ق ٣، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان، جــ٦، ورد في ترجمة أبي يوسف يعقوب، رقم ٨٠٠، ص ١٨.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب، ق٣، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>۸) السلاوی، المصدر السابق، جــ ۲، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٩) ابن عذاري، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٢٣؛ السلاوي، المصدر السابق، جـ٢، ص ١٩٥.

### جــ تائج سقوط ميورقة في أيدى الموحدين:

#### ١ ـ بالنسبة للممالك المسيحية:

لعل ما جاء في الرسالة الموحدية السادسة والثلاثين والخاصة بفتح الموحدين لميورقة ما يعبر أصدق تعبير عن صدى هذا الحادث الهام في الممالك المسيحية، لا سيما مملكة أرغون وكونتية برشلونة، تقول الرسالة : «ولأخذ ميورقة على صاحب أرغون وبرشلونة، أشد من رشق النبل وأهول من وقع السيف، وأوحش من القطع بحلول الممات؛ (١).

هذا القول يصدق فى الحقيقة على الموقف العام بالنسبة لمملكتى أرغون وقطلونية لأن سياسة بنى غانية، أصحاب البجزائر الشرقية فيما سبق، كانت تقوم على المسالمة والمودة نحو الممالك المسيحية المجاورة وعلى الأخص مملكة أرغون وجمهوريتى جنوة وبيزة، وكان يجمع بين الطرفين هدف رئيسى مشترك وهو عدائهما للموحدين ثم أن استمرار بقاء البجزائر الشرقية فى أيدى بنى غانية كان يمثل صمام أمن بالنسبة لهانين المملكتين باعتبارها حاجزا طبيعيا بينهما وبين دولة الموحدين أما وقد غدت المجزائر شخت سيطرة الموحدين فإن الموحدين أصبحوا يواجهون مباشرة مملكة أراجون المجزائر شخت سيطرة الموحدين فإن الموحدين أصبح مصدر إزعاج وقلق دائم مهدد لهما، وكونتية برشلونة، بالإضافة إلى أن أسطولها أصبح مصدر إزعاج وقلق دائم مهدد لهما، هذه الظروف الطارئة هى التى أوحت إلى الممالك المسيحية من جديد فكرة الاستيلاء على البجزائر الشرقية على النحو الذى سنفصله فيما بعد.

### ٢ ... بالنسبة لبني غانية في المغرب:

لاشك أن فتح الموحدين لميورقة، كبرى الجزائر الشرقية، جاء ضربة شديدة لبنى غانية، قضت تماماً على سلطانهم في الجزائر الشرقية، فبمصرع آخر ولاتهم عليها الأمير عبد الله بن إسحاق بن غانية وبالقبض على أولاده وأهله، انتهى كل أثر لهذه الأسرة بالجزائر الشرقية.

ومع ذلك فقد استمر بنو غانية نخت قيادة يحيى بن إسحاق وإخوته يناوءون دولة الموحدين ويضايقونها بسيطرتهم على المغرب الأدنى، إلى حد أنهم سيطروا على مدينة تونس سنة ٩٩هم وقبض أميرهم على السيد أبي زيد بن أبي حفص، كما استبدوا في أفريقية وطرابلس وأطاعتهم بونة وبنزرت وبسكره وشقبنارية والأربس والقيروان وتبسه وسفاقس وقابس والمهدية (٢). واضطر الخليفة الناصر إلى التفرغ

<sup>(</sup>١) مجموع رسائل موحدية، ص ٢٤٧. .

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، حــ٧، ص ٨١٦ـ٨١٧.

لقابلتهم ومنازلتهم ودارت بين قواته وبينهم معارك ضارية في تاجرا انتهت بهزيمة ابن غانية والميارقة، واسترجع الموحدون المهدية وتونس ولم يسكت ابن غانية على هذه الهزيمة فعاود القتال تعززه قوات من الأغزاز وعرب الدواوده وغيرهم ولكنه انهزم من جديد ولجأ إلى إقليم طرابلس، وظل ابن غانية شوكة في حلق الخليفة الناصر على الرغم من جنوح أخيه سير بن إسحاق إلى حزب الموحدين وتبرئه من إخوته (١). ولم تخمد حركة بنى غانية إلا بعد وفاة يحيى بن غانية شريداً في بلاد الزاب سنة تخمد حركة بنى غانية إلا بعد وفاة يحيى بن غانية شريداً في بلاد الزاب سنة

ولانشك في أن بني غانية كان بإمكانهم المطاولة لو لم تسقط قاعدتهم ميورقة في أيدى الموحدين. فسقوط هذه الجزيرة كان عاملا هاماً في انهيار قواهم في المغرب.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، جــ ٦، ص ٤٠٥، ص ٤٠٧؛ السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص ٨١٨.

### الفصل الرابع شرق الأندلس في عصر الموحدين

(١) قادة شرق الأندلس يشاركون الموحدين في حركة الجهاد

أ \_ حملة وبدة في ذي القعدة سنة ٥٦٧هـ.

ب \_ اشتراك السيد أى عبد الله بن أى يعقوب يوسف والى مرسيه في غزوة شنترين في ربيع الأول سنة ٥٨٠هـ

(٢) أسرة بنى مردنيش في خدمة الخلافة الموحدية.

أ \_ أبناء محمد بن سعد بن مردنيش في بلاط الموحدين.

ب \_ جهود غانم بن محمد بن سعد بن مردنيش في خدمة الدولة . الموحدية.

جـ \_ أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش والى بلنسية.

(٣) شرق الأندلس في ظل دولة الموحدين:

أ \_ مرسيه في عصر الخليفتين يوسف ويعقوب المنصور.

ب \_ مرسيه قاعدة دولة العادل.

جـ \_ الأوضاع في بلنسية في عهد الموحدين.

# (١) قادة شرق الأندلس يشاركون الموحدين في حركة الجهاد

### أ \_ حملة وبدة في ذي القعدة سنة ٥٦٧هـ:

بادر أبو القمر هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش عقب وفاة أبيه إلى إعلان طاعته للخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف، وتعبيراً عن ذلك تنازل للموحدين عن مدينة مرسيه قاعدة شرق الأندلس وجميع أراضي هذا الإقليم وتشتمل على مدن بنشكله وأبذه ومربيطر وأنيشه وبلنسيه وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وبمعنى آخر الأراضي الواقعة ما بين طرطوشة عند مصب ابره في الشمال وقرطاجنة الحلفاء جنوباً. وعلى إثر ذلك وجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص إلى مرسيه ليتقبل طاعة برفقة كبار رجال شرق الأندلس وقادته وأعيانه للقاء الخليفة بأشبيليه في مستهل برفقة كبار رجال شرق الأندلس وقادته وأعيانه للقاء الخليفة بأشبيليه في مستهل وأنزلهم منزلا حسناً. وفي اليوم التالي من نزولهم بأشبيلية في قصر ابن عباد احتفل شيوخ الموحدين بقدوم هلال وأعيان دولته لبذل الطاعة للخليفة ، وفي أثناء هذا الاحتفال عبر له هؤلاء عن رغبتهم في أن يغزو جيش الموحدين المناطق المسيحية المجاورة لإقليم شرق الأندلس وحددوا له بالذات مدينة وبذة (١) Huete المنعف المجاورة لإقليم شرق الأندلس وحددوا له بالذات مدينة وبذة (١) Huete

. وفي هذه الغزوة تمكن الموحدون من الاستيلاء على حصن بلج الحصين Vilche (٣)، الواقع على مقربة من بياسة يفضل جهود إبراهيم بن همشك ، كما استولوا على حصن الكرس Alcaraz (٤). وكان ابن مردنيش قد تنازل عنه للنصارى

<sup>(</sup>۱) قاعدة إقليم قونكة، وتقع على بعد نحو ٥٠ كم غربى قونكة على وادى وبذة بالقرب من بلدة أقليش التي تقع إلى الجنوب الغربي منها، راجع: الحميرى المصدر السابق، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) كان من أمنع الحصون الأندلسية وأكثرها حصانة، وقد تم تسليمه إلى الخليفة أبى يعقوب يوسف في ٣٠ شوال ٥٦٧ه هـ/يوليو ١٩٧٢م، فركب الخليفة ودخل الحصن وأعجب بما عاينه من المنعة ورتب للدفاع عنه حامية موحدية وعهد به إلى ابن همشك، راجع: ابن صاحب الصلاة، المهدر السابق، ص ٢٨٩-٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) حصن الكرس تقابل Alcaraz مركز في Albacete ، راجع:

Miguel Asin Palacio, Contribicion a la toponimia arabe de Espana, 2ed, Madrid, 1944, p. 52;

وظل حصن الكرس في حدوزة الموحدين حتى استولى عليه ألفونسو الشامن سنة ١٨هـ/١٢هـ/١٢م، راجع :

La Cornica Latina de los reyes de castilla, Primera edicion de cabanes, pp. 53-54; Huici Miranda, Valencia Musulmana, t. III, p. 172.

كما فعل بحصن بلج وتسلموه بالأمان، فعهد به الخليفة إلى ابن همشك كذلك(١).

وعندما وصل الموحدون إلى وبذة في ١٤ ذى القعدة (٧ يوليو اشتبكوا مع حاميتها في معركة عنيفة تخصن النصارى على أثرها داخل مدينتهم فاستولى الموحدون على الأرباض والبساتين وأحكموا الحصار عليها (٢). وعلى الرغم من استمرار الحصار وما كان يتخله من هجمات عنيفة كان يشنها عسكر الموحدين فقد أخفق هؤلاء في اقتحامها بسبب حصانة أسوارها بالإضافة إلى الخندق (٣) الذى حفره القشتاليون وراء أبواب المدينة تعويقًا لعملية الاقتحام، وتفاني القشتاليون في القتال هذا إلى جانب إسهام الطبيعة في إحباط عملية الهجوم (٤)، ونفاد الميرة والأقوات من المعسكر الموحدى وتراخى المقاتلين العرب والبربر في القتال (٥). ثم بلغ الخليفة أن قوات قشتالية في طريقها إلى الوصول لإنجاد الحامية القشتالية المحصورة، فقرر رفع الحصار (يوم ٢٩ ذى القعدة) وحرق آلات الحصار والانسحاب من الموقع فقرر رفع الحصار (يوم ٢٩ ذى القعدة) وحرق آلات الحصار والانسحاب من الموقع وشاطبة (٩) وأربولة (١٠) وحصن منتقوط (١١) Monteagude (١١)

Huici Miranda, Historia del Imperio Almohade, t. II, p. 455.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٤٩٠، وانظر أيضًا:

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ٤٩٤-٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة، نفس المعدر، ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) هبت رياح صيفية عاتية في صباح ٢٠ من ذي القعدة أربكت معسكر الموحدين، كما هبت في الثاني والعشرين من نفس الشهر عاصفة أخرى أشد عنفا من الأولى صحبتها أمطار غزيرة أحدثت أضراراً جسيمة في المعسكر الموحدي، وفي يوم ٢٣ من ذي القعدة عاودت الرياح العاصفة هبوبها للمرة الثالثة الأمر الذي أدى إلى إخفاق الموحدين في الهجوم، راجع: ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ٤٩٨-٤٩١.

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٦) نفسه: ص ٥٠٣.

 <sup>(</sup>۷) نفسه، ص ٥٠٦، والقبذاق تقابل Alcandete في محافظة جيان، انظر: الإدريسي، ص
 ٢٠٤، والترجمة ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) نفسه، ص ١٥، وما تعليها، وحصن البنيول تقابل Albunol مركز في محافظة بلنسية، راجع : Asin Palacio, op.cit., p. 50.

<sup>(</sup>٩) نفسه، ص ٥١٢.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه، ص ۱۳٥.

<sup>(</sup>۱۱) نفسه، ص ۱۶ه.

## ب\_ اشتراك السيد أبى عبد الله بن أبى يعقوب يوسف والى مرسيه فى غزوة شنترين في ربيع الأول سنة ٩٨٠هـ:

هذه الاعتداءات حركت الخليفة أبا يعقوب على بجريد حملة يقودها بنفسه إلى غرب الأندلس لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية، وكتب إلى أبنائه الأربعة ولاة قواعد الأندلس الأربعة: أشبيلية وقرطبة وغرناطة ومرسيه يأمرهم بالتأهب للمشاركة في اللجهاد (٢). وهكذا شارك إقليم شرق الأندلس في غزوة شنترين \_ التي استشهد فيها الخليفة \_ بقوة من مرسيه يقودها السيد أبو عبد الله بن الخليفة ، وقد اشترك في هذه الغزوة هلال بن مردنيش وأخوه غانم وكانا في صحبة الخليفة ذاته. وتم التقاء قوات الموحدين مجتمعة في بطليوس، وعلى الرغم من قيام الموحدين بحصار شنترين والتضييق على أهلها وحاميتها والاشتباك مع قوات البرتغاليين في معارك عنيفة فقد حدثت بعض الوقائع التي دعت الخليفة يقرر رفع الحصار عنها والرحيل عنها، منها هزيمة أهل مرسية عندما أغاروا على بسائط النصاري، فخرجوا عليهم وأوقعوا بالمسلمين هزيمة قاسية (٤)، ومنها قدوم فرناندو الثاني ملك ليون في قواته لنصرة النصاري

Castro, Cronica del rey de Castilla Don Alfonso; Octavo, I.C.; Ibars, op.cit., t. I, p. 565; Huici Miranda, Valencia Musulmana, t. III, p. 193.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، المصدر السابق، ق ۳، ص ۱۰۷-۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٢، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والقسم، ص ١٣٥.

المحصورين بشنترين (۱)، ومنها إساءة السيد أبي إسحاق ابن الخليفة أبي يعقوب يوسف فهم أمر أبيه الصادر إليه بالسير إلى أشبيلية بدلا من أشبونة، ومتابعة الناس له بالرحيل في الوقت الذي لبث فيه الخليفة في معسكره دون علم بما وقع (۲) بحيث لم يبق معه سوى الساقة بقيادة يعقوب ابن الخليفة الأمر الذي شجع نصارى شنترين على الخروج منها لمهاجمة عسكر الخليفة ، وتمكنهم من إصابته بجراح خطيرة تسببت في وفاته بعد اجتياز العسكر لوادى التاجه وذلك في ۱۸ ربيع الأول سنة ١٨٥هـ (٤)، والظاهر أن هلال بن مردنيش لقى حتفه هو وأخوه غانم في هذه الموقعة ويؤكد ذلك أننا لم نعد نسمع أي أخبار عنهما بالإضافة إلى أن ابن عذارى يؤكد استشهاد بعض بنى مردنيش في هذه الموقعة ويأكد المتشهاد بعض بنى مردنيش في هذه الموقعة العملة (۵).

# ۳ ـ أسرة بنى مردنيش فى خدمة الخلافة الموحدية

أ \_ أبناء محمد بن سعد بن مودنيش في بلاط خليفة الموحدين:

بموت محمد بن سعد بن مردنيش وخضوع أبنائه وأخيه أبى الحجاج يوسف ظلت قاعدتا شرق الأندلس بلنسيه ومرسيه مجرد ولايتين تابعتين للخلافة الموحدية يحكمهما ولاة معينون من قبلها، ولم يعد لهذه المنطقة ما كان لها أيام محمد بن مردنيش، فقد دخلت هذه الأسرة بعد وفاة عائلها في طاعة الموحدين، وأصبح عمداؤها لا يفترقون عن صحبة الخليفة في أشبيلية، ولم يضن الخليفة عليهم بالمنفقة بل كان يغدق عليهم بالمال ويشملهم برعايته وعطفه، وعين منهم غانم بن مردنيش لرياسة جماعة من عسكر الأندلس من أصحاب أبيه ومن أهل الثغور والأجناد بأشبلية وأنظارها لتكون منهم قوة تضطلع بالغزو وحماية الأقطار من العدو، ونظم هلال وكبار أخوته في جملة أشياخ الموحدين وأبناء الجماعة، يحضرون مجلسه العالى، ويشتركون

<sup>(1)</sup> Huici Miranda, op.cit., p. 196.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والقسم، ص ١٣٧-١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٩٤، المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٦١، وقيل في في ٢ ربيع الآخر سنة ٥٨٠هـ؛ ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٤١-١٤، وقيل في ٢ ربيع الآخر من نفس السنة؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، المصدر السابق، ق٣، ص ١٣٧؛ وانظر أيضا:

Huici Miranda, Valencia Musulmana, t. III, p. 186.

فى مباشرة الأمور ، وإبداء الرأى ، تشريفًا لهم وتقريبًا لمكانتهم منه، وكان غانم ابن مردنيش يخرج بقواته على الموحدين إلى غزو أراضى قشتالة، فظهرت كفايته وتجلت شجاعته (١).

ولقد كانت الحفاوة التى استقبل بها الخليفة أبناء ابن مردنيش شيئاً يفوق ما كان يتوقع منه حيالهم، فلقد كان معهم سخياً جواداً، أهدى هلال بن مردنيش اثنى عشر ألف دينار فى يوم واحد (٢)، ويأتى صاحب المعجب برواية معبرة عن ذلك جاء فيها وأخبرنى بعض ولد هلال هذا ، أنه سمع أباه يقول: رأيت فى المنام فى بعض الليالى كأن أمير المؤمنين أبا يعقوب ناولنى مفتاحاً فلما أصبحت إذا رسوله يستحثى، فركبت وأتيت القصر، فدخلت عليه وسلمت فاستدنانى حتى مست ثيابى ثيابه ثم أخرج إلى من بخت برنسه مفتاحاً على النحو الذى رأيت فى المنام، وقال : خذ إليك أخرج إلى من بخت برنسه مفتاحاً على النحو الذى رأيت فى المنام، وقال : خذ إليك عامل مرسيه أرسل إلينا فى جملة ما أرسل صندوقاً وجده \_ زعم \_ فى بعض عامل مرسيه أرسل إلينا فى جملة ما أرسل صندوقاً وجده \_ زعم \_ فى بعض خزائنكم، لا يدرى ما فيه ، وهذا مفتاحه، ونحن لا ندرى ما فيه ، فقلت : هلا أمير المؤمنين أن يفتح بين يديه ، فقال: لو أردنا أن يفتح بين أيدينا لم نسلم إليك المفتاح! وأمر فحمل الصندوق إلى فقتحته، فإذا به حلى وذخائر من ذخائر أبى ما يساوى أكثر من أربعين ألف دينار » (٢).

وفى يوم السبت الخامس لربيع الأول عام ٥٧٠هـ/٥ أكتوبر ١١٧٤م، عقد الخليفة أبو يعقوب زواجه بالزرقاء المردنيشية (٤) ابنة محمد بن سعد بن مردنيش المسماة بزائدة فى احتفال تسوده الأبهة والفخامة، وكان صداقها خمسين دينارًا، ولكن الخليفة وجه إليها ألف دينار من الذهب العين تأنيسا، ولما وصلت إليه بأشبيلية مع أهلها وخدمتها، وهب لكل واحدة منهن هدية كبيرة، ووهب الزوجة كل ما كان أهداه إليه أخوتها عند فتح مرسيه من الكسى والحلى والخدم بل زادها من عنده بعطايا جزيلة، وحظيت فيه الحسناء المردنيشية ذات العينين الزرقاويين بحب الخليفة وإعجابه، حتى أصبح حب الخليفة لها مضرب الأمثال (٥).

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٥٢-٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الخاص بالأندلس، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) راجع: ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٠٨؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٧١؛ ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٣٩؛

Ibars, op.cit., t. I, p. 552.

كذلك أقر الخليفة أبا الحجاج يوسف بن مردنيش والياً على بلنسية وأنظارها وعهد إلى ابن أخيه غانم سنة ٥٧٥هـ بقيادة أسطول سبتة (١) وقرب هلالا إليه واتخذه مشيراً مفضلا بمجلسه العالى.

وعندما وقع غانم بن مردنيش وأخوه أبو العلاء أسيرين مع جملة من أكابر الموحدين في منتصف شهر محرم ١١/٥هـ/١١ يونيه ١١٨٠م في أيدى البرتغاليين عندما أقدم على مهاجمة سواحل البرتغال بأسطوله، كتب غانم من أسره إلى خليفة الموحدين يشكو سوء حالته، فعهد الخليفة على الفور إلى أبى القمر هلال بن مردنيش بالنظر في فداء أخيه، فجمع المال اللازم وبعث به إلى أشبيلية، فحمل إلى النصارى ، وأطلق سراح غانم وأصحابه من الأسر (٢). ويذكر ابن عذارى أن أسطول الموحدين بقيادة عبد الله بن جامع وأبى العباس الصقلي هاجم أسطول أشبونة في الموضع الذي أسر فيه غانم بن مردنيش وأوقع المسلمون بالأعدآء هزيمة نكراء، واستاقوا منهم عددا كبيرا من الأسرى، أعطى منهم البعض في فداء غانم بن مردنيش (٢).

### ب - جهود غانم بن محمد بن سعد بن مردنيش في خدمة الدولة الموحدية:

هو أحد أبناء محمد بن سعد بن مردنيش، عهد إليه الخليفة أبو يعقوب يوسف بقيادة فرقة من جند الأندلس ومن أهل الثغور والأجناد، فقاد بعض الحملات على جهات طليطلة وطلبيرة Talavera وأنظارها، مجلت فيها مواهبه العسكرية كقائد عظيم من كبار قادة الموحدين، وأبدى من ضروب البسالة والإقدام ما رفعه في عين الموحدين، إذن تمكن خلال هذه الحملات من بث الرعب في قلوب سكان أسبانيا المسيحية لاسيما أثناء حملته التي قادها إلى أبله Avila).

ثم عهد إليه الخليفة في سنة ٥٧٥هـ بقيادة أسطول سبتة، والظاهر أن ماضيه في هذا المجال كان حافلا بالأمجاد إلى حد أن يسند إليه الخليفة هذا المنصب الكبير، وقدر له أن يقود هذا الأسطول في مهمة خطيرة أسندها إليه الخليفة من أهدافها وضع حد لاعتداءات البرتغاليين المتكررة على وادى أشبيلية ومدينة باجة، فسار الأسطول بخاه أشبونة Lisboa وهاجم ثغرها، واستولى على جفنين كانا راسيين به وقفل عائداً إلى قاعدته بسبتة (٥). وجاء رد الفعل البرتغالى بهجوم شنه أسطول

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والقسم، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والقسم، ص ١١٧ -١١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٥١٦-٥١٧.

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٢، ص ١١٣.

البرتغاليين على السواحل الجنوبية لإقليم الغرب وتمكن البرتغاليون من الاستيلاء على جزيرة شلطيش Saltes)، ووقع في أسرهم عدد كبير من أهلها (٢)، وفي السنة التالية ٧٦ههـ/١٨٥، أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف \_ أثناء عودته إلى المغرب \_ أمير البحر غانم بن مردنيش بأن يواصل غاراته البحرية على سواحل البرتغال وعلى هذا النحو أقلع غانم وأخوه أبو العلاء بالأسطول من قاعدة سبتة في شهر مايو من تلك السنة ورسيا به في ميناء مدينة برطقال المسماة حالياً سان مارتين دو بورتو -San Mar السنة ورسيا به في ميناء مدينة برطقال المسماة حالياً سان مارتين دو البرتغال بهدف الاستيلاء على بورتو دى منوس Porto de Mos الواقعة على مقربة من الساحل، غير الاستيلاء على بورتو دى منوس Porto de Mos الساعدة أهالي مدينتي شنترين أن أميرها فواس روبينو Pas Roupinho استطاع بمساعدة أهالي مدينتي شنترين جبال منديجا Santaren عند منابع نهر Porto de Mos في المسلمون بالعدو عنام النوعر ومزقت صفوفهم ، واستشهد منهم عدد كبير بينما وقع غانم ابن عيد المرائين وأخوه أبو العلاء وجملة من أكابر الموحدين في أسرهم، كما استولي البرتغاليون على تسع قطع من مراكب المسلمين بمن عليهم من الملاجين، وساروا بها البرتغاليون على تسع قطع من مراكب المسلمين بمن عليهم من الملاجين، وساروا بها الربيناتية نه (٥٠).

وكتب أمير البحر غانم بن مردنيش من موضع اعتقاله إلى الخليفة يوسف يشكو له سوء حاله، فأمر الخليفة \_ كما سبق الإشارة \_ أبا القمر بن مردنيش لينظر في فداء أخويه غانم وأبى العلاء، فتم ذلك.

وتشير المصادر البرتغالية إلى أن هذا النصر الذى حققه البرتغاليون قد شجع قائدهم فواس روبينو على الخروج بأسطول ضخم بهدف الإغارة على سواحل الأندلس الغربية وبالذات على مدينة سبتة (٦) قاعدة أسطول الموحدين في المغرب. أما المصادر

(۲) ابن عذاری، المصدر السابق، ق۳، ص ۱۱۳.

(٣) تقع في شمال بورتودي موس.

<sup>(</sup>۱) جزيرة شلطيش، جزيرة ساحلية صغيرة أمام مدينة ولبة Huelva جنوب غربي الأندلس، ويذكر الحميري، أنه كان، يوجد بها دار صناعة الحديد الذي يعجز عن صنعه أهل البلاد لجفائه، وهي صنعة المراسي التي ترسو بها السفن، راجع: الروض المعطار، ص ١١٠.

<sup>(4)</sup> Cronica dos sete primeros reis de portugal, t. I, p. 125; Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 187.

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١١٦، وانظر أيضاً: محمد عبد الله عنان، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القسم الثاني، القاهرة، ١٩٦٤، م ١٠٠ المنادن المنادن Miranda, op.cit., t. III, p. 187.

<sup>(6)</sup> Huici Miranda, Historia del Imperio Almohade, t. I, pp. 279-281. وانظر أيضًا : أحمد مختار العبادى (بالاشتراك مع السيد عبد العزيز سالم) في تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، يبروت، ١٩٦٩، ص ٢٦٧.

العربية فتشير إلى غضب الخليفة من هذه الاعتداءات، وصدور أوامره إلى عبد الله بن جامع قائد الأسطول بسبتة للأخذ بالثأر، فخرج بأسطول من سبتة في سنة معالات المعالية الأسطول المن سبتة في سنة المعالية المعالي

وقدر لغانم بن مردنیش بعد أن تحرر من أسره أن یلازم الخلیفة أبا یعقوب یوسف و کان من بین من صحبوه فی حملة شنترین شوال سنة ۵۷۹هـ/فبرایر ۱۱۸۶م، وقد أشرنا إلى استشهاده المحتمل فی هذه الغزوة.

### جــ أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش والى بلنسية:

كان أبو الحجاج يوسف بن مردنيش أخو محمد بن سعد بن مردنيش قد قام بتقديم فروض الطاعة والولاء للموحدين ولهذا أقره الخليفة أبو يعقوب يوسف على ولاية بلنسية (٥) بحكم خبراته السابقة ولعلاقاته الودية مع الممالك المسيحية المجاورة لاسيما أرغون وقطالونية اللتين أصبحتا بعد وفاة محمد ابن سعد بن مردنيش وانضواء

<sup>(</sup>١) عند رأس أسبكل جنوبي أشبونة.

<sup>(</sup>۲) وقع الاشتباك بين الأسطولين في الخامس عشر من شهر المحرم سنة ٥٧٧هـ/أواخر مايو الما ١٨١ م أي بعد مضى عام كامل على موقعة يورتودي موس.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ١١٧-١١٨؛ وانظر أيضاً: العبادى، تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، ص ٢٦٨.

<sup>(4)</sup> Cornicas dos sete primeros reis de portugal, t. I, p. 125 s 99; Huici Miranda, op.cit., t. I, p. 280.;

انظر أيضًا ؛ العبادى، تاريخ البحرية في المغرب والأندلس، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) وكان قد بلغ أبا الحجاج يوسف نبأ إنحفاق الخليفة في حملته على وبذة، كما بلغه ما تعرض له عسكر الموحدين من ضيق بسبب نفاذ الأقوات، فأرسل إليه من بلنسية كمية كبيرة من الدقيق والشعير والفواكه عندما وصل الخليفة إلى حصن بنيول، انظر: ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ٢١٥.

ملكه لدولة الموحدين تهددان كل إقليم شرق الأندلس نفسيها ونستدل مما ورد في مدونة ثوريتا أن ألفونسو الثاني ملك أرغون أغار على مدينة بلنسية في نفس الشهر الذي توفي فيه ابن مردنيش وانتسف بساتينها، ووجد أبو الحجاج يوسف بن مردنيش نفسه مرغما على مفاوضته بعد أن عجز عن مدافعته فالتزم من جانبه بأن يقدم إليه جزية مضاعفة بالإضافة إلى مخمله نفقات هذه الحملة والتزامه مستقبلا بتقديم المساعدة للأرغونيين ضد الموحدين في مرسيه (١) مع تعهده الإبقاء علم كنيسة San Vicente Martin القديس فسنت مارتين في بلنسية بعشورها وباكوراتها، وعلى حقوقها في مزاولة الشعائر المسيحية، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الكنيسة لم يكن يسمح لها بمزاولة الشعائر الدينية وفقاً لسياسة الموحدين في منع إقامة كنائس جديدة للمسيحيين (٢). ويضيف ثوريتا في روايته إلى الإشارة إلى قيام ألفونسو الثاني ملك أرغون بالإغارة على مدينة شاطبة ومحاصرتها ثم اضطراره إلى رفع الحصار عنها والعودة إلى مملكته، عندما استغل سانشو القوى ملك نبره -Sancho El Fuerte de Na varra انشغال ألفونسو الثاني بغزو أراضي المسلمين ونقض المعاهدات المعقودة بينه وبين ملك أرغون ، فأغار سانشو على الثغور الأرغونية مرغماً بذلك ألفونسو على رفع الحصار عن شاطبة وإن كان الأخير لم يرفع الحصار إلا بعد أن تعهد واليها بدفع الجزية التي كانت مفروضة عليها في أيام ابن مردنيش (٣).

وظل أبو الحجاج يتقلد ولاية بلنسية وجهانها حتى توفى سنة ٥٨٢هـ(٤).

<sup>(1)</sup> Zurita, Anales, Lib, Cap. XXXII; Camarena (Migual gual), Precedentes de la reconquista valenciaana, p. 196; Ibars, op.cit, t. I, p. 561; Huici Miranda, Valencia Musulmana, t. III, p. 192.

<sup>(2)</sup> Ibars, op.cit, t. I, p. 560.

<sup>(3)</sup> Zurita, op.cit, Lib, Cap, XXXII, Camarena, op.cit, p. 196; Carreres (Carlos Sarthou), El Castillo de Jativa y sus historicos Prisioneros, 3ed, Valencia, 1951, p. 43.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الخاص بالأندلس، ص ٢٧١.

### ٣ \_ شرق الأندلس

### في ظل دولة الموحدين

#### أ \_ مرسيه في عصر الخليفتين يوسف ويعقوب المنصور:

بعد أن تخلى أبو القمر هلال بن محمد بن مردنيش عن مرسيه قاعدة شرق الأندلس وجميع أراضى هذا الإقليم (١) للموحدين وجه الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى مرسيه أخاه السيد أبا حفص (٢) ، وهكذا دخلت مرسيه في فلك دولة الموحدين، وبدخولها في دائرة نفوذ الموحدين استوثقت طاعتهم بشرق الأندلس وشملته دعوتهم (٣). ثم توالت على مرسيه بعد دخولها في طاعة الموحدين ولاة يتولونها بتقليد من خليفة الموحدين أبي يعقوب يوسف، بعد أن آثر هلال بن مردنيش صحبة الخليفة في أعقاب وبذه. ومن المعروف أن أبا يعقوب يوسف اتخذ طريق عودته من وبذه إلى مرسيه في الأراضى البنسية عبر عقبة الأباليس وقنطرة أغربالة ومرج القبذاق وحصن ركانه وحصن بنيول فشاطبة فحصن بليانة ثم حصن عصف وحصن آلش وأوريوله وحصن منتقوط. وعندما وصل إلى مرسيه في ٢٤ من ذى الحجة سنة ٦٨٥هـ ونزل بقصرها الكبير، وكان قد أمر هلال بن محمد بن مردنيش أن يرتب الديار في مرسيه لنزول الموحدين ويهيئ لهم مقاماً حسناً ، ففعل هلال ما أمره به، وأهدى الخليفة بمناسبة حلوله بمرسيه من الهدايا الكثير من بينها ما كان لدى أبيه من الجوارى الكعاب والسرارى ذوات الحسن والشباب فقبل الخليفة هداياه وأنعم عليه بالعطايا الكبيرة (٤).

وكان من الطبيعي أن تكتظ مرسيه بمن وفد إليها من قوات الموحدين ، فقلت يها الأقوات وعزت المؤن، وطالب كثير من عسكر الموحدين بالعودة إلى أوطانهم، فأذن لهم الخليفة ورحل كثير منهم (٥)، وأخذ الخليفة ينظم بنفسه أمور مرسيه وينظر في تثقيف معاقلها وتوجيه الولاة منها إلى حصونها وأعمالها، ثم اجتمع بهلال بن مردنيش وأخوته وعمهم أبى الحجاج يوسف وشملهم جميعًا بعطفه ورعايته وأقر أبا

<sup>(</sup>١) بما في ذلك بنشكلة وأندة ومربيطر وأنيشة وبلنسية وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، المصدر السابق، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز سالم، مدينة مرسيه، موطن الشيخ الزاهد أبو العباس المرسى مستخرج من مطبوعات جمعية الآثار الإسكندرية، ١٩٦٩، ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ش ١٣-١٥-٥.

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ١١٥.

الحجاج على ولاية بلنسية وأنظارها وكتب له بذلك لما عرفه من ولاثه وطاعته، كما أبقى القائد أبا عثمان بن عيسى على حصن جنجاله وما إليه من الثغر، كما أبقى لعدد من قادة شرق الأندلس على بما بأيديهم . وأقام الخليقة في مرسيه أكثر من شهرين ثم غادرها مع جميع أبناء محمد بن مردنيش وأسرهم في أول شهر ربيع الأول سنة ٥٦٥هـ إلى أشبيلية ، وهناك حباهم بعطفه ورعايته واشترى لهم دوراً بأشبيلية لسكناهم (١).

وهكذا آثر هلال بن مردنيش ملازمة الخليفة وصحبته على الإمارة ، فاضطر الخليفة إلى إسناد ولاية مرسيه وأعمالها بصفة وقتية إلى أخيه السيد أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن. وقد ظل أبو يوسف هذا قائماً بولايتها، إلى أن استقدمه الخليفة إلى حضرته مراكش في جملة من أعيانها في رجب سنة ٥٧٩هـ والظاهر أنه كان غاضبًا عليه بسبب سوء تصرفه في ولاية مرسيه، وقد تكون الأوضاع السياسية المضطربة آنذاك في إقليم شرق الأندلس، بسبب تكرار غارات الممالك النصرانية على بلنسية ومرسيه وعلى موسطة الأندلس وراء عدم رضائه عنه، ويعبر ابن عدارى عن عدم رضا الخليفة عن أخيه بقوله : وفوصل إلى الحضرة مراكش في شهر رجب سنة ٧٩هـ، فلم يؤمر بالدخول على أخيه أمير المؤمنين لما وصله عنه، ثم أمر بعد ذلك بالدخول مع السادات والموحدين، (٢)، ويبدو أن سخط الخليفة لم يقتصر فقط على أخيه، وإنما شمل معظم ولاته على الأندلس، بدليل أنه عزل هؤلاء الولاة وقلد ولاة آخرين من أبنائه على أهم قواعد الأندلس، ففي يوم الجمعة الحادي والعشرين من شعبان من نفس السنة ولى بنيه الأربعة على قواعد بلاد الأندلس، فصرف أبا إسحاق إلى أشبيلية واليها عليها، وولى أبا يحيى قرطبة مخقيقاً لرغبة القاضي أبي الوليد ابن رشد، وقلد السيد أبا زيد على ولاية غرناطة، والسيد أبا عبد الله محمد على ولاية مرسيه وأمر بسفرهم إلى مقار أعمالهم (٣). وقد شارك أبو عبد الله والى مرسيه في حملة شنترين التي لقى فيها الخليفة أبوه حتفه، وكان في جملة من بايع أخاه أبا يوسف يعقوب المنصور بحصن طرش.

وفى عهد أبى يوسف يعقوب أسندت ولاية مرسيه إلى أخيه السيد أبى حفص عمر الملقب بالرشيد بدلا من أبى عبد الله محمد الذى تولى الوزارة لأخيه الخليفة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، من ٥١٥ ~ ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ١٢٩.

المنصور، وكانت ولاية أبى حفص عمر بن أبى يعقوب يوسف على مرسيه شؤما إذا كان ظلوماً جائراً فى أحكامه، اعتدى على تجار مرسيه فصادر أموالهم واستنزف ما كان فى بيت المال، وقبض على ابن رجاء مشرف مرسيه وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الجباية ، فلما عجز عن تلبية مطلبه أمر بقتله ، فأرهب ذلك ابن سليمان صاحب العمل بمرسيه ، ففر إلى بلنسية كما فر إليها أيضاً الكاتب حكم بن محمد، فتحايل الرشيد على استدعاء هذا الأخير بالخديعة ولين القول ثم غدر به وقتله (١). وهكذا أرهق الرشيد أهل مرسيه بصنوف البطش والبنى والإرهاب.

وقد انتهز الرشيد فرصة تغلب على بن غانية على المنصور فى وقعة وطاء عمره سنة ١٨٥هـ وبادر بالاتصال بالفونسو الثامن ملك قشتالة وارتبط معه بحلف سرى ظنا منه أن أخاه المنصور لن تقوم له قائمة بعد هزيمته المذكورة، فلما عاود المنصور الكرة على ابن غانية وانتصر عليه انتصاره الحاسم فى وقعة الحمة ثاب الرشيد إلى رشده وأدرك ما تورط فيه من الخطأ ووصله أمر أخيه الخليفة باستدعائه إلى مراكش فسار إليها وهولا يشك فى أنه سيغفر له فعلته، ولكنه ما كاد يصل إلى مراكش ويقابل الخليفة سنة ١٨٥هـ حتى تبين له ما ينتظره من سوء المصير، فقد أمر الخليفة، بالقبض عليه وتشاور فى أمره مع أشياخ الموحدين فأفتو بوجوب قتله جزاء نعاته. وتم تنفيذ الحكم فيه (٢)، وبزوال عهده البغيض تنفس أهل مرسيه الصعداء . ثم جاء انتصار الموحدين فى الأرك فى شعبان ١٩٥هـ/١٨ يوليو ١١٩٤ م (٣) فائخة عهد يسوده السلام وذلك بعد أن انعقدت بين الموحدين والقشتاليين اتفاقيات سلام عشر سنوات، نعمت مرسيه وشرق الأندلس بوجه عام بهدوء لم تشهده من قبل .

ب مرسيه قاعدة دولة الخليفة العادل:

لم يزودنا مؤرخو العرب بنصوص عن ولاة مرسيه بعد الرشيد، ولكن الدلائل تشير إلى أنه كان يتولى مرسيه منذ ذلك العهد ولاة من بنى عبد المؤمن كان آخرهم أبو محمد عبد الله بن المنصور الذى عقد له الخليفة المستنصر الموحدى لأول خلافته على بلنسية وشاطبة، ثم ولاه في سنة ١٩٢٩هـ/١٢٢١م على مرسية ودانيه

(١) نفس المصدر والقسم، ص ١٧١-١٧٢؛ وانظر أيضاً:
 محمد عبد الله عنان، عصر المرابطين والموحدين، القسم الثاني، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>۲) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ۳، ص ۱۷۳-۱۷۳؛ المراكشى، المصدر السابق، ص ۱۰۱؛ ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ۱۰۱؛ ابن خلدون، المصدر السابق، حـ۲، ص ۱۰۰؛ محمد عبد الله عنان، عصر المرابطين والموحدين، القسم الثاني، ص ۱۹۷؛ Gaspar Remiro, op.cit.; pp. 246-247.

<sup>(</sup>٣) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٨٣؛ ابن عدارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٠٤؛ ابن عدارى، المصدر السابق، ق ٢٠٤؛ Huici Miranda, op.cit., p. 203.

وأحوازها (١)، في الوقت الذي اشتدت فيه حملات القشتاليين على شرق الأندلس ثم توفي المستنصر بالله في ذي الحجة سنة ٢٠٠هـ دون عقب ، فخلفه أبو محمد عبد الواحد بن يوسف ابن عبد المؤمن ، وكان أبو محمد عبد الله والى مرسيه قد استوز أبا زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجان بعد أن تم الإفراج عنه من حصن جنجاله (٢). وكان ابن يوجان من كبار أشياخ الموحدين وأكثرهم خبرة في أمور السياسة ودهاء (٣) ، فشرع ابن يوجان بما أوتى من قدرة على التأثير والاقناع بدفع أبا محمد عبد الله إلى نقض بيعته للخليفة الجديد عبد الواحد، متعللا بأن تنصيب عبد الواحد على الخلافة قد أخرج الإمامة عن عقب المنصور، وأنه هو أي أبو محمد عبد الله هو ولد المنصور وأخو الناصر وعم المستنصر وصاحب الحزم والعقل الراجح والكرم وحسن السياسة وإصابة الرأى وهو بذلك أحق بالخلافة من عبد الواحد، ومازال به يحرضه على الدعوة لنفسه، في ظل أخويه الثلاث على ولايات قرطبة وغرناطة ومالقة (٤)، حتى اقتنع أبو محمد عبد الله بذلك كل الاقتناع فاستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان بمرسيه وأحوازها ودعاهم إلى مبايعته، فلبوا دعوته وتلقب على الفور بالعادل في ١٣ صفر سنة ٢٢١هـ، فبايعه أخوته الثلاثة أبو العلاء صاحب قرطبة وأبو الحسن صاحب غرناطة وأبو موسى صاحب مالقة، كما بايعه السيد أبو محمد عبد الله المعروف بالبياسي صاحب جيان (٥). وعلى هذا النحو أصبح لدولة الموحدين خليفتان أحدهما في مراكش والثاني في مرسيه. واستطاع العادل أن يحصل على تأييد سائر قواعد الأندلس عدا بلنسية وشاطبة ودانية التي امتنع عن بيمته فيها واليها أبو زيد بن عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن (٦). ثم خرج العادل من مرسيه إلى أشبيليه حاضرة دولة الموحدين في الأندلس وبصحبته وزيره ابن يوجان (٧)، ويذكر ابن عذارى أنه تلقى فيها بيعة أهل مراكش وبلاد المغرب (٨)، في حين يؤكد ابن أبي زرع أنه كتب إلى أشياخ الموحدين بمراكش يدعوهم لبيعته وخلع عبد الواحد ووعدهم بالأموال الطائلة والمراتب السنية ، فلبوا دعوته، وأرغموا عبد الواحد

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٦١ ؛ ابن عدارى، المصدر السابق، ق٢٠ ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الحميري، المصدر السابق، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣). ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٦١ ؛ الحميري، المصدر السابق، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٦، ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٧) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٤٨ وما يليها.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر والقسم والصفحة.

على خلع نفسه أمام القاضي والفقهاء والأشياخ ومبايعة العادل في ٢١ شعبان سنة ٦٢١هـ(١١). وكان العادل قبل رحيله إلى أشبيلية قد أقام على ولاية مرسيه السيد أبا العباس ابن أبي موسى بن عبد المؤمن ، ثم بدأت متاعب العادل تتوالي عليه منذ أن انتقل إلى أشبيليه، فقد خلع صاحب جيان بيعته له عندما رأى رفض أخيه السيد أبي زيد والى بلنسية ودانية وشاطبة بيعة العادل وانتزائه ببلنسية بهذه القواعد، ولم يكتف صاحب جيان بذلك بل دعا لنفسه وتلقب بالظافر، وأطاعته بياسة وقرطبة وجيان وقيجاطة فسير إليه العادل من أشبيلية جيثًا بقيادة أخيه السيد أبو العلاء إدريس بن المنصور ، حاصره في بياسة، واضطر أبو محمد عبد الله إلى أن يعقد معه الصلح على أن يعاود مبايعته، فلما رحل عنه أبو العلاء في جيشه عاد إلى نكث بيعته (٢٪. وفي رواية أخرى لابن خلدون أن أبا العلاء فشل في مهمته، وعاد أدراجه إلى أشبيلية ، فسير العادل جيشاً آخر لمحاربته بقيادة أبى سعيد ولكن البياسي امتنع على أبي سعيد كذلك (٣)، أما رواية صاحب الروض المعطار فأكثر تفصيلا، فيذكر أن العادل عندما رأى تغير أبي محمد عبد الله البياسي عليه ونكثه ببيعته صير إليه جيشاً بقيادة أبي العلاء ، حاصره يبياسة زمن الشتاء، وقد يلغ البرد ذروته، مع هطول الأمطار ، فخشى أبو العلاء أن يفيض نهر الوادى الكبير ويتعذر عليه العبور عند العودة ، فضلا عن خوفه من قدوم القشتاليين حلفاء البياسي، عندثد ارتضى دعوة البياسي إليه بالصلح على أن يدفع له بولده الأصغر ليكون رهينة لديه، فارتضى أبو العلاء ذلك وعاد أدراجه في قواته إلى أشبيلية ، فلما وصلها قوبل بالاستهجان «وبقى عندهم كالخامل المتخوف، (٤).

وأمام فشل حملة أبى العلاء من تحقيق أهدافها فى القضاء على عصيان أبى محمد عبد الله البياسى، أعد العادل جيشا آخر قدم عليه عثمان بن أبى حفص، فسار هذا الجيش إلى بياسة ونزل على بعد خمسة أميال منها جنوبى المدينة ، فخرجت لقتاله قوة فرسان البياسى عدتها مائة فارس بالإضافة إلى قوة من حلفائه القشتاليين فانهزم الجيش الموحدى، وبادر بالانسحاب على الغور إلى أشبيلية، وبقى البياسى ببلده، ودخل القشتاليون قصبة بياسة وتخصنوا فيها(٥)، وعلى إثر ذلك امتد سلطان البياسى علاوة على جيان وبياسه، على قاعدتى قرطبة ومالقة (٢).

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٦٣ وما يليها .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: المصدر السابق، جــ ، ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) الحميري، الروض المعطار، (مقال بياسة)، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٥) النحميري، المصدر السابق، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ص ٥٨.

وبما لا شك فيه أن مركز العادل قد مخرج بعد أن فشلت قواته في إخضاع البياسي، كما انتهز النصاري هذا الموقف وأقدموا على غزو إقليم الشرف غربي أشبيلية في جمادي الأولى سنة ٦٢٢هـ/مايو ١١٢٤م، وتفصيل ذلك أن مارتين سانشيز ــ وهو ابن غير شرعي لملك البرتغال سانشو الثاني ، دخل في خدمة ملك ليون \_ خرج في قوة من النصارى وهاجم منطقة الشرف من أشبيلية وألفي العادل وأخوه أبو العلاء ووزيره ابن بوجان، أنفسهم عاجزين عن مقاومة النصارى، وأمام تخاذل العادل وتقاعسه، اجتمع أهل أشبيلية في المسجد الجامع، وصاحوا بالعادل يحملونه على الخروج بالتصدي لهؤلاء الغزاة ، وعندئذ استنفر العادل الناس، وحشد منهم جموعًا كبيرة خرج معظمهم بدون سلاح ، واجتمع من الفرسان ما يقل عن المائة ، وسارت هذه الحشود من الباعة وأهل الأسواق غير الجهزة عسكريًا في غير نظام إلى حيث نزل النصاري على مقربة من طلياطة Tejada وكأنهم خارجين إلى نزهتهم في البساتين والجنات ، وكان النصاري قد تأهبوا في قوة كبيرة كاملة العدة والسلاح لتلقيهم، فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الهزيلة للقاء العدو ، فامتنع قائدها عبد الله بن أبي بكر بن يزيد، وحاول إقناع العامة بعبث هذه المحاولة ، وضرورة الالتزام بسياسة الدفاع فتطاولوا عليه وسبوه، فانسحب في فرسانه، وفي الحال انقض النصاري على حشود المسلمين، ففتكوا بهم وأفنوا الكثير منهم قتلا وأسرًا، وفر الكثير منهم (١). ويقدر عدد القتلي في هذه المعركة بالآلاف بل يبالغ بعضهم فيقدرهم بنحو عشرين ألفًا ، والبعض الآخر نحو عشرة آلاف بين قتيل وأسير (٢).

وبعد شهر من كارثة فحص طلياطة ، قام القشتاليون في رجب سنة ٢٢٢هـ بغزوة مماثلة على شرق الأندلس وألحقوا بالمسلمين في عفص شرقى مرسيه هزيمة نكراء لا تقل في أثرها عن هزيمة طلياطة ، وذلك أن حكام قونكة ووبذه Huete وألاركون ومويا Moya ، حشدوا قواتهم ، وأغاروا على أراضى مرسيه ، فخرجت لردهم قوات من مرسيه بقيادة أبي على بن أشرقى، فأوقعوا بالمسلمين وهزموهم هزيمة نكراء ذهب فيها من أهل مرسيه بين قتيل وأسير نحو أربعة آلاف رجل (٢). وذكر الحميرى نقلا عن صاحب الملتمس أن كائنة عفص هي أخت كائنة طلياطة المتقدمة ، كانت هذه في غرب الأندلس وتلك في شرقها ، وفي وقعة عفص يقول أحد شعراء مرسيه مقارنا بين موقعتى عفص وطلياطة:

<sup>(</sup>١) الحميرى، المصدر السابق، ص ١٢٨-١٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١٢٩ وانظر أيضاً:

# موقعة عفص وطلياطة .. تكامل إقبال أيا منا فبالغرب تلك وبالشرق ذى .. آناخا على شم أعلامنا (١)

خلال هذه الأحداث كانت بيعات الموحدين بالحاضرة مراكش والمفرب قد وصلت إلى العادل بأشبيلية، وكان الخليفة عبد الواحد قد خلع ولقى مصرعه، وخلا عرش الخلافة الموحدية، وعندئذ رأى العادل أن الظروف أصبحت مهيئة لجوازه إلى الحاضرة مراكش، لاسيما بعد أن بلغته أنباء انتصار البياسي على قواته فخاف أن يفوقه مقصوده من الخلافة، وعندئذ ندب أخاه أبا العلاء إدريس للنظر في شئون الأندلس، وغادر أشبيلية إلى المغرب في شهر ذى القعدة سنة ٦٢٢هـ/ أكتوبر ١٢٢٤م (٢).

وعند وصول العادل إلى الحاضرة مراكش، وتقلده لأمور الخلافة، استوزر أبا زيد بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص، وأقر عماله على المغرب والأندلس (٣). وكان البياسي في هذا الوقت قد امتد سلطانه علاوة على جيان وبياسة على قاعدتي قرطبة ومالقة ، وكاد يستولي على أشبيلية (٤)، فقد دفعه الطمع إلى غزوها في ٢٥ صفر سنة ٣٦٣هـ/٢٥ نوفمبر ٢٧٢٦م (٥) ولكن أبا العلاء كان قد تأهب للقائه فخرج إليه في قوات الموحدين وأهل المدينة ، ونشبت بين الجيشين معركة عنيفة كان النصر فيها حليفاً لأبي العلاء، وهزم البياسي ومزقت جموعه، وانسحب في فلوله صوب قرطبة ، وعلى أثر هزيمة البياسي خرجت طلياطة وحصن القصر وبقية الحصون قرطبة ، وعلى أثر هزيمة البياسي خرجت طلياطة وحصن القصر وبقية الحصون والبلاد الممتدة شرقي أشبيلية عن طاعته ، وعادت إلى طاعة الخليفة العادل (٢)، والنهى الأمر بالبياسي أن قام أهل قرطبة فقتلوه وبعثوا برأسه إلى أشبيلية ، فبعث بها أبو العلاء إلى الحاضرة مراكش، وعندئد ورد أمر الخليفة العادل في بداية سنة ٢٤٤هـ بإسناد قرطبة بالإضافة إلى أشبيلية إلى أخيه أبي العلاء (٧). ولكن أبا العلاء إدريس لم

<sup>(</sup>١) الحميري، المدر السابق، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٦٣-١٦٤؛ ابن خلدون، العبسر، جــــــ، ص ١٠٥٧ الحميري، المصدر السابق، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، نفس الممدر، جــــــ، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٤) الحميري، الممدر السابق، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٥) ابن عداري، المصدر السابق، ق ٣، ص ٢٥٠، وراجع أيضًا:

Gonzalez (J), Las conquistas de Fernando III en Andalucia, Madrid, 1940, pp. 46-47.

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٢، ص ٢٥١-٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٥٦.

يلبث أن دعا إلى نفسه بالخلافة فى ٢ شوال سنة ٦٢٤هـ وتلقب بالمأمون وبوبع له فى معظم قواعد الأندلس كما بايعه السيد أبو زيد صاحب بلنسيه وشرق الأندلس (١). جدد الأوضاع فى بلنسيه فى عهد الموحدين:

كان أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أثناء إقامته بمرسيه في أعقاب حملته الفاشلة على وبذه قد أقر أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش على ولايته ببنلسيه وأنظارها، وكتب له بذلك ، ولهذا فقد استمر يوسف بن سعد ابن مردنيش يتولى ثغر بلنسية إلى أن توفى في سنة ٥٨٦هـ على النحو الذي ذكرناه فيما سبق، وخلفه على ولاية بلنسية من قبل خليفة الموحدين السيد أبو عبدالله محمد حفيد الخليفة عبد المؤمن بن على ، ثم تولاها بعده ولده السيد أبو زيد ، وكان بيت يوسف بن مردنيش ماذال يعد من البيوتات الكبرى في بلنسية ، فقد ترك يوسف بن مردنيش عداً من الأبناء أسند إليهم الموحدون مناصب هامة قيادية وإدارية في سائر قواعد شرق الأندلس البرزهم الرئيس أبو الحملات مدافع الذي قدر لأحد أبنائه وهو الرئيس أبو جميل زيان وزير السيد أبى زيد والى بلنسية ومدبر أمره أن ينادى أهل بلنسية بزعامته في صغر وزير السيد أبى زيد والى بلنسية ومدبر أمره أن ينادى أهل بلنسية بزعامته في صغر

ومن أبرز أبناء يوسف بن مردنيش كذلك أبو سلطان عزيز الذى كتب له أن يتولى جزيرة شقر .

ولقد تعرضت بلنسية في ظل واليها السيد أبي عبد الله محمد وابنه السيد أبي زيد لهجمات أرغونية متكررة فقد تم توقيع معاهدة سلام ومهادئة بين خليفة الموحدين وملك قشتالة في أعقاب انتصار الموحدين في الأرك مدتها عشر سنوات (٢) كما وقعت اتفاقية عمائلة للسلام بين أراغون ونيره في مالين في ٤ يونيه ١٢٠٩هـ وبمقتضاها تم تصغية خلافاتهما ، كما أقرض سانشو السابع ملك نبره بدور الثاني ملك أرغون عشرين ألف ماركوسي بضمان بعض الحصون الأرغونية هي : Esco, Villa de Pina, Pitilia, Gollur وسلمت تلك الحصون للدوق خيمينو دي لارادا Jimeno de la Rada رهنا لسداد القرض حتى ٢٥ ديسمبر من العام المؤرخ ، واشترط سانشو السابع ملك نبره أنه في حالة عدم رد القرض تصبح هذه الحصون من نصيبه حتى يتم سداده بعد ذلك ، وبترقيع هذه الاتفاقية اطمأن ملك أرغون على سلامة حدوده مع نبره ، فأحد يتفرغ لمهاجمة شرق الأندلس وتوسعة أرغون على سلامة حدوده مع نبره ، فأحد يتفرغ لمهاجمة شرق الأندلس وتوسعة

<sup>(</sup>٢) المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٨٣، أبن عداري، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٠٤.

أملاكه على حساب أراضى المسلمين ، ففى نهاية شهر مارس ١٢١٠م حشد قواته فى منثون Manzon وصحبه فى هذه الحملة عدد من القواد (١). ثم قام بشن غاراته على ثغور بلنسية فى المنطقة الواقعة بين قونكة وسهلة بنى رزين واستولى على ثلاثة حصون هامة بها وهى : Sertella, Castlelfabit, Ademuz (٢).

ثم استأنف زحفه بهدف الإغارة على ثفر بلنسية ، مما أوقع الذعر والهلع بسكان المدينة ، بيد أنه في إحدى غاراته التي اقترب فيها إلى مشارف مدينة بلنسية اضطر إلى الملتحام مع حاميتها التي تصدت له بثبات ، وكاد ملك أرغون يقع أسيراً في أيدى المسلمين بعد أن سقط عن جواده ، فلحق به أحد فرسان النصارى ممن يعملون في خدمة الموحدين الذين أسندوا إليه مهمة الدفاع عن هذه المنطقة ويدعى دون ديبجو لوبث دى آرو Vizcaya واليه مهمة الدفاع عن هذه المنطقة ويدعى دون ديبجو وعلى الرغم من ذلك فقد أسعف الملك الأرغوني بجواد آخر، متناسياً الإهانات التي كان وجهها إليه أمراء المسيحيين من قبل، وبذلك أنقذ الملك من الأسر، ولاشك أن أمره، فأرسل إلى الحاضرة مراكش ومثل أمام الخليفة الناصر، الذي تولى الخلافة بعد أمره، فأرسل إلى الحاضرة مراكش ومثل أمام الخليفة الناصر، الذي تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المنصور في ٢٣ ربيع الأول ٥٩٥هـ، ودافع ديبجو عن موقفه فهدأ غضب المسلمين ، وكان لتصرف دون ديبجو حيال ملك أرغون قد دفع ألفونسو الثامن ملك المسلمين ، وكان لتصرف دون ديبجو حيال ملك أرغون قد دفع ألفونسو الثامن ملك قشتالة إلى الاعتراف بحقوقه الشرعية، فسمح له بالعودة إليها (٣).

ورداً على غارات الأرغونيين على ثغور بلنسية ، قام الأسطول الموحدى بمهاجمة سواحل قطلونية، ويروى صاحب والبيان المغرب، أن في سنة ٢٠٧هـ سار

Ibars, op.cit., t. I, p. 585.

Miguel Asin Palacio, op.cit., p. 43;

قلمة حبيب ثقابل Castlelfabit مركز في بلنسية، راجع:

Miguel Asin Placio, Ibid, p. 101.

وقد رسمها ابن الآبار قشنيل الحبيب وجعلها من أعمال شنتمريه الشرق، انظر التكملة، ص١٤٦٨ ٤

Ibars, op.cit, t. I, pp. 584-585.

<sup>(</sup>١) منهم دون رامون دى كاستيا توپلو أسقف سرقسطة، ودون جارثيا من وشقة، ودون جارثيا من طرسونة، ودون خيمينو كورنيل، ودون جارثيا روميو، ودون أرتال ألاجون، ودون بلاسكو روميو وغيرهم، راجع:

<sup>(</sup>٢) الديموس تقابل Ademuz مركز في بلنسية، راجع:

<sup>(3)</sup> Marina (P.), Historia General de Espana, II, Madrid, 1948, p. 24.

السيد أبو العلاء إدريس بن يوسف قائد أسطول البربن في جميع وحدات الأسطول المرحدى إلى مياه برشلونة في صيف سنة ٢٠٦هـ/١٢١٠م، وأغار على سواحل قطلونية واستطاع أن يحرز التصارأ ساحقاً على أسطول ملك أراغون وينزل به خسائر فادحة ويستولى على كثير من الأموال والغنائم، وفكانت أحسن حركة للمسلمين وأوحش فجيعة وأعم وقيعة جرت على الغزاة البحريين وأوقع حسرة كانت بقلوب الكافرين، (١).

ومن جهة أخر عمد الفونسو الثامن ملك قشتالة عندما اقترب انتهاء أجل الهدنة المعقودة بين قشتالة وبين الموحدين إلى الخروج مع ولده دون فرناندو في قوات من صجريط ووادى الحجارة ووشقة وقونكة وإقليش للإغارة على بلنسية، وقد أغار على بلنسية وبث الرعب على نواحى شقر، وهاجم الجهة الشرقية حتى وصل إلى شاطئ البحر المتوسط، وكان ذلك في شهر مايو سنة ١٢١١م/٢٥هـ (٢).

وفي سنة ٢١٦هـ/١٢٥م وقعت اتفاقية سلم وموادعة بين الموحدين ومملكة قشتالة في عهد أبي يعقوب يوسف الثاني الملقب بالمستنصر الموحدى مدتها خمس سنوات (٣)، ولكن بانتهاء مدة الاتفاقية بدأت قشتالة حملاتها المنظمة من جديد على شرق الأندلس، فاقتحم القشتاليون في ٢١٦هـ/ سبتمبر ١٢١٩م القلاع الواقعة إلى شمال بلنسية، كما أغاروا على ركانه وأحكموا عليها الحصار وقلفوها بالجانيق وهدموا أسوارها الأمامية وعدداً من أبراجها، ولكن أهلها صمدوا في ثبات واستبسلوا في القتال وأرغموا القشتاليين على الانسحاب بعد أن كبدوهم خسائر فادحة(٤).

وواصل القشتاليون غزواتهم لأراضى بلنسبة وأحوازها كل عام إلى أن مجددت المهادنة والمصالحة بين ولاة الأندلس من السادة الموحدين وبين النصارى في سنة ١٨٥هـ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن عداري، المعدر السابق، ق٢، ص ٢٣٤.

<sup>(2)</sup> Ibars, op.cit., t. I, pp. 587-588.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٤٤.

<sup>(4)</sup> Anales toledanos Primeros, reedicion; Huici Miranda, t. I, p. 353.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، المصدر السابق، ق ٣، ص ٢٤٦.

# الفصل الخامس تفكك شرق الأندلس في آخر عصر الموحدين وسقوط قواعــــدا

(١) الأوضاع السياسية في الأندلس في السنوات الأخيرة من دولة الموحدين أ \_ ضعف الخلافة الموحدية وأثره في قيام الثورات في الأندلس. \_ انتزاء ابن هود في مرسيه.

جـــ امتداد سيطرة ابن هود على قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية.

د ... صدى ثورة ابن هود على الأوضاع في بلنسية.

. هد \_ موقف ابن هود من حركة أبي جميل زيان ببلنسية.

(٢) فشل ابن هود في مواجهة المد القشتالي والأرغوني.

أ \_ ظهور محمد بن يوسف بن نصر منافساً لابن هود.

ب \_ سقوط جزيرة ميورقة.

جــ سقوط جزيرة يابسة.

د \_ نهایة ابن هود.

(٣) سقوط قواعد شرق الأندلس.

ا \_ موقعة أنيشة وسقوط بلنسية في يد جاقمة.

ب \_ سقوط مرسيه في أيدى القشتاليين.

جــ سقوط منورقة.

# (١) الأوضاع السياسية في الأندلس في السنوات الأخيرة من عصر دولة الموحدين

### أ \_ ضعف الخلافة الموحدية وأثره في قيام الثورات في الأندلس:

كانت حركة بنى غانية (١) أصحاب الجزر الشرقية فى المغرب الأدنى بالتحالف مع المماليك التقوية والعرب الهلالية طوال عهود يوسف ويعقوب المنصور والناصر عاملا هاماً فى إضعاف دولة الموحدين واستنفاد قواها، كذلك دفع الموحدون من قوتهم لاستنزال بنى مردنيش فى شرق الأندلس ثمناً باهظاً، وقد ساعد هذان العاملان بالإضافة إلى الجهاد ضد مملكتى البرتغال الفتية وقشتالة على التعجيل بانهيار دولة الموحدين إلى أن كانت الهزيمة النكراء التى نكبت بها دولة الموحدين فى العقاب فى صغر سنة ٢٠٩هـ/ يوليو ٢١٢١م وهى الواقعة المشؤومة التى لم تقم للمسلمين فى الأندلس بعدها قائمة شحمد ولم تستقل الأندلس العثرة (٢٠)، فكانت بداية لانهيار دولة الموحدين التى امتدت على الرغم من ذلك حتى مصرع أبى دبوس فى سنة ١٦٨هـ.

وشهد المغرب والأندلس منذ وفاة الناصر في شعبان سنة ١٠ هـ فترة مشحونة بالاضطرابات العنيفة تولى خلالها الخلافة الموحدية خلفاء ضعاف كثر الخارجون عليهم في أنحاء البلاد، وأخذ رؤساء الأندلس بعد أن التاث أمر الموحدين ينتزون بنواحى الأندلس (٢) على النحو الذي أعقب انهيار الخلافة الأموية بقرطبة.

لم كانت لورة العادل في مرسيه وخروجه على الخليفة أبى محمد عبد الواحد ودعوته بالخلافة لنفسه ثم تلقبه بالعادل سابقة خطيرة في تاريخ دولة الموحدين أفسحت المجال لحركات مماثلة كحركة أبى العلاء إدريس الملقب بالمأمون في أشبيلية خروجاً على أخيه العادل ــ الذي قتل في سنة ١١٢٧هـ/ ١١٢٨م ــ في نفس الوقت الذي بويع فيه أبو زكريا المعتصم بخلافة الموحدين في المغرب، وحركة أبى محمد عبد الله البياسي صاحب جيان أحد أحفاد يوسف بن عبد المؤمن في بياسة ودعوته لنفسه وتلقبه بالظافر وتمكنه من بسط سلطانه على بياسة وقرطبة وجيان وأبده وقيجاطة (٤)، وكان لهذه الحركات الثورية الهدامة أعظم الأثر في تصدع أركان دولة

 <sup>(</sup>١) ظل بنو غانية يناوؤن سلطان الموحدين في أفريقية وطرابلس إلى أن توفي يحيى بن إسحاق بن غانية في بلاد الزاب سنة ٦٣١هـ على مقربة من مليانة؛ راجع التفاصيل في : المغرب الكبير ، جـ٢٠ و صـ ٨١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جـــ، ص ٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد الله عنأن، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القسم الثاني، عصر الموحدين، ص ٢٥٤.

الموحدين وهو تصدع يسبق مرحلة الانهيار بالإضافة إلى اهتزاز نفوذ ولاة الموحدين والتى في الأندلس، مما ترتب عليه احتدام الحركات السياسية المناهضة للموحدين والتى تستهدف قبل كل شيء تخرير الأندلس من سيطرة الموحدين والاعتماد على المقومات الذاتية للأندلس في مواجهة العواطف والأنواء السياسية المترتبة على عدوان الممالك المسيحية في شبه الجزيرة على ما تبقى من دولة الإسلام في الأندلس.

ومع أن هذه الحركات السياسية التي البعثت في الأندلس في الأيام الأخيرة لدولة الموحدين اتسمت بالطابع الشخصي (١)، إلا أنها كانت في جوهرها حركات قومية شعبية كانت تعتمل في نفوس أهل الأندلس وقدر لها أن تظهر عندما لمست من تقاعس سادات الموحدين عن الدفاع عن الأندلس ودرء الخطر المسيحي عنه في أعقاب هزيمة العقاب بالإضافة إلى جنوحهم إلى شراء موادعة الممالك المسيحية في أسبانيا بمعاهدات تنازلوا لهم فيها عن كثير من الثغور والقلاع الإسلامية، إما نجنبا لمزيد من الهزائم (٢) أو مخقيقاً لأطماعهم الشخصية التي تستهدف الاستثنار بالسلطان.

### ب ـ انتزاء ابن هود في مرسيه:

حمل لواء الثورة في شرق الأندلس رجل من سلالة بني هود ملوك سرقسطة أيام الطوائف (٢٠)، هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم ابن أحمد بن سليمان المستعين بن محمد بن هود الذي يعدونه من أصناف الجند بمرسيد (٤) ويعرف في المصادر الأسبانية بثافادولا Zafadola أي سيف الدولة.

وترجع شهرة ابن هود العسكرية إلى ما بعد وقيعة العقاب عندما تمكن بفضل قدراته العسكرية ودهائه من الاستيلاء على حصن مانع يتحكم في الطرق المؤدية إلى الأندلس بأقل جهد ويروى صاحب الروش المعطار (٥)، قصة ظفره بهذا الحصن

Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 239.

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) انتهز القشتاليون والأرغونيون فرصة قيام الحرب الأهلية بين المسلمين في الأندلس واستولوا على بعض قواعد الأندلس الهامة ، فكان القشتاليون قد سيطروا على القسم الأعلى من الأندلس حتى أندوجر منذ بداية الفتنة حتى سنة ٦٣٣هـ بينما أتم الليونيون فتح إقليم استرامادورة، فلما انخدت علكتا قشتالة وليون مخت تاج واحد في ظل الملك فرناندو الثالث الملقب بالقديس مجددت قواها وتمكنت من السيطرة على بياسة وأبدة سنة ٣٣٣هـ وعلى قرطبة سنة ٣٣٣هـ ؛ السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جـ٢، ص ٨٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، العبر، جمع ، ص ٢٦١-٣٦٢ وراجع أيضا: ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٧٧-٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) الحميرى، الروض المعطار، ص ١١٦ من النص العربي، ص ١٤٢ من الترجمة الفرنسية، وحصن شنفيرة، يقع على أربع مراحل شرق مرسيه؛ راجع: نفس المصدر والصفحة، ويرجع الأستاذ أويثي ميراندا أن حصن شنفيره هو المكان المعروف San Pedro del Pintar ، راجع:

المعروف باسم حصن شنفيره Sanfira المشهور بالمنعة في سنة ٦١٤هــ/١٢١٧م، بمعاونة خمسمائة من أجناد مرسيه، فيذكرو أن أبا سعيد بن الشيخ أبي حفص الهنتاتي، كان في جولة تفتيشية على حصون الأندلس، أثناء الهدنة التي عقدت بين الموحدين والقشتاليين، «فنظر إلى حصن شنفيره وهو بارز إلى السماء مع وثاقة بنائة فأعجبه، وقال: (كيف أخذ الروم هذا الحصن من المسلمين؟، فقيل: غدروا به في زمان الصلح، فقال: أما في أجناد المسلمين من يجازيهم بفعلهم ؟ فسمعه ابن هود فأسرها في نفسه، إلى أن تمت له الحيلة فطلع في سلم من حبال فذبح السامر الذي يحرس بالليل، ولم يزل يطلع رجاله واحداً واحداً إلى أن حصلوا بجملتهم في الحصن، وفر الروم الذين خلصوا من القتل إلى برج مانع، فقال ابن هود: إن أصبح هؤلاء في هذا البرج جاءهم المدد من كل مكان ! فالرأى أن تطلق النيران في بابه ! فلما رأوا الدخان، وأبصروا اشتعال النار طلبوا الصلح أن يخرجوا بأنفسهم، فكان ذلك واستولى المسلمون على الحصن ٥ (١). كان ذلك الحادث هو السبب فيما أصابه محمد بن يوسف بن هود من شهرة في شرق الأندلس رفعته إلى عداد أعظم الفرسان وأشجعهم. ویاتی ابن عذاری بروایة أخری (۲) تتضمن أن أحد المنجمین تنبأ له بالسلطنة، ومجمل هذه الرواية أن منجماً تنبأ لمحمد بن يوسف بن هود بأنه سيكون سلطاناً على الأندلس، ونصحه بالتوجه إلى المقدم الغشتي وأعوانه (٣)، فلما وصل إليه وقص عليه ما تنبأ له المنجم به سر الفتي بذلك سرور عظيماً، واشترك معه في الإغارة على بعض أراضى النصارى، فاكتسحوا ما فيها من البقر والأسرى، فكثر بذلك جمعته دمن القطاع وذعار الشعارى والضياع، (٤)، وزادت قوته، ونهض في أعوانه إلى موضع يعرف بالصخيرات (٥)، وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة سنة ٦٢٥هـ/١٢٢٨م (٦)، وذاع أمره وكثر أتباعه والتمس فيه أهل الأندلس بطلا للتحرير ومنقذا لدولة الإسلام في الأندلس وسارع إلى الانضمام إليه كثير من الفرسان والجند ولقد ساعد اضطراب الأحوال في المغرب وبجّرؤ البعض على خلع المستنصر وقتل العادل، وما نشب من

<sup>(</sup>۱) الحميرى: المصدر السابق: ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، المصدر السابق، ق١، ص ٢٥٦-٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) كان الغشتى، وبعرف في المدونات الإيطالية باسم Agostino : زعيماً لجماعة من المغاوير أو المعاليك الذين يقاتلون النصارى أو يقطعون الطرق أحياناً على المسلمين.

<sup>(</sup>٤) الحميرى، المصدر السابق، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥) هو حصن صغير يقع على نهر شقورة على مقربة من مرسية فيه دعا محمد بن هود لتفسه سنة ١٢٥هـ.

<sup>(</sup>٦) خطب فيهم ابن هود فقال: «أنا صاحب الزمان وأنا الذي أرد الخطبة عباسية»، راجع : الحميري، المصدر السابق، ص ١١٨.

تصارع على الخلافة آنذاك، على إذكاء الحماس بين فرسان الأندلس وأنجاد رجالها، وبعث فيهم روح الأمل لتخليص الأندلس من الفتنة التي واكبت انهيار دولة الموحدين وتسببت في سقوط كثير من قواعد الأندلس في أيدى القشتاليين والأرغونيين والبرتغاليين، فسارعوا إلى الانضمام لابن هود، وخفافًا وثقالا فرسانًا ورجالا لعلمهم بما وقع بين الموحدين وأمرائهم من خلعهم لمخلوعهم وقتلهم لعادلهم الذي كان والى مرسبه (۱).

وكان يتولى مرسيه آنذاك السيد أبو العباس بن أبى موسى بن عبد المؤمن الذى أسند إليه العادل ولايتها عقب مبايعته بالخلافة، وكان من أثر الصراع الدائم فى المغرب والأندلس حول الفوز بالخلافة إضعاف هيبة سادات الموحدين فى مختلف قواعد الأندلس من جهة، وتخرج وضع الحاميات الموحدية فى هذه الولايات، مما هيأ لابن هود عندما أحس بكثرة جمعه وتزايد قرته إلى إزالة النفوذ الموحدى فى معظم ما تبقى من أسبانيا الإسلامية، فأقدم على مهاجمة.مرسيه وعندما تصدى له واليها السيد أبو العباس منى بهزيمة نكراء ووقع فى قبضته (٢).

وفى رواية لصاحب «الروض المعطار» تفيد بأن ابن هود لم يدخل المدينة غازيا ولم يشتبك فى معركة مع السيد أبى العباس والى مرسيه، ولكنه دخلها بخدعة رئبها قاضى مرسيه أبو الحسن القسطلى، الذى أوهم واليها السيد أبا العباس الملقب بأبى الأمان أن ابن هود سوف ينضوى مخت لوائه وأنه ينوى إزالة الفساد عن هذه البلاد، فابتهج السيد وأنقذ إليه بالمبادرة، فلما دخل عليه ابن هود وأعوانه فى السلاح قبضوا عليه ثم حبسوه (٣)، وأجلسوا ابن هود مكانه.

وأياً ما كان الأمر، فإن والى بلنسيه السيد أبو زيد عندما علم بأمر ابن هود خرج إليه فى قواته فأوقع ابن هود به الهزيمة، واستولى على محلته، ثم عاد إلى مرسيه ودخلها فى جمعه وهو يرفع راية سوداء عباسية (٤)، وأسند ولايتها إلى عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب (٥).

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والقسم، ص ٢٥٧ وراجع أيضًا؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جــ ٤ ، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) التحميرى: المصدر السابق، ص ١١٨-١١، وهو القاضى على بن محمد بن أبى العافية اللخمى المرسى أبو التحسن القسطلى، ولى قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وكان جزلا مهيبا، وكان بالرواية أشبه منه بالقضاء والفقهاء وأضر بآخره، وعلى ذلك كان يتولى الأعمال ويتعسف الطرق وأثار فتنة قرب هلاكه، فقتل بحرسيه في جمادى الأولى منة ١٢٦هـ؛ راجع: ابن الآبار، التكملة، جمـ٧، مرحمة ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣٠ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤ ، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم، مدينة مرسية موطن أبي العباس المرسى، ص ١٧.

بويع لابن هود بمرسيه غرة شهر رمضان المعظم سنة ٦٢٥هـ/أغسطس ١٢٢٨م، والأندلس يجتاز آنئذ مرحلة خطيرة من تاريخه، فالحرب الأهلية تشتد احتداما، والنوائب والفتن الداخلية تطحنها طحنا، وتمزقها إربا، وحركة التوسع المسيحي تزداد تقدماً في قلب الأندلس، ثم تسمى بأمير المسلمين ومعز الدين وتلقب بالمتوكل على الله، ودعا للخليفة العباسي المستنصر في أول جمعة له في مرسيه، وبعث إليه بكتبه، فجاوبه بالخلع والمراسيم وسماه مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين، عبد الله المتوكل عليه أمير المسلمين، وهكذا كان يكتب عن ابن هود في أوائل كتبه علامة وتوكلت على الله الواحد القهارة (١).

ولما وصلت أخبار الثائر ابن هود إلى السيد أى العلا بأشبيلية وهو على وشك الرحيل إلى المغرب، ووقف على خبر هزيمة الموحدين بشرق الأندلس وضياع مرسيه، وصريخ السيد أبى زيد والى بلنسية فى طلب النجدة، عدل عن ركوب البحر إلى مراكش مؤثراً التوجه إلى شرق الأندلس للقضاء على ثورة ابن هود (٢)، ثم إنه غادر أشبيلية فى قواته نحو مرسيه، وهناك التقى مع ابن هود فى معركة على مقربة منها هزم فيها ابن هود أشنع هزيمة، وارتد على أثرها إلى مرسيه ومخصن داخل أسوارها وأقام محاصراً لابن هود إلى أن رحل فى السنة التالية ٢٦٦هـ (٣).

وهناك رواية أخرى لابن الخطيب تسلط مزيداً من الأضواء على تحرك المأمون لمنازلة ابن هود جاء فيها أن المأمون تحرك في جيش أشبيلية باستدعاء السيد أبي زيد والى بلنسيه، فتحرك المأمون إليه، ووصل غرناطة في رمضان عام ٦٢٥هـ، ومنها بعث بكتبه إلى أخيه يشجعه ويعلمه يقدومه إليه، وانضم إليه جيش غرناطة وما والاها، وواصل سيره تجاه الشرق، فبرز ابن هود إلى لقائه، فكان اللقاء بخارج لورقة Lorca فانهزم ابن هود وفر إلى مرسيه، وعساكر الموحدين في عقبه (٤).

ورواية ابن خلدون اختصار لرواية ابن الخطيب ومضمونها أن المأمون هزم ابن هود واتبعه إلى مرسيه فحاصره مدة وامتنعت عليه فأقلع عنها (٥).

<sup>(</sup>١) ابن عذارِي، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٥٧-٢٥٨؛ راجع أيضًا: المراكشي، المعجب، ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) تمثل المأمون قول الشاعر:

<sup>·</sup> إن الطبيب إذا تعسارض عنده .. مرضان مختلفان داوى الأخطرا في: الحميرى، المصدر السابق، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) الحميرى، نفس المصدر، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ1، ص ١٤١٥ وراجع أيضًا:

Gaspar Remiro, op.cit., p. 271.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ، العبر، جــ ٤ ، ص ٣٦٢.

والواقع أن المصادر التي بين أيدينا لم تزودنا بأخبار وتفاصيل كافية لتبرير سبب تراجع المأمون عن حصار مرسيه مع أنه تغلب على ابن هود، فليس من المعقول أن يعزى ذلك إلى نقص في الجند، لأنه استعان بالإضافة إلى جيش أشبيلية بجيش غرناطة، كذلك لا يعقل أن يعزى إلى قوة دفاع حامية مرسيه، ولكننا نعتقد أن الأوضاع في الحاضرة الموحدية بمراكش منذ قيام يحيى الناصر الملقب بالمعصتم وتقلده الخلافة بها، كانت من أقوى الأسباب التي جعلت المأمون يقرر رفع الحصار عن مرسيه والعودة فجأة إلى أشبيلية ليعبر منها إلى أرض المغرب.

## جــ امتداد سيطرة ابن هود على قواعد الأندلس الوسطى الجنوبية:

كان انسحاب المأمون من مرسيه قبل القضاء على حركة ابن هود من أقوى الأسباب في في تألق بنجم ابن هود وامتداد سلطانه على أغلب قواعد الأندلس، إذ سرعان ما قوى أمره، وذاع ذكره، فبسط سيطرته على شاطبة ودانية وجزيرة شقر، وأعلنت غرناطة وجيان ومالقة وقرطبة وماردة وبطليوس دخولها في طاعته كما اعترف ابن الرميمي بطاعته في المريه (۱). بل أن أشبيلية التي كانت بالفعل حاضرة الموحدين في الأندلس لم تلبث هي الأخرى أن حدت حدو هذه المدن، فلم يكد المأمون يفادرها مبحراً إلى العدوة حتى اجتمع أهلها في اليوم الثاني من عيد الأضحى سنة مبحراً إلى العدوة حتى اجتمع أهلها في اليوم الثاني من عيد الأضحى سنة الموحدية، والاعتراف بطاعة ابن هود في ظل الخلافة العباسية، وكتب عنهم أبو بكر المن البناء إلى ابن هود كتاباً يعلمنه بذلك، وأجابهم باسم ابن هود أخوه أبو بكر الحسن عضد الدولة بتاريخ ١٧ من ذي الحجة سنة ٢٦٦هـ. توفمبر ٢٢٩ م، العباسية فأرسل ابن هود إليهم والياً من قبله هو أخوه أبو النجاة سالم عماد الدولة (٢) ما قلد الغشتي قائداً للأساطيل بها والنظر في أحوالها (۱).

وقد امتدت سيطرة ابن هود على حضرة أشبيلية زهاء ثلاث سنوات إلى أن نكث أهل أشبيلية ببيعتهم له وأخرجوا منها عماد الدولة ونادوا بزعيم أشبيلي هو القاضي أبو مروان أحمد بن محمد الباجي سنة ٦٢٩هـ (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، المعدر السابق، ق٢، ص ٢٦٩؛ المراكشي، المصدر السابق؛ ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٨٦. ابن خلدون، المعدر السابق، جـ٤، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، المصدر السابق، ق،٣، ص ٢٧٠ ، ص ٢٧٩ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤ ، ص ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) ابن عدارى، نفس المصدر والقسم، ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والقسم، ص ٢٧٨٪

## د \_ صدى ثورة ابن هود على الأوضاع في بلنسية :

كانت ولاية بلنسية قد أسندت منذ سنة ١٦٠هـ إلى السيد أبى زيد عبد الرحمن بن أبى عبد الله محمد بن أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (١)، ولما تمكن ابن هود من الاستيلاء على مرسيه، خرج السيد أبو زيد فى قواته لمحاربته ولكنه انهزم وارتد إلى بلنسية، ومنها بعث يستصرخ أبا العلاء المأمون لنجدته، ولكن هذا الأخير لم يستطع أن ينجده على الرغم من وعده بالذهاب لمساعدته، ووجوده على مقربة من مرسيه، إذ اضطر إلى العودة سريعاً إلى أشبيلية والجواز إلى العدوة لمواجهة خصمه المقوى يحيى بن الناصر الملقب بالمعتصم فى الحاضرة مراكش. ولهذا اضطر السيد أبو زيد إلى الاعتماد على نفسه فى عاصمته بلنسية.

وسرعان ما سرت الانتفاضة العارمة ضد الموحدين في الأندلس إلى بلنسية، قادها واحد من أبرز رؤسائها، هو أبو جميل زيان بن أبي الحملات مدافع بن أبي الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش من أعقاب أسرة بني مردنيش التي استقر أعقابها بعد وفاة محمد بن سعد في بلنسية، وكان إلى جانب أبو جميل زيان ببلنسية وأحوازها عشرة من رؤساء بيته من الأخوة أو أبناء العمومة تقلدوا الرياسة في شرق الأندلس في أخريات الدولة الموحدية (٢)، فلما هبت ربح الثورة في الأندلس على الموحدين والنصاري في آن واحد خاض الفتنة مع الخائضين(٣)، وكان أبو جميل، عميد هذه الأسرة المردنيشية \_ يشغل في ولاية أبي زيد منصباً رفيعاً \_ إذ كان كبير بطانته وصاحب أمره (٤)، فلما انهزم السيد أبو زيد على يد ابن هود ومخصن في بلنسية بعد أن تقاعس المأمون عن نجدته اضطرمت الثورة في نفوس أهل بلنسية والتفوا حول الرئيس أبي زيان بن مردنيش، ونادوا برياسته، فوقعت الوحشة بينه وبين السيد أبي زيد واضطر إلى الخروج من بلنسية وامتننع بحصن أنده Onda الذي لا يبعد كثيرًا عن بلنسيه، واشتد هياج جماهير بلنسية بعد خروج رئيسهم عنها كما اشتد سخطهم على واليهم الموحدي، فخاف السيد أبو زيد على نفسه وآثر أن يرحل منها هو وأهله وولده، ولما ألفي سلطان الموحدين ينهار أمام عينيه لم يجد بدا من اللجوء إلى جاقمة ملك أرغون، فقصده هو وكاتبه أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر القضاعي المعروف بابن

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المصدر السابق، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، أعممال الأعمام، القسم الخماص بالأندلس، ص ٢٧٢؛ وراجع أيضاً: ابن خلدون، المصدر السابق، جمه ، ص ٣٦٠؛ محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ٣٩٤.

الآبار في ٢٦ صفر سنة ٢٦٦هـ واعتصم بحصن شبرب Segarbe (١) في نفس اليوم الذي دخل فيه الرئيس أبو جميل زيان بلنسية (٢)، ويذكر ابن عذارى أن السيد أبا زيد دخل في دين النصارى(٣)، ويذكر أبارس Ibars أنه تنصر واختار اسما نصرانيا هو بجنت Vicente وأنه تزوج من مسيحية (٤). أما أبو جميل زيان بن مردنيش فقد توجه إلى بلنسية فدخلها يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر صفر سنة ٢٦٦هـ/ يناير ٢٢٩م، وأقام بالقصر، وأخذ البيعة لنفسه في أول ربيع الأول من السنة المؤرخة، وأمر بالخطبة للخليفة العباسي المستنصر، وبايعته مدينة دانية، واستولى في رجب من السنة المؤرخة على قربنيره، كما بايعته جنجاله فامتد ملكه وعظمت سطوته (٥). ومع ذلك فإن معظم نواحي إقليم بلنسيه لم تعترف بسيادة زيان، إذ خرج عليه الرئيسان أبو زكريا وأبو عبد الله ابنا الرئيس أبي سلطان عزيز بن أبي الحجاج بن سعد أبناء عمومته، الرئيسان في شاطبة وجزيرة شقر ودخلا في طاعة ابن هود (٢).

## هــ موقف ابن هود من انتزاء أبي جميل زيان ببلنسية :

لم يرض ابن هود بظهور منافس جديد له على الزعامة في الأندلس، لا سيما أن هذا المنافس الجديد ينتمى إلى أسرة عريقة لها في نفوس أهل شرق الأندلس ذكريات حبيبة، وحظيت بتأييد عامة أهل بلنسية ونواحيها، فحاول ابن هود بجنب الصدام الوشيك بينه وبين الرئيس أبي جميل زيان صاحب بلنسيه، فبعث يدعوه إلى الدخول في طاعته وأن يحذو حذو أبناء عمومته في دانية وجزيرة شقر بهدف توحيد الصف وتدارك الآثار البعيدة المترتبة على هذه الفتنة المبيرة التي تعرض الإسلام في الأندلس إلى خطر مختوم، كذلك وجه الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب، عميد علماء مرسية، رسالة إلى صنوة الخطيب أبي عبد الله بن قاسم ببلنسية يحثه فيها على مخاطبة الرئيس أبا جميل زيان للدخول في طاعة أمير المسلمين ابن هود، تفادياً لوقوع عواقب خطيرة (٧).

<sup>(1)</sup> Gaspar Remiro, op.cit., p. 276; Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 230.

محمد عبد الله عنان، نفس المرجع، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٧٠.

<sup>(4)</sup> Ibars, op.cit., pp. 622-625.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) أبن الخطيب، الإحاطة، المجلد الشائي، ص ٢٨٠؛ وراجع أيضا: ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٦٣؛

Gaspar Remiro, op.cit., p. 276.

<sup>(</sup>۷) انظر نص الرسالة، ملحق رقم (۱)، مأخوذة من كتاب (زواهر الفكر وجواهر الفقر، لمحمد بن على ابن عبد الرحمن المكنى بابن المرابط، مخطوط الأسكوربال رقم ۱۸۸ الغزيرى (ديرنبور ۲۰)، لوحات ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۹؛ وانظر أيضًا: محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص٩٥٠.

ولكن أبا جميل زيان لم يستجب لدعوة ابن هود فيدخل في طاعته، الأمر الذي حمل ابن هود على أن يزحف في قواته إلى بلنسيه لإخضاعها لسلطانه فخرج الرئيس أبو جميل زيان لملاقاته خارجها، فوقعت عليه الهزيمة، واضطر إلى الانسحاب إلى بلنسية والتحصن بداخل أسوارها، فتبعه ابن هود في قواته حتى أسوار بلنسية، وضرب عليها الحصار (١).

وفي هذه الأثناء كان أعداء الإسلام في أسبانيا يفغرون أفواههم لالتهام ما يقي من ملك المسلمين في شبه الجزيرة، وكانت أوضاع المسلمين في هذه البلاد قد ساءت إلى حد أتاح الفرصة أمام قوى أسبانيا المسيحية للانقضاض في يسر على أشلاء الأندلس التي طحنتها الفتن ومزقتها الثورات، فاستأثر ملك أرغون جاقمة بشرق الأندلس؛ أما ألفونسو التاسع ملك ليون فيعد أن تمكن من قاصرش في سنة ٦٢٢هـ/١٢٢٧م أخذ يوجه نظره للاستيلاء على بقية مدن الغرب مستغلا فرصة اشتغال الخليفة المأمون بالصراع مع منافسه في المغرب في التفرغ للدفاع عن دولته في الأندلس، وانبعاث الفتنة الثانية الطاحنة داخل أسبانيا الإسلامية ونشوب الحرب الأهلية بين ابن هود والرئيس أبي جميل زيان لتحقيق أعز أمانيه وهي السيطرة على كل منطقة الغرب بقواعدها الرئيسية بطليوس ومارده ثم أشبيلية، ففي أواخر سنة ٦٢٧م/٦٢٧هـ، سار جنوبًا في انجاه نهر وادى يانه، واستولت إحدى فرقه إخوان شنت ياقب Los Freires de Santiago على حصن منتانجش، Montanchez الواقع إلى الشمال من ماردة، ثم زحف بقواته بعد ذلك صوب مارده Mérida وأحكم حولها الحصار، وفي هذه الأثناء كان ابن هود قائمًا على حصار بلنسيه فلما بلغه نبأ تضييق ألفونسو الحصار حول مارده أسرع في حشد قواته، وتوجه لإنقاذ مارده، ونشبت بين قراته وقوات ألفونسو معركة عنيفة عند حصن الحنش Alanje انتهت بهزيمة ابن هود وانسحابه إلى أشبيليه وعندئذ دخلت قوات ألفونسو مدينة ماردة (٢). وعلى الرغم من امتداح المصادر العربية لموقف ابن هود في مبادرته لإنقاذ ماردة من حصار الليونيين، إلا أن ابن عذاري يوجه إليه مستولية سقوطها، فيشير إلى أن ابن هود، اندفع في ساقته في مصاف قوات العدو، ففقدت باقي قواته أثره، فولوا منهزمين، ويعلل ابن عذارى هذا التصرف من ابن هود بأنه كان من طبعه «ملولا عجولا» (٣).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٦٣.

<sup>(2)</sup> Huici Miranda, Historia political, t. II, p. 478.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٧٠؛ وراجع أيضاً: ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٢، ص ٢٨٠؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٦٣؛

Gaspar Remiro, op.cit., p. 277; Huici Miranda; Valencia Musulmana, t. III, pp. 243-244.

وبعد أن استولى الليونيون على ماردة قصدوا بطليوس فلم تلبث أن سقطت بدورها في منتصف عام ٦٢٧هـ/مايو ١٢٣٠(١).

# ۲ ـ فشل ابن هود فی مواجهة المد القشتالی والأرغونی

## أ .. ظهور محمد بن يوسف بن تصر منافساً لابن هود:

كان لبزوغ نجم سيف الدولة بن هود في الأندلس، والنجاح السريع الذي حققه بعد جواز المأمون إلى أرض المغرب، وسيطرته على أغلب قواعد الأندلس باستثناء بلنسيه التي انتزى بها الرئيس أبو جميل زيان بن مردنيش أعظم الأثر في انعاش آمال أهل الأندلس لإنقاذ ما يقى من دولة الإسلام في أسبانيا، ولكن إخفاق ابن هود في ضم بلنسيه، وفشله في استنقاذ مارده وبطليوس، وتركه قرطبة قاعدة الأندلس، كل ذلك أفقده شعبيته التي كانت سر شهرته وأفسح المجال لظهور زعيم أندلسي جديد وضع فيه أهل الأندلس مناط أملهم بعد أن خيبه ابن هود، ذلك هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس من أسرة بني الأحمر المعروفين ببني نصر سادة حصن أرجونة من أعمال جيان، ويرتفع نسب محمد بن يوسف بن نصر إلى سعد بن عبادة أرجونة من أعمال جيان، ويرتفع نسب محمد بن يوسف بن نصر بالد شجاع وفارسا مقداما في المعارك والحروب دعا لنفسه بادئ ذي بدء في أرجونه موطن أسرته وما والاها من نواحي في والحروب دعا لنفسه بادئ ذي بدء في أرجونه موطن أسرته وما والاها من نواحي في أفريقية وقد تلقى منه بعض العون، ولكنه عاد فدعا للخليفة العباسي، المستنصر بالله(۲).

وفي العالم التالي ٦٣٠هـ دخل محمد بن نصر مدينة جيان Jaén وبويع له

<sup>(1)</sup> Gaspar Remiro, Ibid, p. 277.

<sup>(</sup>٢) راجع: ابن حذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٧٩؛ ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٨٢؛ ابن سعيد المغرب، الإحاطة، جـ٢، ابن سعيد المغرب، الإحاطة، جـ٢، ص ١٠٨؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٢، ص ١٩٠٥، ص ١٩ وله أيضاً: اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية، مخقيق الأستاذ محب الدين الخطيب، القاهرة، ١٣٤٧هـ، ص ٢٦١، ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٢٣٦٠. السلاوى، الاستقصا، جـ٢، ص ٢٢١، أحمد مختار العبادى، دراسات، ص ٢٢٦-٢٧٧.

فيها، وذلك بمعاونة أبى مروان عبد الملك بن يوسف بن صناديد أحد رؤساء جيان (١)، كما بايعته مدينة شريش Jerez)، ولم تلبث أن أطاعته كل من قرطبة وقرمونة المتين نبذتا دعوة ابن هود (٢).

ثم تطلع محمد بن نصر إلى مد نفوذه على أشبيلية فتصاهر مع قاضيها أبى مروان أحمد بن محمد الباجى على ابنته، ومخالف معه على نبذ الطاعة لابن هود، ولم يلبث الباجى أن ثار على ابن هود وأخرج واليها عماد الدولة أبا النجا سالم منها في عام ٢٦٩هـ، وبقى أمرهم شورى بينهم يرجعون فيه لأمر قاضيهم أبى مروان أحمد بن محمد الباجى الذى رفض في البداية بيعة أهل أشبيلية إلى أن وصلته بيعة قرمونة في السنة التالية فقبلها (٤).

ويستفاد من رواية ابن الخطيب أن ابن الأحمر انتهز فرصة قيام أهل أشبيلية على ابن هود وطردهم لأخيه عماد الدولة أبى النجا الوالى عليهم، فقدم إلى أشبيلية ونازلها وتملكها وكان ذلك في أخريات ربيع الأول عام 779هـ( $^{(7)}$ ), وإن كان صاحب وروض القرطاس، يرجع ذلك إلى أوائل سنة 771هـ( $^{(7)}$ ) ودامت سيطرة ابن الأحمر عليها نحو شهر  $^{(V)}$ . ثم تطلع إلى الغدر بصهره الباجي فثار عليه أهل أشبيلية وعاودوا الدعاء لابن هود وكان قد استولى على قرطبة في شهر رجب عام 779هـ( $^{(A)}$ ), ويبدو أن سيطرته عليها لم تدم إلا قليلا إذ سرعان ما انضوت مرة أخرى خت طاعة ابن هود على نحو ما حدث في أشبيلية، غير أن صاحب والروض القرطاس، يذكر في أحداث عام 779هـ أن قرطبة رجعت إلى طاعة محمد بن الأحمر  $^{(P)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن عــذارى، نفس المصدر والقسم، ص ٢٧٩؛ ابن الخطيب، الإحماطة، جــ١، ص ٩٦؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جــ٤، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، نفس المصدر والقسم، ص ٢٧٩؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جــ٤، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٧٩؛ ابن خلدون ، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٦٧، ويذكر المقرى أنه لما قام الباجي بأشبيلية وخلع طاعة ابن هود، وأبدل شعاره الأسود العباسي في البنود قال أبو محمد عبد الحق الزهرى القرطبي في ذلك:

كأنما الرايق السوداء قد تعبت .. لهم غرابا بين الأهل والولد مات الهوى تختها من فرط روعته .. فأظهر الدهر منها بسمة الكمد

انظر: نفح الطيب، جـ٤، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) الإحاطة، ج٢، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٦) روض القرطَّاس، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب، الإحاطة، جــ ٢، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص ١٨٣.

ثم رأى ابن الأحمر أن عداءه لابن هود يبعثر قوى الإسلام ويدعم قوى النصرانية وغلب عليه إحساسه الديني، ولم يأنف أن يضع يده في يد خصمه لصالح الإسلام، ولعله كان يهدف من ذلك أن يكسب دعما أدبياً في نظر أهل الأندلس لاسيما بعد أن وصل العهد الخلافي من بغداد لابن هود، الذي اعتبره دعما سياسياً له في الأندلس، وهكذا جنح ابن الأحمر إلى الصلح على أن يعترف بطاعة ابن هود مقابل أن يقره هذا على جيان وأرجونة وأحوازها وبركونة وتم عقد الصلح بينهما في شوال سنة ٦٣١هـ/يونية ١٢٣٤م.

### ب\_ سقوط جزيرة ميورقة:

ظلت جزيرة ميورقة منذ أن انتزعها الموحدون من أيدى بنى غانية سنة ٢٠٠هـ تابعة للخلافة الموحدية، وكانت تتبع من الناحية الإدارية ولاية بلنسية ولهذا فقد تعاقب عليها ولاة الموحدين، ونعتقد أن والى ميورقة أصبح منذ أن انفرد أبى جميل زبان بحكم بلنسية يتبع مباشرة الخلافة الموحدية، وكان يلى ميورقة فى الوقت الذى احتدمت فيه الفتنة أبو يحيى بن يحيى بن أبى عمران التينمللي (٢)، وهو فى الترتيب رابع ولاتها الموحدين منذ أن افتتحوها سنة ٢٠٠هـ، ولكن رواية ابن عميرة المخزومي فى كتابه وتاريخ ميورقة تشير إلى أن أمير الجزائر الشرقية فى ذلك الوقت هو محمد بن على بن موسى الذى وليها سنة ٢٠٦هـ(٣)، ويرجح الأستاذ محمد عبد الله عنان الرواية الأولى استناداً إلى أن الرواية النصرانية المعاصرة ومنها تاريخ الملك جاقمة نفسه تؤكد أن أبا يحيى كان يلى الجزيرة فى هذا الوقت (٤).

حظى مشروع فتح الجزائر الشرقية (البليار) باهتمام كبير من جانب أقماط برشلونة ثم ملوك أرخون تأميناً لمواصلاتها وبجارتها، وجمهوريتي بيزة وجنوة وذلك للحد من غزوات ولاتها المسلمين في مياه السواحل النصرانية، وقد بارك الكرسي البابوى في روما هذه المحاولات، ففي سنة ١١٤٦م/١١هـ منح رامون برنجير الرابع،

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ١٨٣؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العبر، جد ٦، ص ٢١٥؛ الحدسيرى، المصدر السابق، ص ١٨٥؛ السلاوى، الاستقصاء جـ ٢، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفع الطيب، جــ ، ص ٢١٢، وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة الخسزومي، بلنسي شقورى الأصل يكني أبا مطرف؛ راجع : ابن الخطيب، الإحاطة، جــ ، م مر١٧٠.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ٤٠٣ وفيما يتعلق بالرواية الأسبانية الماصرة ارجع إلى:
The Chronicle of James I, King of Aragon surnamed the conqueror
(Written by himself), translated from the catalan by the late john forster
ESQ, Vol. I, London, 1883, p. 170; La Fucente (M): Historia General de
Espana, t. IV, p. 77, No. 2.

المتحمس لفتح جزر البليار، جيرمو رامون دى مونكادا -Guillerma Ramon de Mon وخلفائه لقب سيد اقطاع، بالإضافة إلى جملة إيرادات فى قطالونية وبلنسية مع ثلث إيرادات مدينة ميورقة ونواحيها، مع تقديم نفس هذه الامتيازات بالنسبة لجزيرتى يابسة ومنورقة، ولكن دى مونكادا لم يقم بتنفيذ هذا المشروع الهام (١).

وفى العام التالى ١١٤٧ م/٢٤٥هـ، اتفق رامون برنجير الرابع أيضاً مع الجنوبين بموجب اتفاقات وشروط معينة على مساعدته بأسطولهم لفتح مدينة طرطوشة والجزائر الشرقية، لكنه في النهاية قرر الاكتفاء بفتح مدينة طرطوشة مرجئاً مشروعه بالنسبة للجزائر الشرقية (٢).

وفى عام ١١٧٨ م ٥٧٤ هـ، عزم ألفونسو الثانى أيضاً على تحقيق مشروع فتح جزر البليار، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف قدم عدة تسهيلات لبعض السفن الصقلية عن طريق أحد أقماطه ويدعى ألفونسو، والظاهر أن هذا المشروع تعرض لبعض العراقيل التي أرجأت تنفيذه إلى حين (٣).

وفى سنة ١٢٠٤م/١٦٠هـ أى بعد أن افتتح الموحدون الجزائر مجددت رغبة دول النصرانية فى انتزاع هذه الجزر من أيدى المسلمين ومخمس لذلك ملوك أرغون وعلى الأخص عزم الملك بدور الثانى الأرغونى الذى تم تتويجه فى روما على يد البابا Sumo Pontifice على مخقيق مشروع فتح جزر البليار، فاتفق مع جمهوريتى بيزة وجنوة على مساعدته فى مخقيقه ولكن هذا المشروع أيضاً لم يقدر له أن يوضع موضع التنفيذ، وربما يرجع ذلك إلى تراجع التجار الإيطاليين عن الوفاء بالتزامهم لودى مع مسلمى ميورقة (٤).

وكانت خاتمة هذه المحاولات من نصيب ابنه جاقمة (خايمي الأول) وهي المحاولة التي تكللت بالنجاح وبانتهاء السيطرة الإسلامية نهائيًا على جزيرة ميورقة، وساعده في تحقيقها انهيار سلطان الموحدين في الأندلس وتمزق وحدة البلاد.

ويستفاد من رواية المخزومي عن سبب غزو الأرغونيين لميورقة، أن والى الجزيرة بعث طريدة بحرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة لتأتى إليه بالأخشاب التى يحتاج إليها، فعلم بهذا الأمر والى طرطوشة النصراني، فبعث بقوة بحرية استولت

<sup>(1)</sup> Alvaro Campaner y Fuertes, Bosquejo historico de la dominacion Islamita en los islas Balears, p. 176.

<sup>(2)</sup> Campaner y Fuertes, Ibid, p. 176.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 177.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 177.

عليها، فغضب الوالى لذلك، وعزم على غزو مياه بلاد الروم، وفي آخر شهر ذى الصجة ٦٢٣هـ/أوائل سبتمبر ١٢٢٥م، بلغه أن سفينة من برشلونة ظهرت في مياه يابسة، وأخرى من طرطوشة انضمت إليها، فبعث الوالى ولده في عدة قطع بحرية، فرسى في مياه يابسة، ووجد فيها مركباً جنوياً كبيرا، فاستولى عليه وعلى السفينة البرشلونية، فلما وقف الروم على ما حدث، استشاطوا غضباً، وأهابوا بملكهم أن يقوم بغزو الجزيرة، وعرضوا عليه أن يتطوعوا بأنفسهم وأموالهم، فأخذ عليهم العهد بذلك، وجمع عشرين ألفاً من أهل البلاد، وجهز في البحر ستة عشر ألفاً آخرين اشترط عليهم حمل السلاح وتم ذلك في سنة ٢٢٦هـ (١).

وتذكر الرواية النصرانية أن الملك جاقصة أخذ يعد العدة منذ ٢٩ أبريل سنة ١٢٢٩ ملاملة ضد ميورقة (٢). وكان قد استدعى مجلس البلاط القطلانى فى برشلونة فى شهر ديسمبر سنة ١٢٢٨ م/٦٢٥ هـ، وعرض عليه مشروعه لفتح ميورقة، مستهدفًا من وراء ذلك تأمين بخارة قطلونية فى البحر المتوسط، فوافق المجلس على مشروعه، كما وافق على أن يقوم الملك بتحصيل ضريبة «الماشية القرنية» للمعاونة فى نفقات الحملة، وعندئذ بدأ الملك جاقمة فى حشد قواته التى أسهم بالاشتراك فيها كبار الرهبان بالإضافة إلى أكابر الأشراف القطلان، وفى مقدمتهم نونيو سانشيز قمط روسيون، وهوجو دى إمبرياس، والأخوان رامون وجيين دى مونكادا وكثير غيرهم فضلا عن عدد كبير من الفرسان والرماة والجند، وتعهد الملك من جانبه بتقسيم قضلا عن عدد كبير من الفرسان والرماة والجند، وتعهد الملك من جانبه بتقسيم قدموه من نفقات، واحتفظ الملك لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع، وأقسم الجميع على ذلك، واتفقوا على عقد اجتماع تال فى طرطوشة بعد تأدية المهمة فى شهر أغسطس من العام التالى (٣).

وفى الخامس من شهر سبتمبر ١٢٢٩م/١٤ شوال سنة ٦٢٦هـ، خرج أسطول أرغونة وقوامه ١٥٥ سفينة من ميناء طركونة وكامبريلس يحمل ألفا وخمسمائة من الفرسان وخمسة عشر ألفا من المشاة دون احتساب الأعداد الهائلة من متطوعى جنوة وبروفانس، حتى وصل إلى خليج بلمه، وكان والى الجزيرة أبو يحيى قد علم بأمر هذه التجهيزات العسكرية الضخمة فاستعد لتلقيها وحشد لهذا الغرض ألف فارس ومثلهم من فرسان الرعية والحضر علاوة على ثمانية عشر ألفاً من المشاة،

<sup>(</sup>۱) في : المقرى، نفح الطيب، جـ ٦ ، ص ٢١٢-٢١٣؛ محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> Huici Miranda, op.cit., t. III. p. 230.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ٤٠٤.

واتفق فى هذه الآونة أنه اكتشف مؤامرة للإطاحة به، فأمر بالقبض على أربعة من أعيان الجزيرة، أمر بإعدامهم فى منتصف شوال، كما اعتقل نحو خمسين آخرين من أبرز أعيان الجزيرة، فهابه الناس وتوجسوا منه خيفة فى الوقت الذى أقبلت فيه سفن النصارى وظهرت منها فى مياه البحر مائة وخمسين سفينة، فبادر أبو يحيى بالصفح عن خصومه وأمر بالتجهيز لدفع النصارى (١).

ورغم وسائل الدفاع المحكمة التي اتخذها المسلمون في الجزيرة، فقد استطاعت سفن القطلان الرسو ليلا بكل يسر في خليج ميورقة، وفي الحال نزلت طلائع النصارى بقيادة برناردو دى ارخنتونا إلى أرض الجزيرة واشتبكوا مع المسلمين وتصدى لهم هؤلاء في عنف واشتد القتال بين الفريقين يوم الاثنين ١٨ شوال (٢)، وعلى الرغم من تفوق المسلمين على أعدائهم فقد ارتدوا مسرعين وامتنعوا داخل مدينتهم بعد أن كبدوا أعدائهم خسائر هائلة في الأرواح، وعندئذ أحكم النصارى الحصار حول مدينة ميورقة، واستمروا في ضربها بشدة بمختلف آلات الحصار، حتى تمكنوا في النهاية من اقتحامها من باب الكحل (٣) يوم الاثنين الموافق ١٣ صفر ٢٢٧هـ ١٢٢٩ ديسمبر ٢٢٧٩م (٤) والتحموا مع قوات المسلمين في معركة ضارية، كانت لهم الغلبة فيها، وتمكنت قوات النصارى في النهاية من السيطرة تماماً على المدينة بعد أن قتل من المسلمين أربعة وعشرون ألفاً وأسر الوالي وعذب، ومات بعد ذلك بخمسة وأربعين يوماً (٥). ويصف صاحب «روض القرطاس» سقوط ميورقة بأنه «الحادث وأربعين يوماً (٥). ويصف صاحب «روض القرطاس» سقوط ميورقة بأنه «الحادث الأعظم على ميورقة وأعادها الله للإسلام» (٢).

والملاحظ أن الروايات المسيحية تبالغ في عدد ضحايا المسلمين عقب المذبحة التالية للهجوم، وتفصح هذه الروايات دون مواربة عن عدد قتلي المسلمين فبعضها

<sup>(</sup>۱) في : المقرى، نفح الطيب، جــ ٦، ص ٢١٢-٢١٢؛ وحسب Marsilio فإن عدد المراكب الكبيرة للنصارى كانت ١٥٥ دون حساب للمراكب الصغيرة؛ واجع : Campaner y Fuertes, op.cit, p. 183, Nota I.

 <sup>(</sup>۲) يبدو أن هذه المعركة التي يشير إليها المخزرومي، هي معركة Santa Ponza التي وقعت يوم
 الأربعاء الموافق ۱۲ سبتمبر ۱۲۲۹؛ راجع:

Cuadrads (Jose M.), Historia de la conquista de Mallorca, Plama, 1850, p.231, Nota I.

Beb-Alcohol, وهو المعروف في كتاب التقسيم وفي المدونات المسيحية باسم (٣) Puerta de la Rincona- ويقع في شمال مدينة ميورقة، والذي يطلق عليه اليوم Alcofol Campaner y Fuetes, op.cit., p. 187. الجم : , da

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، التكملة ، ترجمة رقم ٤٠٠، ٦٣١؛ الحميري، المصدر السابق، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص ١٨٢.

يقدرهم بخمسين ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير، والبعض الآخر بعشرين ألف قتيل فقط (١٦)، ومهما يكن الأمر فإن العدد الذي ذكره المخزومي في روايته وهو أربعة وعشرين ألفاً رغم ضخامته يتفق مع جسامة المعركة.

وهكذا انتهى فتح جزيرة ميورقة كبرى الجزائر الشرقية، وتم استيلاء جاقمة (خايمى الأول) على عاصمتها، غير أن المخزومى يضيف فى روايته أن أبى حفص بن سيرى لما رأى أن العدو قد استولى على البلد خرج إلى الجبل وتبعه جماعة كبيرة، فصعده ويخصن به واجتمع له ستة عشر ألف مقاتل، واستعد للمقاومة حتى النهاية، واستمرت المعارك متصلة بينه وبين قوات نجاقمة أكثر من عام، إلى أن قتل فى العاشر من ربيع الآخر سنة ٦٢٨هـ/١٦ فبراير ١٣٣١م، وتم استيلاء النصارى على الحصون فى آخر رجب من نفس العام، ويضيف أنه فى شهر شعبان نزل بقايا المسلمين المتحصنين بالجبل صلحاً وهاجروا إلى بلاد الإسلام (٢).

#### جــ سقوط جزيرة يابسة :

أصبح من الواضح بعد سقوط جزيرة ميورقة كبرى الجزائر الشرقية في أيدى جاقمة أن سقوط جزيرتي منورقة ويابسة قد بات وشيك الوقوع، سهل التحقيق، لكن جاقمة ملك أرغون كانت لديه خططه ومشاريعه في بلنسية، فتخلى مؤقتاً عن مشروعه في إخضاع الجزيرتين، واكتفى باعتراف منورقة بسيادة أرغون والتزامها بدفع جزية سنوية له، كما يشير صاحب «نفح الطيب» في روايته : «ولما استولى النصارى على ميورقة في التاريخ المتقدم، ثار بجزيرة منورقة وهي قريبة منها، الجواد العالم أبو عثمان سعيد بن حكم القرشي، وكان وليها من قبل الوالي أبو يحيى المقتول، وتصالح مع النصارى على ضريبة معلومة، واشترط أن لا يدخل جزيرته أحد من النصارى وضبطها أحسن ضبطه ").

وأما جزيرة يابسة فتلزم الرواية الإسلامية الصمت بخاهها سواء عن وضعها بعد

<sup>(1)</sup> Campaner y fuertes, op.cit., p. 188 y Nota 2.

<sup>(</sup>۲) في: المقرى ، المصدر السابق، جـ ۲ ، ص ٢١٤ ، وراجع أيضاً: ابن عبد الملك المراكشي (أبي عبد الله محمد) ، كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، السفر الأول ، القسم الأول ، تحقيق محمد بن شريفة ، دار الثقافة ، بيروت ، ص ٣٤٥ ، ترجمة رقم ٤٣٦ لأحمد بن على الأنصارى ، ميورقي أبو العباس ، ويقول أنه لما تغلب الروم على ميورقة عنوة كان ممن انضوى إلى جبلها ، فلما نزل الناس منه صلحاً في شعبان ٢٦٨ هـ نفذ إلى بجاية ، ويضع ابن الآبار سقوط ميورقة يوم الاثنين الرابع عشر من صفر سنة ٢٢٧ هـ ؛ راجع : التكملة ، السفر الثاني ، ص ٣٣٥ ، ترجمة رقم ٩٨٣ ، لمحمد بن أحمد بن عبد الودود.

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفح الطيب، جـ٦، ص ٢١٥.

سقوط ميورقة أو عن خطة الاستيلاء عليها، ولكن الرواية النصرانية توضح لنا خطة الاستيلاء على هذه الجزيرة بالتفصيل، يذكر المؤرخ مارسيليو Marsilio أن في عام مونتجرى Tary من المارك المؤرخ مارسيليو Alcanize فقدم إليه جيرمودى مونتجرى Tarragona فلا فيس جرنده Gernona المرشح لأسقفية طركونة مونتجرى Tarragona من الملك خايمي الأول أنه لا يفكر في فتح جزيرة يابسة، فعرض الأسقف عليه اقتراحاً مؤداه أن يتولى هو إخضاعها لشرف الكرسي الرسولي الطركوني عن سيادة مملكة أرغون، فراقت للملك فكرته ولم يتردد في قبول مشروعه (۱). وعندئذ وافق خايمي الأول على تنصيب الأسقف المنتخب وخلفائه في الكرسي الرسولي لنفس المدينة مع منحه إيراداتها وإقطاعه جزيرة يابسة للكنيسة بعد افتتاحها، الرسولي لنفس المدينة مع منحه إيراداتها وإقطاعه جزيرة يابسة للكنيسة بعد افتتاحها، كذلك عقد في مدينة طركونة في لا أبريل ١٢٣٥م اجتماع ضم جيرمودي مونتجري والأمير بدرو البرتغالي Pedro de Portugal والقمط ننيو سانشيس الاتفاق على Sanchez قمط روسيلون Conde de Rosellon، وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على افتتاح جزيرة يابسة للمتناح جزيرة يابسة كالتخماع الاتفاق على

ولم تذكر الرواية النصرانية تفاصيل هامة عن استيلاء النصارى على الجزيرة، غير أن الرواية الإسلامية رغم إيجازها تلقى بصيصاً من الضوء حول هذا الموضوع، فابن أبي زرع يذكر أن الأرغونيين نزلوا بجزيرة يابسة عام ٦٣٢هـ/١٢٣٥م فقاومهم أهلها المسلمون، واستمر الصراع بين أهل المدينة والفائحين النصارى نحو خمسة أشهر، انتهى بغلبة النصارى واضطر المسلمون إلى التسليم، واستولى الأرغونيون على الجزيرة (٣).

### د ــ نهاية ابن هود:

عندما تعرضت قرطبة لغزو القشتاليين في سنة ١٣٣٣هـ/١٣٣١م واستولى هؤلاء على العبانب الشرقى منها غدراً في ثالث شوال في غفلة السمار، بعث أهل قرطبة على الفور يستنجدون بابن هود في مرسيه، فخرج إلى بجدتها في جيش كثيف، على أنه ما كاد يصل إليها حتى بلغته رسالة من أبي جميل زيان صاحب بلنسيه يطلب منه أن يأتي لإنجاده من غزو ملك أرغون، فآثر ابن هود أن يتوجه إلى بلنسيه تاركا قرطبة لمصيرها التعس، وعقب مغادرة ابن هود قرطبة وتخليه عن إنجادها

<sup>(1)</sup> Marsilio en, Cuadrado, op.cit., pp. 344-346.

<sup>(2)</sup> Alvaro Campaner y Fuertes, op.cit., p. 200.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس، ص ١٨٣.

سار فى قواته إلى مرسيه سالكا الطريق المار باستجه، ولا نجد فى الرواية الإسلامية أية إشارة عن ابن هود غير أنه فى جمادى الأول عام ٦٣٤هـ وجه إلى نوابه وعماله فى مختلف قواعد الأندلس التى تخضع لطاعته كتاباً يحثهم فيه على تقوى الله، ومراعاة أحكامه وحدوده، والاقتداء بالسلف الصالح، وتوخى الحق، والحلم والأناة، والحرص على صون الدماء وحقنها، وتوخى الدقة فى اختيار المشرفين على الأموال من ذوى العفة والنزاهة والدين، وأن حرمة الأموال مشبهة بحرمة الدماء، وأن يكون معاملة الناس فى الحق سواء، دون محاباة ولا مفاضلة، ولا تغليب قوى على ضعيف وأن يجرى العمل باتباع أحكام كتاب الله، وأمر عماله فى نهاية كتابه بقراءته على الناس جملة ونفصيلا (١).

وفى أوائل عام ٦٣٥هـ، انجه ابن هود إلى ثغر المرية، وهنا تختلف الرواية المسيحية والإسلامية حول دوافع قصدها، فالرواية المسيحية تقول أن ابن هود توجه إلى المرية بقصد الإبحار منها في قواته لإنجاد بلنسية، إذ أن واليها أبا جميل زيان قد بعث يستغيث بابن هود وهو في استجه، فاستجاب لندائه لرغبته في امتلاك بلنسية ودخولها في طاعته (٢).

ويرى الأستاذ چاسبار ريميرو أن ذهاب ابن هود إلى المريه كان للعمل على توطيد سلطانه في المنطقة الجنوبية وإحلال السلام فيها (٣).

أما الرواية الإسلامية فتعطى لنا سبباً آخر لذهاب ابن هود إلى المريه، فتذكر أن ابن هود كان قد سبى فى إحدى غزواته لأراضى النصارى جارية أسبانية حسناء من بنات الأشراف، ولكونه قد عاهد زوجته بأن لا يتخذ عليها امرأة طوال حياته، أودع هذه الجارية الحسناء عند أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى يحيى الرميمى واليه على ثغر المرية، الذى كان موضع ثقته وكان يدعى بذى الوزارتين، لخشية ابن هود من أن يتسرب خبرها إلى زوجته، فشغف ابن الرميمى بها، واستأثر بها، وعلم ابن هود بالخبر، فسار إلى المريه وهو يضمر معاقبة عامله بها على فعلته، فلما وصل إلى ظاهرها استقبله ابن الرميمى بحفاوة، ودعاه إلى قصره، ليقوم بحقه فيها خير قيام، وليخلو بجاريته الحسناء فقبل ابن هود دعوته، ولما حل بالقصر عرفه بأن جاريته فى الحمام، وكان ابن الرميمى قد دبر أمره للقضاء على ابن هود، فقيل أنه أدخل عليه أربعة من الرجال قبضوا عليه (أنه أدوق رواية أخرى لأبى محمد البسطى، أنه قتل

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، المصدر السابق، ق ٣، ص ٣٣٢، ص ٣٣٥.

<sup>(2)</sup> Primera Cronica General, p. 433.

<sup>(3)</sup> Gaspar Remiro, op.cit., p. 286.

 <sup>(</sup>٤) ابن عذارى. المصدر السابق، ق ٣، ص ٣٥٥؛ ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، جـ٢، ص ١٩٩،
 ص ٢٥٢؛ المقرى، المصدر السابق، جـ٢، ص ٨٥.

خنقًا بمخدتين أقعدهما ابن الرميمي على أنفه وفيه (١).

وفى صباح اليوم التالى الرابع والعشرين من جمادى الأول سنة ٦٣٥هـ أعلن ابن الرميمى وفاة ابن هود (٢). وكان المتوكل على الله محمد بن يوسف بن هود، على شجاعته وحسن نيته، سىء الحظ فى رجاله، لم يخلص له أحد منهم (٢).

وعقب مصرع ابن هود بمدينة المربة، خرجت كثير من الولايات الخاضعة له عن طاعته، واستغل ابن الأحمر هذه الفرصة لفرض سيطرته عليها، ففي المربه استقل بحكمها ابن الرميمي، كما خرجت غرناطة عن طاعة ابن هود قبيل مصرعه بقليل، وكان واليا من قبل ابن هود ويدعي عتبة بن يحيى المقيلي، رجلا ظالما، يسغض محمد بن الأحمر وأمر بسبه على المنابر، فلما اشتدت وطأته ثار عليه جماعة من أهل غرناطة بزعامة محمد وأبو محمد ابنا خلف بن ولجر في أربعين رجلا من أهل النجدة، وقيل في مائة رجل، واقتحموا القصبة في أول رمضان سنة ٦٣٥هـ/ أبريل النجدة، وعاثوا في قصورها وقتلوا واليها عتبة، وبعثوا إلى ابن الأحمر وبايعوه في آخر رمضان من السنة المذكورة بعد خلعهم لطاعة ابن هود، فجاءهم على الفور ابن الأحمر ونزل بخارج غرناطة ودخلها وقت الغروب، ومنذ ذلك الوقت أصبحت غرناطة حاضرة ابن الأحمر بدلا من جيان (٤).

وما أن وصلت أخبار مصرع ابن هود، وانتزاء ابن الرميمي بثغر المرية حتى اعتزم ابن الأحمر المسير إلى المرية، فسار في قواته مجاهها، وأقام على حصارها حتى ضاقت حال ابن الرميمي وانقطعت آماله، فغادر المريه من جهة البحر في أهله وأمواله، وسار إلى تونس، حيث لجأ إلى أميرها الحفصي أبي زكريا وعاش في كنفه (٥).

وفى العام التالى ٦٣٦هـ، أرسل إليه أعيان مالقه بطاعتهم ووفد إلى غرناطة جماعة من أشرافها ومعهم بيعة أهل المدينة من إنشاء كاتبها الكبير ابن عسكر، فقبلها ابن الأحمر، وولى ابن عسكر قضاء مالقة (٦). وهكذا اقتصرت أملاك ابن هود، بعد موته على مدينة مرسيه ونواحيها.

(٣) ابن عذارى، نفس المصدر ق٣، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، المصدر السابق، ق٢، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، نفس المصدر والقسم، ص ٣٣٥، وانظر أيضًا: ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٢، ص ١٣٤، الذي يقول أن وفاته كانت في الرابع والعشرين من جمادي الآخرة عام ٦٣٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) ابن حذارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٢٣٦-٢٣٧؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص ٢٥٠ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٦٧؛ ابن أبى زرع الفاسى (علي)، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، الرباط، ١٩٧٧، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى، نفس المصدر والقسم، ص ٢٣٧؛ الذخيرة السنية، ص ٢٥٧ ابن سعيد المغربي، المغربي، المغربي،

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى، نفس المصدر والقسم ، ص ٣٤٥.

# ٣ \_ سقوط قواعد شرق الأندلس

## أ \_ موقعة أنيشة وسقوط بلنسيه في يد جاقمة :

ظل الرئيس أبو جميل زيان والياً مستقلا على بلنسيه، وقد أشرنا فيما سبق إلى رفضه الدخول في طاعة ابن هود، وكيف خرج عن طاعته أبناء عمومته في دانية وجزيرة شقر، فلما دعم مركزه في بلنسيه، وتجنب أخطار ابن هود، الذي شغلته في تلك الآونة هجمات النصارى المتكررة على غرب الأندلس ووسطها بالإضافة إلى منافسة ابن الأحمر له على زعامة الأندلس، بدأ زيان يتطلع إلى بسط نفوذه على مدينة دانية، التي كانت في ذلك الوقت جزءاً من أملاك ابن هود، وكان قد نصب عليها واليا من قبله هو أبو الحسن يحيى ابن أحمد بن عيسى الخزرجي الذي وليها بالإضافة إلى شاطبة (١). فانتزع زيان دانية وطرد واليها، وولى عليها ابن عمه أبا عبد بالإضافة إلى شبع بن يوسف بن سعد بن محمد بن سعد الجذامي (٢).

وقد بذل الأمير زيان قصارى جهوده لوقف تقدم الأرغونيين المتواصل داخل أراضيه بتحريض السيد أبى زيد والى بلنسيه المخلوع وبمعاونة بدرو فرناندو دى أساجرا وبلاسكو دى ألوسون (٣)، بل حاول زيان فوق ذلك كله أن يغزو أراضى أراغون، منتهزاً فرصة انشغال جاقمة ملك أرغون فى معظم قواته بافتتاح جزيرة ميورقة فخرج فى قواته والمجمد شمالا وهاجم بنشكله Peniscola وطرطوشة Tortosa وعاث فى أراضيها، ثم حاصر Ulldecona دون أن يحقق شيئا سوى إثارة غضب جاقمة عليه (٤).

وما أن انتهى جاقمة من فتح جزيرة ميورقة، حتى أخذ يتأهب لافتتاح ثغر بلنسية، وفي ١٧ ديسمبر ١٧٣١م وافق القطلانيون على مخصيل وضريبة الماشية ، عن كل زوج من الثيران بصفة استثنائية، لتمويل هذا المشروع، كما سعى جاقمة إلى طبع حملته المقبلة بالصفة الصليبية، وقد استجاب البابا جريجورى التاسع -Gre لهذا الطلب وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية على مشروع فتح بلنسية، واقترح بلاسكو دى آلاجون Don Blasco de Alagon الذي عاش في بلنسية لمدة

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ٣، ص ٣٠٣؛ وله أيضًا: التكملة، جـ٢، ص ٧٢٩، ترجمة

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٣١٧؛ وراجع أيضًا: Roque Chabas (Ilorens), Historia de la ciudad de Denia, Alicante, 1972, p. 173. (٣) أشباخ، المرجع السابق، ص ٤٢١.

<sup>(4)</sup> The Chronicle of James I, King of Aragon, Vol. I, p. 389; Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 254.

سنتين وخدم واليها الموحدي ـ على جاقمة الاستيلاء على بلدة بوريانة Burriana (١١).

وفى ربيع ١٢٣٣ م/أواخر ١٣١١هـ تمكنت قوات جاقمة من الاستيلاء على حصن آرش Ares ثم أردفت به حصن مورله Morella وهو من حصون إقليم بلنسيه الشمالية، ولم يلبث أن أحكم سيطرته على أراضى شارقة Jerica تورس ـ تورس الشمالية، ولم يلبث أن أحكم سيطرته على أراضى شارقة Torres تورس ـ تورس مقربة من شمال بلنسية، بعد أن خرب نواحيها وعاث فيها ودمر زروعها، واشترك مع جاقمة بالإضافة إلى القوات الأرغونية الاسبتارية عدد من الأشراف وفرسان الداوية والاسبتارية، وقلعة رباح، ورغم دفاع أهل بوريانة الجيد لمدة شهرين، إلا أنهم اضطروه منها شفيت Chisvert بعدها عدة من الحصون منها شفيت Chisvert و Cevera و وقولر Pulpis، وقيرفيرا Cevera و Cevera و والضياع الواقعة على ضفة نهر شقر، كما استطاع جاقمة أن يستولى على ثغر قسطلونة الهام الواقع شمالي بوريانة ويصل إلى فحص بلنسية ذاته ويستولى على بعض قلاع هذه المنطقة ومنها قلعة مونكادة إلى فحص بلنسية ذاته ويستولى على بعض قلاع هذه المنطقة ومنها قلعة مونكادة الهام الواقع شمالي بوريانة ويصل الهي وسيروس Moncada القريتين من بلنسية دون أن يتجرأ زيان على الخروج إليه (٢).

لكن الظروف الداخلية في مملكة أرغون اضطرت عاهلها إلى العودة إلى مملكته عام ١٢٣٤م/٦٢٣-٦٣٣هـ مكتفياً مؤقتاً بما حققه من سيطرة على معظم القلاع والحصون الواقعة شمالي بلنسية.

ثم مضى نحو عامين لم يقع خلالهما أى اشتباك سوى بعض غارات خفيفة متفرقة شنتها حاميات الحصون النصرانية فى أحواز بلنسية، ولم ينسس جاقمة رغم مشاغله الداخلية مشروعه لفتح بلنسية، وكان يتوق إلى الاستيلاء على حصن أنيشة (٤)، المنيع الواقع على مقربة من شمال بلنسية حتى يتخذها قاعدة له يشن منها هجومه على بلنسيه، وكان زيان يدرك أيضاً أهمية هذا الحصن وعظم خطورته

<sup>(1)</sup> The Chronicle of James I, Vol. I, pp. 222-224.

<sup>(</sup>۲) بوريانة مدينة جليلة عامرة كثيرة الخصب والأشجار والكروم وهي في مستو من الأرض وبينها وبين البحر نحو من ثلاثة أميال؛ راجع : الإدريسي ، المصدر السابق، ص ١٩١.

<sup>(3)</sup> Lafuente, Historia General de Espana, t. IV, pp. 82-83' Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 255.

<sup>(</sup>٤) يصف الإدريسي موقع الحصن بقوله: «وهو جبل معترض عال على البحر والطريق عليه ولابد من السلوك على رأسه وهو صعب جداً)؛ راجع: صفة المغرب، ص ١٩١، ويسمى الإدريسي هذا الموقع عقبة أنيشة (نفس المصدر والصفحة) ويطلق عليه الحميري أنيشة، أنيجة، راجع: الروض المعطار، ص ٣٦، وتسميه الرواية الأسبانية El Puig de cebolla تل البصل، راجع الحميري، نفس المصدر، الترجمة الفرنسية، ص ٤٠، هـ١.

على بلنسية في حالة إذا ما سيطر الأرغونيين عليه، ولهذا قرر هدمه، وفي أوائل عام ١٢٣٦م/١٢٣٦هـ سار جاقمة في قواته من قلعة أيوب بنية الاستيلاء على موقع أنيشة، ورافقه في هذه الحملة السيد أبو زيد والى بلنسية المخلوع، وهاجم جاقمة موقع أنيشة وأوقع الحامية الإسلامية التي تصدت لمقاومته، وتمكن من احتلال الموقع، ثم أمر ببناء حصن جديد منيع فوقه ترك عليه حامية أرغونية تتألف من ١١٠ من الفرسان وألفين من المشاة وعهد بقيادة حامية الحصن إلى دون برنادوجيون دى انتزا الموسان وألفين من المشاة وعهد بقيادة حامية الحصن إلى دون برنادوجيون دى انتزا المناطق الحيطة ببلنسية حتى قفل عائداً إلى أرغون لتجهيز حملة جديدة لفتح بلنسية (١).

شعر زيان بخطورة حصن أنيشة على قاعدته بلنسية، وقرر استرداده، وحشد لهذا الغرض قوات كبيرة، تبالغ الرواية النصرانية في تقديرها عدتها ستمائة فارس وأربعين ألف راجل، وسار في قواته نحو أنيشة في ٢٠ من ذى الحجة سنة ١٣٤هـ/١٤ أغسطس ١٢٣٧م، فانقض عليه برناردو قائد حاميتها بقوة من حامية الحصن تقدر بخمسين فارسا وألف راجل، ولكن زيان استطاع بقواته أن يتصدى لهذا الهجوم الأرغوني المفاجئ، وكاد يوقع به الهزيمة، لولا أن قوة أرغونية أخرى بقيادة جيون دى أجيلو Guillén de Aguilo أسرعت عن طريق إحدى المنحدرات الجبلية وانقضت على مؤخرة الجيش الإسلامي، وتقاتل الفريقان بشجاعة، وانتهت المعركة بهزيمة نكراء منى بها المسلمون، وقتل منهم جماعة كبيرة، وكان من بين القتلى عدد كبير من علماء بلنسية وأشرافها وصلحائها، وفي مقدمتهم كبير علمائها ومحدثيها يومئذ، أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي، الذي كان في هذه الموقعة يتقدم الصفوف ويقاتل بشجاعة، ويحث المنهزمين على الثبات، حتى لقى مصرعه (٢). ويعبر ابن خلدون أبلغ تعبير عن الموقعة وأثرها فيما بعد بقوله : «وكان يوما عظيماً، ويعبر ابن خلدون أبلغ تعبير عن الموقعة وأثرها فيما بعد بقوله : «وكان يوما عظيماً»

<sup>(1)</sup> Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 256.1

<sup>(</sup>۲) راجع في موقع أنيث، ابن الآبار، التكملة ، جـ ۲ ، ص ۷۰۸، ترجمة ۱۹۹۱؛ ابن الخطيب، الإحاطة ، جـ ٤ ، ص ٣٠٣؛ ابن خلدون ، العبر، جـ ٦ ، ص ٣٠٨؛ الحميري، الروض المعطار، ص ٣٣١؛

Huici Miranda, op.cit., t. III, pp. 255-256.

ورثى أبو عبد الله بن الآبار أستاذه أبا الربيع سليمان بقصيدة طويلة منها:

ألما بأشسلاء العسلا والمكارم ... تقسد بأطراف القنا والعسوارم وعوجاً عليها مأرباً وحفاوة ... مصارع غصت بالطلى والجماجم تخيى وجوها في الجنان وجيعة ... بما لقيت حمدراً وجوه الملاحم راجع في: ابن الخطيب، الإحاطة ، جـ٤، ص ٣٠٣-٢٠٩.

وعنوانًا على أخذ بلنسية ظاهرًا ﴾ (١).

استقبل جاقمة أنباء هذا الانتصار أثناء مقامه فى وشقه Huesca فعزم على التوجه إلى أنيشة لتهنئة قواته، ولكن ما كاد يصل إلى سرقسطة حتى وصلته الأنباء بمصرع برنارد جيون قائد حاميته، فتألم كثيراً لفقده (٢).

عكف جاقمة على إعداد العدة لفتح بلنسية، ودعا لهذا الغرض إلى عقد اجتماع في كنيسة Santa Maria Del Puig، وكان قد تمكن قبل ذلك في مجلس النواب الأرغوني، الذي عقده في مونرون في أكتوبر ١٢٣٦م أن يزيل الخلافات القائمة بين الأحزاب وكانت قد عادت إلى الظهور في مملكته، وأن يحقق حريات البلاد، بحيث أتبح له أن يدعو جميع البارونات والفرنسان الإقطاعيين إلى الانضمام لجيشه، كما تمكن من إسباغ صفة الصليبية على حملته بعد أن أيد البابا جريجوري التاسع مشروعه، وكان من أثر ذلك أن قدمت جموع من فرنسا وإنجلترا لتشارك في هذه الحملة، وانضم إليها كثير من البارونات والفرسان، وأقسم جاقمة ألا يعود إلى ملكته إذا لم يفز بفتح بلنسية، كما نذر ألا يعاود المرور بطرويل أو عبور نهر طرطوشة (إبره) قبل أن تسقط بلنسية في يده وقر تأكيداً لذلك أن تصحبه الملكة والأميرة ابنته (٣).

وكانت الظروف في ذلك الوقت مواتية تماماً لمشروعه، فبعد هزيمة المسلمين في موقعة أنيشة، انسحب زيان بقواته وامتنع داخل أسوار بلنسية، وكان أيضاً لسقوط قرطبة قبل ذلك في أيدى القشتاليين بالإضافة إلى انهيار الجبهة الإسلامية بعد زوال سلطان الخلافة الموحدية وبعد مصرع ابن هود زعيم الأندلس، الذي كان قد قر عزمه على إمداد زيان بأسطول من المرية أعظم الأثر في تعجيل جاقمة بتنفيذ مشروعه، فخرج في قواته في شهر مارس ١٢٣٨م/١٣٥٥هـ متجها نحو الجنوب صوب بلنسية، فطوقها وضيق عليها الحصار وضرب محلته بين المدينة وخليج جراو، وعمل على قطع علاقات المدينة مع الخارج وقد شرع الأرغونيون في حصارها في ٥ رمضان علاقات المدينة مع الخارج وقد شرع الأرغونيون في حصارها في ٥ رمضان بقواته عن مدينته بكل همة وشجاعة دون أن يفقد الأمل في نجدة المسلمين فبعث برسله إلى مختلف القواعد الإسلامية طلباً للنجدة والإمداد، فأرسل الفقيه محمد بن خلف بن قاسم الأنصاري إلى مرسيه (٥)، كما بعث بسفارة إلى أفريقية برئاسة وزيره خلف بن قاسم الأنصاري إلى مرسيه (٥)، كما بعث بسفارة إلى أفريقية برئاسة وزيره

<sup>(2)</sup> Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 256.

<sup>(3)</sup> Huici Miranda, op.cit., t. III, pp. 256-258.

وانظر أيضًا: أشباح، المرجع السابق، ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، التكملَّة، ترجمَّة رقم ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، التكملة، ترجمة رقم ١٦٧.

وكاتبه الشاعر المؤرخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن الآبار القضاعي، يحمل إلى أميرها بيعته وبيعة أهل بلنسية، ويطلب منه الغوث والإنجاد قبل أن يفوت الوقت، ولما وصل ابن الآبار في سفارته إلى تونس مثل بين يدى سلطانها الأمير أبي زكريا الحفصى في حفل مشهود، وألقى قصيدته السينية الراثعة التي ذاعت شهرتها في التاريخ، يستصرخه ويتوسل إليه فيها نصرة الأندلس والمسلمين، ومما جاء فيها: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا .. إن السبيل إلى منجاتها درسا أدرك بخيلك خيل الله أندلسا .. إن السبيل إلى منجاتها درسا وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا (١) وكان لهذه القصيدة أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي زكريا الحفصى، فبادر وكان لهذه القصيدة أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي زكريا الحفصى، فبادر بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح والمؤن والأموال، وعهد بقيادته إلى أبي يحيى بن يحيى بن الشهيد بن إسحاق بن أبي حفص، تقدر الرواية الإسلامية قيمة ما شحن بهذا الأسطول بمائة ألف دينار (٢).

وخلال الحصار حاول زيان الدخول في مفاوضات مع جاقمة، مستهدفاً أن يرفع جاقمة الحصار عن بلنسية ويعود أدراجه إلى أرغون، فعرض عليه تسليم بعض الحصون مع الالتزام بدفع جزية جديدة سنوية قدرها عشرة آلاف بيزنطى، لكن جاقمة رفض هذا العرض قائلا: «نأخذ الدجاجة الحاضنة ونملك أفراخها» (٣).

وفي هذه الأثناء ظهر الأسطول الحقصي في مياه بلنسيه، واستطاع أن يصل إلى خليج جراو ولكن الأرغونيين كانوا يحتلون هذه المنطقة الممتدة ما بين الخليج والمدينة ولهذا لم يتيسر لرجال الأسطول الوصول إلى المدينة، كما أن أهل المدينة لم يتمكنوا من الاتصال بهم فاضطر قائد الأسطول الحقصي إلى التوجه ناحية الشمال حتى ثغر بنشكلة، ولكن هذه المحاولة أيضاً باءت بالفشل لظهور السفن الأرغونية، وعندئذ انجه الأسطول التونسي جنوباً واضطر إلى إفراغ شحنته في ثفر دانية بعيداً عن ثغر بلنسية المحاصر، ثم أقلع قائد الأسطول عائداً إلى أفريقية ومعه الأموال التي كان قد أرسلها السلطان الحقصي لمساعدة أهل بلنسية لعدم حضور أحد من قبل الأمير زيان لتسلمه (٤). وعندما علم النصاري عجز الأسطول الحقصي عن مساعدة أهل بلنسية

. ٢٨ من خلدون، نفس المصدر، جماً ، ص ٢٠٤؛ الزركشي، المصدر السابق، ص ٢٧، ص ٢٨. (٦) The Chronicle of James I Vol. I, p. 357;

وانظر أيضًا: Huici Miranda, op.cit., t. III, p. 259.

<sup>(</sup>۱) في مسخطوط: (زواهر الفكر وجواهر الفقر، لابن المرابط، من لوحة ۸۲ إلى ۸٤؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ۲۷۲-۲۷۳؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جدا، ص ۲۷۲، وجدا، ص ۲۸۲.

<sup>(</sup>٤) أبن خلدون، العبر، جـــ ، ص ٢٠٤؛ الزركشي، المصدر السابق، ص ٢٨؛ وانظر أيضاً: The Chronicle of James t, Vol. I, pp. 377-380.

واضطروه للعودة، أخذوا في التضييق على أهل المدينة وإرهاقهم مدة خمسة أشهر، حتى فنيت الأقوات وعدمت الموارد واشتد البلاء بأهل المدينة، ويعبر صاحب والبيان المغرب، عن قلة المؤن وارتفاع أسعارها بقوله : «أن القمح كان يباع بها (ببلنسية) ستة أواق بدرهم والشعير عشرة أوقيه بدرهم» (١). وعندئذ رأى زيان مع أشراف المدينة، لأنه لا مفر من التسليم قبل فوات الأوان، فبعث ابن أحيه أبا الحملات رسولا من قبله ليفاوض ملك أرغون في شروط التسليم، واتفق الطرفان على أن تسلم المدينة صلحا، ويصف ابن الآبار، وكان حاضراً وقت توقيع هذا الاتفاق في يوم الثلاثاء ١٧ صفر سنة ١٣٦هـ توقيع الاتفاقية بقوله:

(وفى هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد الجذامى من المدينة، وهو يومئذ أميرها \_ فى أهل بيته ووجوه الطلبة والجند، وأقبل الطاغية، وقد تزى بأحسن زى فى عظماء قومه، من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة، فتلاقيا بالولجة، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد. سلما لعشرين يوما، ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم، وحضرت ذلك كله، وتوليت العقد عن أبى جميل فى ذلك، وابتدئ بضعفه الناس وسيروا فى البحر إلى نواحى دانية، واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا، وصبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر المذكور، كان خروج أبى جميل بأهله من القصر فى طائفة يسيره أقامت معه، وعند ذلك استولى عليها الروم، أحانهم الله) (٣).

أما الرواية النصرانية عن تسليم المدينة فلا تخرج كثيراً عن مضمون ما جاء في رواية ابن الآبار، وفيها اشترط على أن تسلم بلنسية إلى ملك أرغون على أن يؤمن جميع سلطانها في أنفسهم مع كفالة حرية الهجرة بجميع أموالهم إلى قليبره -Culle وكن فضل بعضهم البقاء بالمدينة تكفل لهم الحرية في مزاولة شرائعهم وعاداتهم، وأما من جهة دفع المكوس فيتساوون فيها مع ما يدفعه رعايا العاهل الأرغوني من النصارى، كما نص عقد التسليم على أن تسلم المدينة وجميع الحصون الواقعة على الضفة اليسرى لنهر شقر، وفي مقابل ذلك يمنح ملك أرغون الأمير زيان ورعاياه من المسلمين هدنة مدتها سبعة أعوام، أقسم اليمين باحترامها بالنسبة لدانية وقليبرة طوال مدة الهدنة، وتم ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر بالنسبة لدانية وقليبرة طوال مدة الهدنة، وتم ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، المصدر السابق، ق١، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء، جـ ٢، ص ١٢٧؛ وراجع أيضاً: ابن عذارى، نفس المصدر ، ق٣، ص ٣٤٥؛ ابن خلدون، المصدر السابق، ص ٢٠٤؛ والولجة خلدون، المصدر السابق، ص ٢٠٤؛ والولجة بالأسبانية Huelga، الرحبة الواسعة التي تستعمل للنزهة، وكان هذا اللفظ جارياً في استعمال الأندلسيين؛ واجع : ابن الآبار، نفس المصدر والجزء، ص ٢٢١، هـ ١.

سبتمير ۱۲۳۸م (۱).

وفى اليوم المحدد دخل جاقمة ملك أرغون وزوجته الملكة فيولانتي ثغر بلنسية في موكب فخم، وفي الحال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة للنصاري (٢).

أما الرئيس أبو جميل زيان فإنه منذ أن غادر بلنسية في أهله وسار إلى جزيرة شقر أخذ بيعة أهلها للأمير أبى زكريا الحفصى صاحب أفريقية (٣). ولكن القوات الأرغونية لم تلبث أن هاجمته لأن جزيرة شقر لم تكن من البلاد الداخلة في الهدنة المعقودة بين زيان وجاقمة، ومن ثم غادرها إلى دانية، ونزل بها في شهر رجب سنة 177هـ، ودعا بها للأمير أبى زكريا الحفصى (٤).

### ب ـ سقوط مرسيه في أيدى القشتالين :

كان المتوكل بن هود قبل موته ببضع سنوات، وبالذات على أثر تلقيه سجل الخلافة العباسية، قد اختار ولده أبا بكر محمد لولاية العهد، ولقبه بالواثق بالله، المعتصم به (۵). ولما لقى ابن هود مصرعه بالمريه فى جمادى الأولى عام ٦٣٥هـ، بايع أهل مرسيه ولده الواثق أبا بكر محمد بن يوسف بن هود (١٦). بيد أن ولايته عليها لم تظل أكثر من سبعة أشهر، إذ لم يلبث أن ثار عليه العالم والفقيه المشهور عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب، الذى كان له تقدم معلوم فى العلوم وتميز بالمشاركة فى المنثور والمنظوم، ودعا لنفسه، وبايعه أهل مرسيه فى الرابع من المحرم سنة ١٣٦ههـ/٧ أغسطس ١٩٣٨م. ويشير ابن الآبار المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث أن عزيز بن خطاب إنما ثار على على بن يوسف أخ المتوكل بن هود المتلقب بعضد عزيز بن خطاب إنما ثار على على بن يوسف أخ المتوكل بن هود المتلقب بعضد الدولة على الرغم من أن جميع الروايات العربية تؤكد أن الواثق خلف أبيه فى الحكم (٧). ويرى الأستاذ چاسبار ريميرو أن عضد الدولة كان وصياً على ابن أخيه الواثق، ومن ثم ويرى الأستاذ چاسبار ريميرو أن عضد الدولة كان وصياً على ابن أخيه الواثق، ومن ثم كان يعتبر الحاكم الفعلى لمرسيه، ولهذا فإن ما يؤكده ابن الآبار إنما يمكن تفسيره كان يعتبر الحاكم الفعلى لمرسيه، ولهذا فإن ما يؤكده ابن الآبار إنما يمكن تفسيره كان يعتبر الحاكم الفعلى لمرسيه، ولهذا فإن ما يؤكده ابن الآبار إنما يمكن تفسيره كان يعتبر الحاكم الفعلى لمرسيه، ولهذا فإن ما يؤكده ابن الآبار إنما يمكن تفسيره كان يعتبر الحاكم الفعلى لمرسيه، ولهذا فإن ما يؤكده ابن الآبار إنما يمكن تفسيره كان يعتبر الحاكم الفعلى لمرسيه ولهذا فإن ما يؤكده ابن الآبار إنما يمكن تفسيره كلاء المناسبة المهام المه

)The Chronicle of James I, Vol. I, pp. 394-398; • \((

وانظر أيضًا:

Lafuente, op.cit., t. IV, p. 87.

(٢) ابن الآبار، التكملة، ترجمة رقم ١٣٠٦؛

The Chronicle of James t, Vol. I, p. 398.

- (٣) ابن خلدون، المصدر السابق، جدا ، ص ٢٠٤.
- مخطوط زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط، لوحة ۱۷۲-۱۷۲، يبلغهم فيها اختيار ولده
   أبي بكر محمد لولاية عهده، بقلم أبي عبد الله بن الجنان، ملحق رقم (۲).
  - (٦) ابن خلدون، المصدر السابق، جــ ٤ ، ص ٣٦٥.
    - (٧) الحلة السيراء، جـ٢، ص ٢٠٨، ص ٢١٤.

بأن عزيز بن خطاب أعلن ثورته على هذا الحاكم الفعلى الذي يسميه عضد الدولة (١١). ومن المرجح لدينا أن الواثق أبا بكر بن محمدٌ بن هود خلف والده على إمارة مرسيه فترة ثم انتزع عمه عضد الدولة على بن يوسف الإمارة منه، وسجنه وهو الذي ثار عليه عزيز بن خطاب.

وأيًا ما كان الأمر فإن عزيز بن خطاب أصبح أمير مرسيه منذ أن بايعه أهلها، وتلقب بضياء الدولة (٢)، وكان رجل علم وفقه وأدب لا خبرة له بشئون الحرب والسياسة والحكم، ولهذا ما كاد يخرج في أول حملة ضد النصاري حتى عاد مهزومًا مغلولاً بعد أن فقد العديد من جنده مما أثار استياء أهل مرسيه عليه (٣).

وكان للأوضاع السياسية في شرق الأندلس بعد سقوط بلنسية وإلحاح العدو الأرغوني بغاراته على حصونها وقلاعها من جهة الشرق، والعدو القشتالي من جهة الشمال، أثر كبير في اضطراب نفوس أهل مرسيه، ومن ثم تطلعوا إلى وال جديد تتوفر له الخبرة والدراية بالشئون الحربية والسياسية، فاتصلوا بالرئيس زيان ابن مردنيش ... وكان وقئد مقيماً في دانية - وتفاوضوا معه في أن يتولى رئاستهم فقبل عرضهم، وسار إلى مرسيه ودخلها في الوقت الذي قامت فيه الثورة بها على ضياء الدولة أبي بكر عزيز بن خطاب، وعمد الثوار إلى نهب القصر، فانتزع زيان منه الرئاسة وقبض عليه وأودعه سجن القصر وذلك في الخامس عشر من شهر رمضان عام ٦٣٦هـ، ثم لم يلبث أن أمر بقتله، فقتل في السادس والعشرين من نفس الشهر والسنة (٤).

ثم أفرج زيان عن الواثق بن محمد بن يوسف بن هود، ودعا بمرسيه للأمير أبي زكريا الحفصى صاحب أفريقية، وبعث ببيعته مع وفد من أهل مرسيه إلى تونس، وعاد الوفد يحمل إليه من الأمير تقليد ولايته على مرسيه وبلاد شرق الأندلس (٥).

<sup>(</sup>١) وراجع أيضًا:

Gaspar Remiro, op.cit., p. 293; Emilio Morina Lopez, Murcia y el levante Espanol en el siglo XIII (1224-1266) a traves de la correspondencia official, personal y diplomatica, Universidad de Granada, 1978, p. 27.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، المصدر السابق؛ جـ٤، ص ٣٦٥؛ وكـان عزيز بن خطاب هذا سليل أشرف بيـوت مرسية وأعرقها وجدَّه الكبير أبو عمر أحمد بن خطاب، هو الذي استضاف المنصور بن أبي عامر 

Gaspar Remiro, op.cit., pp. 293-294.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ ٢، ص • ٣١٠ بينما يقول صاحب الذخيرة السنية، أن زيان ابن مردنيش دخل مرسيه يوم السادس عشر من رمضان، وقبض على عزيز بن خطاب وقتله ليلة الثلاثاء الموافق عشرين من رمضان المذكور ، انظر : على بن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص٥٦.

<sup>(</sup>٥) مخطوط الأسكوربال، زواهر الفكر وجواهر الفقر، لأبن المرابط، لوحة ١٦٤، ١٦٥، نفس الرسالة التي بعث بها زيان إلى الأمير أبوزكريا الحفصي إثر تلقيه مرسوم الولاية، بقلم الكاتب الفقيه أبي عبد الله بن الجنان.

على أن سيطرة زيان بن مردنيش لم تشمل شرق الأندلس كله، فقد خرجت عن طاعته مدن أوريولة ولورقة وموله وقرطاجنة الواقعة في المنطقة التي حددها مارينو ألباريث من سلسلة جبال أسبونيا حتى أجيلاس ومن قمة خارة إلى مسيل سانجونيزا (١).

أما أوريوله فقد استقل برياستها أبو جعفر بن عصام، واستطاع أثناء هذه الفترة المضطربة بالأحداث أن يحافظ على استقلال مدينته ويحميها من طمع الطامعين فنعمت في ظله بعهد من الأمان والاستقرار واجتذبت إليها الشعراء والأدباء (٢)

وأما لورقة فقد استقل برياستها الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن أحلى الذى كان «يجتمع إليه فن علم الكلام ويؤخذ عنه، وله فيه تواليف، (٣)، واستمر محتفظاً باستقلاله الذاتي بها حتى بعد سقوط مدينة مرسيه في أيدى القشتاليين.

ولم يلبث زيان أن واجهه الكثير من المشاكل في الداخل والخارج، ففي المجال الداخلي خرجت عليه مدن أوربوله ولورقة وموله وقرطاجنة وقد أبدى عجزه عن الداخلي خرجت عليه مدن أوربوله الخارجي فتتمثل هذه المشاكل في التهديدات القشتالية بالاستيلاء على مرسيه، ومن المعروف أن معاهدة كاسولا Cazola التي عقدت بين قشتالة وأرغون منذ سنة ١١٧٩م تعطى لقشتالة الحق في افتتاح إقليم مرسيه، ولذلك فإن زيان قام بمحاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة حسبما تدل عليه رسالة موجهة منه إلى مليكها، محررة بقلم كاتبه القاضى اللامع أبى المطرف بن عميرة المخزومي، يستفاد منها رغبة زيان في عقد السلم مع ملك قشتالة واستعداده للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض (٤).

Gaspar Remiro, op.cit., p. 295.

<sup>(1)</sup> Alvarez (Merino), Geografia historia del reino de Murcia, p. 156.

<sup>(2)</sup> Molina Lopez (Emilio), op.cit., p. 281.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، الحلة السيراء، جــ ٢، ص ٣١٤؛

<sup>(</sup>٤) في: القلقشندي، صبح الأعشى، جـ٧، ص ١١٦-١١٧.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤، ص ١٣٦١ ويقول صاحب الذخيرة السنية أن زيان لجأ إلى صحصن اللش (الش)؛ راجع: الذخيرة السنية، ص ٥٧؛ بينما يقول جاسابار ريميرو أنه قصد مدينة Gaspar Remiro, op.cit., p. 296؛

وهكذا تمكن بهاء الدولة محمد بن هود من السيطرة على منطقة مرسيه، ودانت بطاعته أوريولة، ولكنه لنم يستطع فرض طاعته غلى لورقة وغيرها من المدن التي خرجت عن طاعة مرسيه.

وواجهت بهاء الدولة أخطاراً خارجية تتمثل في الضغط المتواصل الذي كان يمارسه جاره ابن الأحمر من جهة، وكان يتطلع إلى ضم أراضى مرسيه إلى مملكة بالرغم من تعهداته لقشتالة، ثم مملكة قشتالة التي كانت تتطلع إلى ضم مرسيه إليها من جهة ثانية، بالإضافة إلى تهديدات خايمي الأول ملك أرغون على شرق الأندلس، ومن ثم قرر بهاء الدولة بالاتفاق مع كبار شخصيات مرسيه أن يتفاهم مع القشتاليين، وبعث إلى عاهل قشتالة وفدا من أهل مرسيه برئاسة ولده أحمد بن محمد بن هود، يعرضون عليه الاعتراف بطاعته وأداء الجزية مع السماح بوضع حامية قشتالية بالمدينة، وتحدد الرواية الإسلامية تاريخ هذه السفارة بسنة ١٣٤٩هـ/١٢٤١م، وهو ما تذكره الرواية النصرانية (١).

وتؤكد الرواية المسيحية أن الأمير ألفونسو قبل باسم والده فرناندو الثالث العرض الذى تقدم به وفد مرسيه، ثم سار بعد قليل بصحبة معلم شنت ياقب Alcaraz الذى تقدم به وفد مرسيه، ثم سار بعد قليل بصحبة معلم شنت ياقب Alcaraz بنواب والسيد بلاى كوريا Don Pelayo Correa حيث التقى فى الكرس Alcaraz بنواب مرسيه، وعقد معهم فى سنة ٦٤٠هـ/١٢٤٣م اتفاقية عرفت باسم هذا المكان، أقر فيها بهاء الدولة الدخول فى طاعة ملك قشتالة مع السماح بإقامة حامية قشتالة فى قواعدها الرئيسية الهامة، ودفع الجزية، وتقديم كافة التسهيلات التجارية، ودخل الأمير ألفونسو ولى عهد قشتالة وصحبه برفقتهم أحمد بن محمد بن هود مرسيه، وتملك الأمير ألفونسو القصر وفرض حمايته على مدن : لقنت Alicante كرافيلين -Alicante رقوطة (Picieza)، الدامة Aledo)، رقوطة (Ricote)، ساسة Elche)، وأربوله Aledo)، الحامة Ricote

أما مدن لورقة وموله وقرطاجنة، فلم تدخل ضمن اتفاقية التسليم، واحتفظت باستقلالها الذاتي إلى أن استولى عليها القشتاليون في سنة ٦٤٥هـ.

Gozalez, op.cit., p. 88.

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية، ص ٦٠؛ وانظر أيضًا:

<sup>(2)</sup> Cronicas de los reyes de castilla desde Alfonso X hasta los reyes catolicos, en biblioteca de autores espanoles, ed, Rosell, Madrid, , 1953, Cronica Alfonso X Tomo 1, Cap. X pp. 8-9;

وراجع أيضًا:

Gaspar Remiro, op.cit., pp. 296-297; Molina Lopez (Emilio), op.cit., pp. 30-31.

أما الرواية الإسلامية، فيسجلها ابن عذارى فى «البيان المغرب» وجاء فيها أن «أهل شرق الأندلس صالحوا الروم بمال معلوم يدفعونه لهم فى كل عام، وأعطى أهل مرسيه قصبتهم للروم الذى هو قصرهم» (١).

ولبثت مرسيه محت حكم واليها بهاء الدولة محمد بن هود، ثم توفى في عام ٢٥٧هـ وخلفه عليها ابنه أبى جعفر أحمد، الذى واصل دفع الجزيات لقشتالة وبذل الطاعة لملكها، ولكنه احتفظ مع ذلك باستقلالها الذاتي، فصك العملة باسمه وخصص جيشًا لها (٢).

وظل أبو جعفر أحمد بن هود يلى أمر مرسيه وأحوازها تابعاً لملك قشتالة حتى سنة ٢٦٢هـ/١٢٢ م، وفى هذا العام قام بالثورة عليه الواثق أبو بكر محمد بن محمد بن يوسف بن هود، الوالى السابق لمرسيه الذى كان يعيش مغموراً منذ خروجه من مرسيه، إلى أن سنحت له الفرصة بانتزاع السلطة من أبى جعفر أحمد بن هود، وبمساعدة ابن الأحمر أمير غرناطة، استطاع أن يخلع من أهل مرسيه طاعة قشتالة، وأن يسترد لها حريتها واستقلالها، فنقض الالتزام الذى كان قد تعهد به واليها السابق نحو قشتالة فى معاهدة الكرس، ولهذا تعرضت مرسيه فى عهده لمضايقات العدو القشتالى وغاراته المتكررة، وأمام الخطر القشتالى الدائم أعلن الوائق طاعته لابن الأحمر أمير غرناطة، فبعث إليه ابن الأحمر قوة من جنده بقيادة صهره الرئيس أبى محمد بن أمير غرناطة، فبعث إليه ابن الأحمر قوة من جنده بقيادة صهره الرئيس أبى محمد بن أشقيوله، فقدم إلى مرسيه وضبط أمورها وخطب فيها لابن الأحمر (٣).

وهناك رواية أخرى لابن عذارى تعطى مزيداً من الإيضاح حول تطور الأحداث فى مرسيه سنة ٦٦٢هـ، جاء فيها أن الهل مرسيه كانوا قد صالحوا الروم بمال معلوم يدفعونه لهم فى كل عام وأعطى أهل مرسيه قصبتهم للروم، فلما تعرض أهل مرسيه لأذاهم وضرهم، أخرجوهم فى هذه السنة من القصبة بالقتال، وقاموا على النصارى وضيقوا الحصار عليهم، وأخرجوهم يعد أن ألقوا بالسلاح إليهم وكتب أهل مرسيه إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتهم فبعث الرئيس أبا محمد بن أشقيولة إليهم واليا عليهم، فزحف النصارى إليها، ونزلوا عليها وحصر الرئيس ابن أشقيولة فيها، ثم عليهم، فزحف النصارى إليها، ونزلوا عليها وحصر الرئيس ابن أشقيولة فيها، ثم غادرها بخيله ورجاله فراراً (٤٠). وهكذا لم يستطع ابن الأحمر أن يحافظ على حمايته

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، المصدر السابق، ق ٣، ص ٤٣٨.

<sup>(2)</sup> Gaspar Remiro, op.cit., pp. 298-299.

<sup>(</sup>٣) ابن علارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٤٣٨؛ وانظر أيضاً : المقرى، المصدر السابق، جا، عصر ٢١).

<sup>(</sup>٤) ابن عندارى، المصدر السابق، ق٣، ص ٤٣٨، وانظر أيضاً: المقسرى، المصدر السابق، جدا، ص ٤٢١،

لمرسيه فتخلى عنها، واضطر نائبه عليها أن يغادرها في جنده، ويستطرد ابن عذارى قائلا : «فلم يجد أهل مرسيه بعده حماة ولا أنصاراً فضاقت عليهم أحوالهم بما أصابهم من العدو، ونالهم، وطال عليهم حصارهم وعدموا حماتهم وأنصارهم، فأعطوا مرسيه للنصارى وخرجوا منها بأمان إلى الرشاقة فسكنوا بها مدة من عشرة أعوام إلى أن كان من أمرهم ما كان حين أخرجوهم في سنة ثلاث وسبعين وغدروهم في الطريق أجمعين وذلك بموضع يعرف ببوركال، فسبوا النساء والأطفال، وقتلوا جميع الرجال » (١).

غير أن الرواية النصرانية تتضمن مزيدًا من التفصيلات، فتذكر أنه على أثر مغادرة الرئيس ابن أشقيولة لمدينة مرسيه في جنده، بايع أهلها للواثق بن هود مرة أخرى، فمضى على رئاستها فترة قصيرة إلى أن افتتحها الملك خايمي الأول، وذلك أن الملك ألفونسو العاشر ظل منذ وفاة والده فرناندو الثالث سنة ١٢٥٢م، يعاني صعابًا في الاحتفال بفتوحاته الجديدة في الأندلس، فضلا عن تخركات ابن الأحمر أمير غرناطة وتزايد نفوذه في منطقة وسط الأندلس، وعبور قوات بني مرين من العدوة المغربية إلى الأندلس، دعماً لقوات ابن الأحمر في الفترة التي ساد فيها الاضطراب بمرسيه، وعجز الملك ألفونسو العاشر عن إخمادها، ومن ثم ابجه إلى طلب مساعدة حميه خايمي ملك أرغون في إخضاع منطقة مرسيه، وقد استجاب خايمي على الفور لنداء ألفونسو العاشر، فجهز حملة قوية وانجه جنوباً صوب إقليم مرسيه، وتمكن من الاستيلاء على حصونها وقلاعها الأمامية الش ولقنت وأوربولة، ثم اتخذ من أوربولة قاعدة لعملياته ضد مرسيه والمعروف في المدونات المسيحية أنه خلال الشمانية أيام من وصول خايمي الأول إلى أوريولة حضر إليه اثنان من المغاورين Almogavores من لورقة في منتصف الليل وأطلعوه على أن قوات أمير غرناطة، المكونة من ثمانمائة فارس وألفى راجل مع عدد متساو من الدواب المحملة، مروا عن طريق لوقة إلى موضع الشرق في طريقهم إلى مرسيه. وفي الحال دفع خايمي بقواته في طريقهم بمصاحبة الأمير القشتالي مانويل Manuel وأبنائه بدرو وخايمي ومعلمي فرسان المعبد، فرسان شنت ياقب والقديس خوان، واتفقوا على مهاجمة أعدائهم في يوثنجرا -Buzne gra ، وأجبروهم على الانسحاب في الحال واللجوء إلى الحامة (٢).

وتؤيد رواية المقرى هذه الحادثة إجمالا فهو يقول: افضايقه ألفنش (ألفونسو العاشر ملك قشتالة) والبرشلوني (خايمي الأول ملك أرغون) فبعث بالطاعة لابن

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، نفس المصدر والقسم والصفحة.

<sup>(2)</sup> Fernando y Gonzales, op.cit., p. 106.

الأحمر، فبعث إليه ابن أشقيولة وتسلم مرسيه وخطب لابن الأحمر بها، ثم خرج عنها راجعاً إلى ابن الأحمر فأوقع به النصارى في طريقه» (١).

ثم تقدم خايمى الأول فى قواته وضرب الحصار حول مدينة مرسيه، وضايق عليها بمختلف السبل وقطع المعونات والإمدادات التى قد تصلها من غرناطة وطال الحصار بضعة أشهر قاسى المحاصرون فيه الكثير، ورأى الوائق أن لا مفر من التسليم بعد . أن فقد الأمل فى مساعدة ابن الأحمر، ففاوض خايمى الأول فى التسليم، واتفق معه على أن يعوضه عن مرسيه بحصن «يسر» ليقيم فيه هو وأهله وصحبه، وهكذا سقطت قاعدة مرسيه أهم قواعد شرق الأندلس بعد بلنسيه، ودخلها خايمى الأول فى شهر فبراير ٢٦٦١م/١٦٦هـ (٢).

بينما يشير ابن خلدون وآخرون إلى أن سقوط مرسيه في أيدى النصارى تم صلحاً وأن خروج الواثق من مرسيه نهائياً حدث سنة ٦٦٨هـ (٣)، ويعتقد الأستاذ جاسبار يميدو أنه كان هناك اتفاقيتان للتسليم، أحدهما في التاريخ المتقدم الذى تذكره المدونة النصرانية سنة ٢٦٦١م/٦٦٤هـ، وهو يوافق دخول خايمي الأول المدينة في قواته وإقراره الواثق بالخضوع والطاعة لقشتالة، والثانية في أهله وولده والإقامة في حصن يسر (٤).

وهكذا سقطت قواعد شرق الأندلس تباعاً في أيدى الملك خايمي الأول ملك أراغون، وانتهت السيطرة الإسلامية نهائياً على هذه المنطقة بعد أن دامت بها أكثر من خمسة قرون. جدد سقوط جزيرة منورقة:

كان والى منورقة الرئيس أبو عثمان سعيد بن حكم الأموى قد دخلها فى سنة ٦٢٤هـ، وعمل بها مشرفًا على شئون الجباية والجند، إلى أن اضطربت الأحوال فى الأندلس وانحسر نفوذ الموحدين عنها وعندئذ تولى رئاستها من قبل أبى يحيى الوالى على ميورقة، فقام بضبط شئونها وأظهر همة وبراعة كبيرتين، ونعمت الجزيرة فى عهده بالرخاء والأمن، ولما استولى جاقمة على جزيرة ميورقة، بادر الرئيس أبو عثمان بالاعتراف بطاعته وموادعته بتقديم جزية سنوية له، والتنازل له عن حصن ثوداديلا وتنمان شريطة أن لا يدخل أحد من الأرغونيين الجزيرة، واستمر أبو عثمان سعيد

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، جـ١، ص ٤٢١.

<sup>(2)</sup> Gaspar Remiro, op.cit., pp. 300-303.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، المصدر السابق، جـ ٤، ص ٣٦٥؛ وانظر أيضاً: المقرى، المصدر السابق، جـ ١ (٣) (ع) (4) Gaspar Remiro, op.cit., p. 303- 421.

بن حكم أميراً على الجزيرة زهاء خمسين سنة، إلى أن توفى في رمضان سنة ٦٨٠هـ/١٢٨١م، فخلفه على إمارتها ولده أبو عمر حكم بن سعيد (١).

وظلت جزيرة منورقة تنعم بالاستقلال الذاتي تحت حماية مملكة أرغون إلى أن توفى خايمى الأول، وتقلد ألفونسو الثالث عرش أرغون في نوفمبر ١٧٨٥م/١٨٨ه توفى خايمى الأول، وتقلد ألفونسو الثالث عرش أرغون، وجاءته الفرصة كما يقول فتطلع إلى فتح جزيرة منورقة وإخضاعها مباشرة لأرغون، وجاءته الفرصة كما يقول المؤرخ داميتا Dameta بإشاعة كاذبة أو صادقة مؤداها أن أحد أعدائه ويسمى الفرنجي Elfrancés يتطلع إلى احتلال جزيرة منورقة، عندئذ خرج العاهل الأرغوني في أسطول من ميناء Salou ووصل إلى ميورقة في ٢ ديسمبر ١٢٨٦م، حيث قضى أعياد الميلاد بها، ثم تابع رحلته في جو شتوى قاس وعاصف كاد يدمر معظم أسطوله، الذي ارتطم بسواجل جزيرة ميورقة، ووصل إلى ميناء Mahon منتظراً بقية قطع الأسطول (٢).

هذا ما تقوله المدونة المسيحية في مقدمات فتح منورقة، أما الرواية الإسلامية فتعطى تفاصيل أخرى عن فتح هذه الجزيرة، فيقول ابن خلدون: ووفي سنة خمس وثمانين ظفر العدو بجزيرة منورقة، ركب إليها طاغية برشلونة في أساطيله في عشرين الفا من الرجال المقاتلة، ومروا بميورقة كأنهم سفر من التجار وطلبوا من أبي عمر بن حكم رئيسها، النزول للاستسقاء فأذن لهم فلما تساحلوا آذنوا أهلها بالحرب، فتزاحفوا ثلاثاً يثخن فيهم المسلمون في كلها قتلا وجراحة بما يناهزوا الآلاف، والطاغية في بطارقته قاعد عن الزحف، فلما كان في اليوم الثالث واستولت الهزيمة على قومه بطارقته قاعد عن الزحف، فانهزم المسلمون، ولحق إلى قلعتهم فانحصروا بها وعقدوا لابن حكم ذمة في أهله وحاشيته، فخرجوا إلى سبتة ونزل الباقون على حكم العدو، فأجازهم إلى جارتهم ميورقة، واستولى على ما فيها من الذخيرة والعدد ، (٣).

ومخاول الرواية المسيحية أن تقلل من الاستعدادات التي قام بها العاهل الأرغوني الفونسو الثالث لفتح جزيرة منورقة، فتذكر أنه حتى لم ينتظر وصول باقى قطع أسطوله الذى شتتته العواصف، بل أصر على بدء العمليات، وتذكر أيضاً أن الرئيس أبا عمر بن حكم قد وصلته نجدات من العدوة المغربية تقدر بعدد ٤٠ ألف جندى وخمسمائة

<sup>(2)</sup> Alvaro Campaner y fuertes, op.cit., p. 205.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، المصدر السابق، جــ ، ص ٦٩٨.

فارس، كما افترضت بعض الروايات المسيحية أن ملك أرغون قد هاجم المسلمين في المجزيرة بعدد أربعمائة فارس فقط، وبعض رجال من المفاورين، وأنه قد قتل في هذه المعركة عدد كبير من المسلمين بينما قتل عدد قليل جداً من المسيحيين، وأسفرت المعركة عن انسحاب الرئيس أبي عمر بن حكم إلى قلعة Sta Agueda، واضطر إلى طلب التسليم، وعقدت اتفاقية التسليم بينه وبين ألفونسو الثالث في ٢١ يناير طلب التسليم، وبمقتضاها تم إجلاء المسلمين عن الجزيرة (١١). وغادر أبو عمر الجزيرة ومعه أهله ورفات أبيه وسار أولا إلى سبتة، ثم قصد إلى تونس، فشرق في البحر هو وآله (٢٠).

وهكذا تنتهى السيطرة الإسلامية على آخر معقل من معاقل الإسلام في الجزائر الشرقية.

<sup>(1)</sup> Alvaro Campaner y Fuertes, op.cit., p. 205.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢٧٧.

# الباب الثانى بعض مظاهر حضارة شرق الأندلس

111

# الفصل الأول الحياة الاجتماعية

أولا : طبقات مجتمع شرق الأندلس.

الزيّ : الزيّ

ثمالك : الأطعمة والأشربة.

خامسا : الاحتفالات والأعياد.

## أولا ـ طبقات مجتمع شرق الأندلس

شهدت الأندلس منذ الفتح الإسلامي مباشرة تنوعاً واضحاً في العناصر السكانية من حيث الجنس وما يترتب عليه من اختلافات في العقيدة والثقافة واللغة وأصبحت تضم بالإضافة إلى العرب الفاخين والعرب الوافدين في موجات بعد أحداث الفتح طائفة من الأسبان المسالمة، وطائفة أعظم من العجم الذميين أو المستعربة، ثم البربر الذين دخلوا مع طارق أو الذين وفدوا إلى الأندلس بعد الفتح، إما بغرض الحصول على المغانم أو بهدف الاستقرار (١)، ثم طائفة اليهود، وقد تفاعلت هذه العناصر فيما بينها وحدث تمازج وتواصل ترتب عليه اندماج واضح المعالم في كيان المجتمع الأندلس نتيجة لمصاهرة المسلمين الوافدين لأهل البلاد وظهور أجيال جديدة من المولدين ثمرة هذه المصاهرات واسعة النطاق. ولقد أسهمت هذه العناصر في البناء الاجتماعي المجتمع شرق الأندلس منذ قيام الدولة الأموية وما تبع ذلك من فترات تداخلت فيها العناصر تداخلا من الصعب تمييزه بعد سقوط الخلافة بقرطبة وقيام دويلات الطوائف.

وإن كان العنصران الصقلبى والمولد كانا أكثر العناصر وضوحاً ، وبينما غلبت البربرية على مجتمعات وسط الأندلس وجنوبها الشرقى والغربى، ظلت مناطق شرق الأندلس يغلب عليها العنصران العربى والمولد فظهرت شخصيات تاريخية هامة لعبت دوراً هاماً فى أحداث المنطقة فى عصر دولتى المرابطين والموحدين أمثال بنو مردنيش وبنو هود. وفيما يلى عرض موجز للعناصر المكونة لمجتمع شرق الأندلس فى العصر موضوع الدراسة.

## أولا المسلمون :

## (أ) العرب:

دخل العرب الأندلس على موجات متتابعة تعرف بالطوالع منذ حملة موسى بن نصير في رجب سنة ٩٣هـ/٧١٢م، وكانت تتألف من ثمانية عشر ألفاً من وجوه العرب والموالى وعرفاء البربر (٢)، وتبعت هذه الطالعة الأولى طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقفى في ذي الحجة سنة ٩٧هـ/٧١٦م (٣). وكان أغلب عرب هاتين الطالعتين من اليمنيين ، وسموا بالبلديين أو أهل البلد (٤)، وتلتها طالعة بلج بن بشر

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، دار المعارف، لبنان، ١٩٦٢، ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم (عبد الرحمن)، فتوح أفريقية والأندلس، نشر ألبرنو جانو ، الجزائر، ١٩٤٧، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح الطيب، جـ٤، ص ١٣ (نقلا عن الرازى).

<sup>(</sup>٤) ابن القوطية (أبو بكر محمد)، تاريخ افتتاح الأندلس، نشر خوليان ربيبرا، مدريد، ١٩٢٦، ص ١٩ وما بعدها؛ انظر أيضاً: أخبار مجموعة في فتح الأندلس، لمؤلف مجهول، نشر دون الافونتي ، القنطرة، مدريد، ١٨٦٧، ص ٢٣؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ١٢٠.

بن عياض القشيرى فى سنة ١٢٤هـ/ ٧٤٣م، وأغلبهم من العرب القيسيين ، ويذكر ابن القوطية أن عدداً من هذه الطالعة كان يقرب من عشرة آلاف، منهم ألفان من الموالى، وثمانية آلاف من العرب<sup>(١)</sup>، وقد سمى عرب هذه الطالعة بالشاميين تمييزاً لهم عن البلديين، ثم وفدت على الأندلس طالعة أخرى من الشاميين عددهم ثلاثون رجلا فى صحبة أبى الخطار بن ضرار الكلبى (٢).

وليس هناك من شك في أن القبائل العربية اليمنية قد شكلت أغلبية عربية كبيرة في الجتمع الأندلسي من لخم وجذام ويحصب وحضرموت وجيب، الذين استقروا في جنوب غرب أسبانيا وفي شمالها، في حين استوطنت القبائل العربية المضرية والقيسية وأهمها تميم ومخزوم وكنانة وعرب قيس عيلان وكلاب في شرق الأندلس (٣).

وسوف ندرس فيما يلى أهم القبائل العربية التي شكلت مجتمع شرق الأندلس في الفترة موضوع البحث.

ومن أهم هذه القبائل العربية التي استقرت في حواضر شرق الأندلس قبيلة معافر اليمنية ومن بطونها: بنو جحاف ببلنسيه، وبنو مفوز بشاطبة (٤).

وترجع شهرة أسرة بنى جحاف ببلنسية إلى عميدها جحاف بن يمن والى بلنسية في عهد عبد الرحمن الناصر والذى استشهد في موقعة الخندق في عام ١٩٣٩م فتولى أمر ولاية بلنسية من بعده ابنه عبد الرحمن (٥). ومنذ ذلك الحين برزت من هذه العائلة شخصيات لعبت دوراً هاماً في مصير هذه الحاضرة، وفي توجيه حركتها العلمية ، ومن أبرز هذه الشخصيات: أحمد بن جعفر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافرى (ت: ١٤٥هه)، الذى تولى قضاء بلنسية (٢)، وأحمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن جحاف المعافرى (ت: ١٥٥هم)، والذى استقضى ببلده مرتين (٧)، وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) ابن القوطية، نفس المصدر، ص ١٥؛ السيد عبد العزيز سالم، نفس المرجع، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية، نفس المصدر، ص ١٩؛ السيد عبد العزيز سالم، نفس المرجع، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن سعيد)، جهرة أنساب العرب، دار المعارف بمصر، ١٩٤٨، ص ٣٩٣-٣٩٢

Guichard (Pierre), Al Andalus, Estructura, Antropologica de una soicedad islamica en Occidente, Barcelona, 1976, p. 338.

<sup>.</sup> ۳۹۳ . المدر السابق، ص ۳۹۳. (5) Julian Ribera y Tarrago, Disertaciones y opusculos t. ĮI, Madrid, 1928, p. 218.

<sup>(</sup>٦) ابن الآبار، المعجم، ص ٣٦، ت: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، السفر الأول .. القسم الأول، ص ٨٤، ت : ٩٥.

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافرى، وكان فقيها مشاوراً وولى قضاء بعض مواضع ببنلسية (۱)، وطارق بن مبوسى بن طارق من ولد يمن بن سعيد المعافرى والد جمحاف بن يمن (ت: ٥٦١هـ)، وكان يقرئ بالمسجد الجامع ببنلسية، وتولى الحسبة والمواريث (۱). وبما لا شك فيه أن هذه العائلة كان لها نفوذا كبيراً في بلنسية وعند سقوط هذه المدينة في يد خايمي الأول، كان لا يزال يطلق اسمها على أحد الأحياء الرئيسية بالمدينة المدينة في مد كاندن كان لا عن عدد لا يستهان به من البيوت الخاصة بعائلة بني جحاف (٣).

أما أسرة بنى مفوز، فقد استقرت فى شاطبة ، وببغ منهم فى الفقه والأدب شخصيات تقلدت مناصب القضاء فى شاطبة وغيرها من حواضر شرق الأندلس وبرز منهم : طاهر بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافرى (ت: ٥٥٢هـ) الذى تولى قضاء شاطبة وجزيرة شقر معها (1)، وأخوه محمد بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافرى الذى يصفه ابن الآبار بقوله : وأحد الحفاظ بل خاتمتهم بالأندلس للحديث وتعلله، والمبرزين فى صناعته معرفة بمعاينة وحفظاً لأسماء رجالهه (٥)، ومفوز بن طاهر ابن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافرى (ت: وحاله) ، وكان فقيها مشاوراً فصيحاً بليغاً جميل الشارة حسن السمت جليل القدر وقد تولى القضاء بشاطبة (٢).

كذلك استقر بنو بجيب وهم بطن من كندة (Y), بادئ ذى بدء بمدينة سرقسطة ودروقة وقلعة أيوب (A), ثم نزحوا إلى حواضر شرق الأندلس واستقر معظمهم فى مرسيه، وكان جلهم من الأدياء والفقهاء وقد تقلد بعضهم مناصب إدارية هامة بها، ومن أبرزهم أحمد بن عبد الرحمن ابن عيسى بن إدريس التجيبي آلذى ولى قضاء الجزيرة الخضراء ثم أسند إليه قضاء شاطبة قدانية (P)، وصفوان ابن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي (T)، وعبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي (T)، وعبد الرحمن بن معمد الله ين مروان بن أحمد بن مروان بن محمد الأدباء والبلغاء ومهرة الكتاب (T)، وعبد الله ين مروان بن أحمد بن مروان بن محمد

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، المعجم، ص ٤٧٤، ت: ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، التكملة، ص ٨٤، ته: ٢٧٨.

<sup>(3)</sup> Ribera y Tarrago, op.cit., t. I, p. 208.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، المعجم، ص ٩١، ت ٧٧؛ وراجع له أيضًا: التكملة، ص ٨١، ت : ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، المعجم، ص ٩٤، ت : ٨١.

<sup>(</sup>٦) ابن الآبار، التكملة، ص ٤١٠، ت : ١١٨١.

 <sup>(</sup>٧) عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، جـ١، المكتبة الهاشمية، دمشق، ١٩٤٩، ص
 ١١٦.

<sup>(</sup>٨) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٩) ابن الآبار، التكملة، ص ٢٨٥، ت : ٨٨٣.

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر ، ص ٤٢٩، ت : ١٢٣١؛ وراجع أيضًا: ابن سعيد، المغرب، جـ٢، ص ٢٦٠.

بن مروان ابن عبد العزيز التجيبي من أهل بلنسية (ت : ٥٩٣هـ) عني بعقد الشروط وتولى قضاء شبرب Segorb (١). ومحمد بن أحمد بن غالب بن خلف بن محمد ابن عبد الله التجيبي (ت: ٥٣٠هـ)، وكان عالمًا بالفرائض والحساب مشاركًا في الطب (٢)، وعبد الله بن محمد بن على بن خلف بن أبي الفرج التجيبي من أهل شاطبة (ت : ٥٧٤هـ)، ولى الأحكام ببعض جهات بلده ، وكان من أهل المعرفة بالمسائل والبصر بالشروط (٣).

ومن بين اللخميين الذين استقروا بمرسيه ، محمد بن أحمد بن محمد بن أبي العافية اللخمي (ت : ٥٥٨هـ)، وكان صدرًا في الشوري مدرسًا للمذهب ذا نباهة ونزاهة (٤)، تولى الإفتاء بمرسيه مدة (٥)، وأحمد ابن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد المخيري الأنصاري (ت بعد ٥٩٣هـ)، من أهل بلنسية وكان بارعاً في الحساب والهندسة وفرائض المواريث وكان لا يداني في ذلك، وعرف بالصلاح والدماثة والعدالة ووفور العقل (٢). ومنهم على بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الملك الأنصاري (ت: ١٦٥هـ)، وكان أحد كبار العلماء بشرق الأُندلس في عصره، وكان مقرئًا مجودًا، مفسرًا محدثًا، راوية حافظًا، فقيها مشاورًا، بارعًا في علوم اللغة وقد تولى الخطبة بجامع بلنسية (٧)، ومنهم أحمد ابن على بن يحيى عُونَ الله الأنصاري (ت : ٢٠٩هـ) من أهل بلنسية وكان واحدًا من أشهر المتخصصين في القراءات دولم يكن أحد من أهل صناعته يدانيه في الضبط والتجويد والانقان وحسن الأداء، تصدر للإقراء في حياة شيوخه ورأس في ذلك أهل عصره ، (٨).

أما بطون الخزرج، فقد توطنت في مدينة شارقة ، وبسبب ذلك عرفت هذه المدينة بقلعة الأشراف (٩)، وقد برز منهم أحمد بن طاهر بن على بن عيسى الأنصاري الخزرجي من ولد قيس بن سعد بن عبادة (ت : ٥٣٢هـ)، الذي أسندت

Julian Ribera y Tarrago, op.cit., t. II, p. 211;

شارقة تقابل Jérica في محافظة Castellon؛ انظر :

Miguel Asin Palacio, contribucion a la toponimia A'rabe de Espana, Madrid, 1944, p. 115.

<sup>(</sup>١) ابن الأبار، التكملة، ص ٢٨٥، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، نفس الممدر، ص ١٦٤، ت ٥٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، س ٤٨٦، ت : ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار؛ المعجم، ص ١٧٢ ، ت : ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) الضبيء بنية الملتمس، ص ٤٣، ت : ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، السفر الأول، القسم الأول، ص ٦٣، ت : ٤٤.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، السقو الخامس، القسم الأول، ص ٢٢٦، ت : £20.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الملك، المصدرالسابق، السفر الأول، القسم الأول، ص ٣٤٧، ت : ٤٣١.

<sup>(</sup>٩) ابن الآبار، المعجم، ص ١٤، ت : ١٢؛ وراجع أيضًا:

أما الأزد فقد استوطن عدد كبير منهم مرسيه، وبرز منهم عبد الرحمن ابن عبد الله بن موسى بن سليمان الأزدى (ت: ٧٥هـ) الذى تولى قضاء دانية مدة، وولى صلاة الفريضة والخطبة بجامع مرسيه زمناً طؤيلا بالإضافة إلى مشاركته فى تدريس الفقه (٧)، وأحمد بن عبد العزيز بن محمد الأزدى (ت: ١٤٥هـ) تولى خطة الشورى بمرسيه فى إمارة محمد بن سعد بن مردنيش، ثم تولى قضاء شاطبة مضافا إليه قضاء أورويله ثم عزل عنها وأعيد إلى خطة الشورى بأوريولة ثم تقلد قضائها مضافا إليها خطة المواريث (٨)، ومنهم الطبيب عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعدون الأزدى ببلنسيه الذى عنى بالطب فبرع فيه (٩)، وعبد الله بن محمد بن سليمان الأزدى المعروف بابن برطلة (ت: ٥٥٥هـ)، من أهل مرسيه وقد تولى الصلاة والخطبة بمسجدها الجامع (١٠)، والفقيه عزيز بن عبد الملك بن محمد خطاب، رئيس مرسيه، وكان من رجالات الأندلس وأهل الكمال والزهد في أول أمره وأقبل على الآخرة ثم مالت به الدنيا وقدم لولاية مرسيه فلم تخمد سيرته فصرف عنها ثم صارت إليه رياستها مرة أخرى مرسيه فلم تخمد سيرته فصرف عنها ثم صارت إليه رياستها مرة أخرى

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، المعجم، ص ١٤، ت : ١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، التكملة، ص ٥٥١، ت ١٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٢٣٠، ت : ٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر، ص ٢٢٧، ت : ٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المعدر، ص ٧٢٩، ت ٢٠٦٧.

 <sup>(</sup>٦) السيد عبد العزيز سالم، مدينة مرسيه موطن القطب الأعظم أبى العباس المرسى؛ وله أيضاً : تاريخ
 الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٩٦٩، س ٤٧٥، هـ١.

<sup>(</sup>٧) ابن الآبار، التكملة، ص ٧٩ه، ت : ١٦٢٤.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص ٢٤٤، ت : ٣٢٥.

<sup>(</sup>٩) ابن الآبار، المصدر السابق، ص ٦٣٢ ،و ت : ١٧٦٨ .

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر ، ص ٣٥، ت: ١٠٢.

فدبرهما ودعما لنفسه وقد قتل في رمضان سنة ٦٣٦هــ (١).

ومن الأوس، قسم من قبيلة بلحارث (٢)، وبرز منهم حيان بن عبد الملك بن محمد بن هشام الأنصارى الأوسى (ت: ٦٠٩هـ)، استوطن مرسيه ، وكان نحوياً لغوياً ، وأديباً شاعراً كذلك اشتغل بالإقراء زمناً بجامع بلنسية (٣).

ومن المضرية، الفهريين الذين استوطنوا بلنسية ، وقد برز منهم يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أيوب بن القاسم بن فيره بن عبد الرازق الفهرى (ت : ٥٨٧هـ)، وكان يهتم بالرواية بالإضافة إلى نبوغه فى الآداب كما كان إماماً فى معرفة الشروط، كتب للقضاء وناب فى الأحكام (٤)، والفقيه محمد بن وهب بن لب الفهرى (ت : ٦١٣هـ) تولى الخطبة بجامع بلنسية واستقضى ببعض كورها (٥).

ومن كنانة ، نبغ أحمد بن عبد الرحمن بن أبى أحمد الكنانى ( $\tau$ : 00/8) من أهل بلنسية، وكان يجمع بين النسب والحسب ( $\tau$ ) ، أقام بمالقة وكتب لابن همشك بجيان ( $\tau$ ) ، والفقيه الطيب محمد بن الطيب بن الحسين بن هرقل العتقى الكنانى الذى سكن مرسيه ( $\tau$ : 117هـ)، وكان عالمًا مرموقًا شارك في الآداب، ونوظر عليه في كتب الرأى وأصول الفقه، وتقدم أهل بلده رياسة ورجاحة ( $\tau$ )، ومنهم الفقيه خلف بن مفرج بن سعيد الكنانى، من أهل شاطبة ، ويعرف بابن الجنان، وكان فقيهًا مشاورًا ، تولى القضاء بإحدى الكور الشرقية لأبى أمية بن عصام ( $\tau$ ).

ومن بنى مخزوم، بنو عميرة ، الذين برز منهم أحمد بن عبد الله بن محمد ابن التحسين بن أحمد بن عميره المخزومى (توفى بتونس عام ١٥٨هـ)، من أهل شقر، وكان شديد العناية بالرواية، ودرس على مشايخ عصره، وتفنن فى العلوم ونظر فى المعقولات وأصول الفقه، وبرع فى الآداب براعة (عد بها من كبراء مجيدى النظم، (١٠)، كما بسرز فى الكتابة ولسه فيها المطولات المنتخبة والقصار

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، المعجم، ص ٢٢٦، ت : ٢٠٦؛ وله أيضًا : التكملة، ص ٤٧٩، ت : ١٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، التكملة، ص ٣٩، ت : ١٢٢.

 <sup>(</sup>٤) ابن الآبار، التكملة، ص ٧٣٥، ت : ٢٠٨٥؛ ابن الزبير (أبو جعفر أحمد)، القسم الأخير من كتاب الضلة، تخقيق الأستاذ ليفي بروفنسال ، الرباط، ١٩٣٨، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، التكملة، ص ٣١٠، ت : ٩٣٢.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك، المصدر السابق، القسم الأول، السفر الأول، ص ١٩٧، ت : ٧٧٠.

<sup>(</sup>Y) نفس المصدر والقسم والسفر والصفحة.

<sup>(</sup>٨) ابن الآبار، التكملة، ص ٧٩، ت : ٣٦٥.

<sup>(</sup>٩) ابن الآبار، التكملة، ص ٥٠، ت : ١٦٨.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص ١٥٠، ت : ٢٣١.

المقتضبة (١)، وقد وصفه ابن سعيد فقال: (هو الآن عظيم الأندلس في الكتابة، وفي فنون من العلوم، وقد كتب عن زيان بن مردنيش والى مرسيه، (٢).

وقد بن من قيسية شرق الأندلس عدة شخصيات لعبت دوراً هاماً في الحياة العلمية وشاركت في دفع الحركة العلمية بشرق الأندلس في الفترة موضوع الدراسة نذكر منها الفقيه عمر بن محمد بن ونجب القيسي البلنسي (ت: ٥٥٧هـ) صاحب الأحكام ببلنسية ، وقد استقضى بآخر عمره في دانية في ولاية محمد بن سعد بن مردنيش (٣)، والمحدث أحمد بن أبي الحسن محمد بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي البلنسي (ت : ٦١٤هـ) الذي استقضى بشاطبة ثم ببلنسية مرتين ، وعرف بالعدالة (٤) ، والفقيه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن وأجب القيسى البلنسي (ت: ٥٣٣هـ)، ولى القضاء بقسنطانية وغيرها من جهات شرق الأندلس (٥)، ومحمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسي البلنسي ، ولي القضاء بعدة مواضع من بلنسية ، وقدم للشبوري والخطبة بمسجدها الجامع، كما تولى النيابة في الأحكام (٢)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسى من أهل مرسيه، وتقلد رئاستها إبان الفتنة التي أعقبت سقوط دولة الملشمين بفترة قصيرة ثم تخلى عنها بعد ذلك(٧). ومحمد بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي (ت: ٥٤٥هـ) الذي تولى قضاء أوريولة والش من كورة بلنسية (٦٨). وعمر بن عبد العزيز بن خلف بن أبي العيش من أهل لورقة الذي تولى قضاءها فترة (٩).

ومن قضاعة ظهر عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع البلنسي نخص بالذكر منهم سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد ابن عبد السلام الحميري الكلاعي (ت: ١٣٤هـ) ، والذي يصفه ابن عبد الملك بأنه وكان بقية

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الملك؛ المصدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص ١٥٠ وانظر أيضاً في ترجمته؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ١٧٣ ؛ الغبريني، عنوان الدراية، ص ١٧٨ ؛ ابن سعيد، اختصار القدح المعلى، ص ٢٦ ، ت : ٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد، المغرب، جــ٧، ص ٣٦٣.

 <sup>(</sup>٣) أبن عبد الملك؛ المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الثانى، ص ٤٦٧، ت : ٨١٧، وراجع أيضًا؛ ابن الأبار، التكملة، ص ٦٥٥، ت : ١٨٧٤؛ ابن الزبير، صلة الصلة، ص ١٦٥، ت : ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الأول، القسم الثاني، ص ٤٧٠، ت : ٧١٣.

 <sup>(</sup>٥) ابن الآبار؛ التكملة؛ ص ٢٠٧، ت : ٧٠٣، وقسنطائية قرية من أعمال مدينة دانية؛ راجع : ابن الآبار؛
 التكملة، ص ٣٨٨، ت : ٩٨٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الآيار، نفس المعدر، ص ٢٥١، ت : ٨١٣.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، ص ٢٣٨، ت : ٧٧٤.

<sup>(</sup>٨) ابن الآبار، التكملة، ص ١٧٦، ت : ٦١٨.

<sup>(</sup>٩) الضبي، بغية الملتمس ، ص ٣٩٥، ت : ١١٦٧.

الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقية ، حافظاً للحديث مبرزاً في نقده تام المعرفة بطرقه ضابطاً لأحكام أسانيده، ذاكراً لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم (۱)، كما كان كاتباً بليغاً وشاعراً مجيداً وخطيباً مصقعاً، تولى الخطبة بجامع بلنسية فترة، كما تولى القضاء بها (۲)، ومنهم عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي (ت: ٦١٩هـ)، وأصله من أنده واستوطن بلنسيه، وهو والد الكاتب المؤرخ أبي عبد الله بن الآبار، وكان القاضي أبو الحسن بن واجب يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة ببلنسيه (۳)، ومنهم محمد بن على بن الزبير بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عبد العزيز بن الزبير القضاعي وأصله أيضاً من بلدة أندة واستوطن مربيطر ، وكانت له مشاركة في علم الفرائض والحساب (٤)، ونختتم شخصيات هذه الأسرة بالأديب الكاتب المؤرخ محمد ابن عبد الله القضاعي ابن الآبار شخصيات هذه الأسرة بالأديب الكاتب المؤرخ محمد ابن عبد الله القضاعي ابن الآبار الذي سنتحدث عن سيرته في الفصل الثالث من هذا الباب.

أما بنو حارث، فقد استوطنوا أندة، وظهر منهم عبد الله بن سليمان بن داوود ابن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن خلف بن حوط الله الأنصارى الحارثي (ت : ٤٩هه)، الذي كان إماماً في صناعة الحديث، وتولى في أوقات مختلفة قضاء قرطبة وأشبيلية ومرسيه وسبتة وسلا وغيرها من حواضر المغرب والأندلس(٥)، وداوود بن سليمان بن داوود بن عبد الرحمن ابن عمر بن خلف بن عبد الله بن عبد الرؤوف ابن حوط الله الأنصارى الحارثي (ت : ١٩٥هه) الذي تولى قضاء الجزيرة الخضراء وغيرها، ثم ولى قضاء بلنسية، فمالقة حيث توفى (٦).

كان عرب شرق الأندلس ومعظمهم من اليمنية يشتغلون إما بالفلاحة أو بالتجارة كما أن بعضهم اشتغل بالأدب والعلم ، وقد ترك العرب في شرق الأندلس بهماتهم واضحة في أسماء بعض القرى الحالية التي كانوا ينزلون بها مثل بني قيس وبني خلف وبني كلاب وبني سليم وبني خليد وبني عمر وبني لمط وبني محمد وغيرها (٧). ويكفى أن نشير في هذا المجال إلى أسرة أبي العباس المرسى التي تنتسب إلى الخزرج وكانوا يعملون بالتجارة وظل شقيق أبي العباس المرسى حتى وهو في

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك، المصدر السابق، بقية السفر الرابع، ص ٨٦، ت : ٢٠٣.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر والسفر والصفحة؛ وراجع أيضًا: آبن الآبار، التكملة، ص ۷۰۸، ت : ۱۹۹۱؛ ابن سعيد، المغرب، جـ۲، ص ۲۳۱؛ وله أيضًا: اختصار القدح المعلى، ص ۱۹۱، ت : ۵۸.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك، نفس المصدر، بثية السفر الرابع، ص ١٧٦، ت : ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، التكملة، جـ١، ص ٣٣٦، ت : ٩٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، المصدر السابق، ص ٥٠٦، ت ، ١٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ص ٦٣، ت: ٢٠٥.

<sup>(7)</sup> Miguel Asin Palacio, Contribucion de la Toponimia Arabe de Espana, pp. 80-90.

أفريقية يشتغل بالتجارة في حين تفرغ أبو العباس نفسه للمعرفة والتصوف، ولا ننسى أن العناصر اليمنية آثرت الاشتغال بفلاحة الأرض والزراعة بحكم انتمائهم إلى بلاد عرفت قبل الإسلام بتقاليدها الزراعية كالأزد ولخم ومعافر (١).

#### ب-البربسر:

مخمل البربر الصدمات الأولى في فتوح الأندلس، وعليهم وقع العبء الأعظم في هذه الفتوح، ذلك أن الجيش الذي قاده طارق كان قوامه الرئيسي من العناصر البربرية، التي ازداد حجمها بعد أن تكشفت نتائج المعارك الأولى مع القوط (٢)، فتطاير إلى الأندلس عدد هائل من البربر التماساً للغنائم أو بهدف الاستقرار في هذه البلاد الغنية، ومنذ ذلك الحين أخذت طلائع البوير تتوافد إلى الأندلس (٣)، وأخذت تشكل العنصر الإسلامي الرئيسي في أرض الأندلس والطائفة المتفوقة في جملة الطوائف التي يتألف منها مجتمع الأندلس. وقد أورد ابن خلدون أسماء قبائل أربعة كان يتألف منها جيش طارق عند دخول الأندلس، ، هي قبائل مطغرة ، ومديونة، ومكناسة، وهوارة وكلها من بطون زناتة (٤)، ثم يضيف ابن حزم قائمة أخرى بقبائل البربر التي وفدت إلى الأندلس من بينها : مغيلة وملزوزة ونفزة، وأوربة ، ومصمودة (٥٠). وقد اتخذت هذه القبائل منازلها في مناطق مختلفة من الأندلس بعضها يتسم بسهولة أرضه والبعض الآخر بوعورته وكثرة جباله أو قلة موارده ، فبينما نزل بنو البرزالي بقرمونة ، وبنو اليفرني برندة وبنو هرزون في شريش وبنو ذي النون بوبدة ، وبنو رزين بالسهلة، وبنو عميرة بشاطبة، نزل بنو فرفرن بماردة ومدلين، وبنو الياس بشذونة واستوطن بعضهم الثغور، وبنو سالم بمدينة سالم، وبنو عوسجة، وبنو صبرون بن شبيب، وبنو وهب بن عامر، وبنو عزون، وبنو تعمان في نواحي هذه المدينة وفي مناطق تضم شنتمريه والسهلة ووادى الحجارة، وتمتد شرقًا إلى تيروال والبونت وغربًا إلى مناطب طلبيرة وماردة وقوريه حتى المحيط عند قلنيره (٦)، كما سكن عدد كبير من البربر شمالي نهرى تاجه والدويره (٧).

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٧٤، ص ٧-٨.

<sup>(</sup>٢) لعل ذلك كان سببا في أن يتسم فتح الأندلس بالصفة الإسلامية بدلا من العربية إلى حد أن أحدهم صنف كتابا عنوانه «Les Arabes n'ont jamais conquis l'Espagne» يشتمل على كثير من المغالطات التاريخية إذ استبعد العرب من عملية الفتح.

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، وآثارهم في الأندلس، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، العبر، جُـــــ، ص ١٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٦٧، ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) حسين مؤلس، فجر الأندلس، القاهرة، ١٩٥٩، ص ٣٨٤ وما بعدها؛ لطفى عبد البديع، الاسلام في أسبانيا، العدد الثاني من سلسلة المكتبة التاريخية، القاهرة، ١٩٥٨، ص ٢٣١ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧) أخبار مجموعة، ص ٣٨.

ومن المسلم به أن البربر لعبوا دوراً واضحاً ملموساً في تاريخ الأندلس فإليهم يرجع الفضل في نشر الإسلام والجهاد في سبيله، ثم أنهم اختلطوا بأهل البلاد الختلاطاً وثيقاً ، وكانوا أعواناً للعرب في مخقيق النقلة على نحو تجاوز كل تقدير في الحسبان (۱). ويهمنا أن منطقة شرق الأندلس كانت أقل مناطق أسبانيا التي نزلها البربر، والظاهر أن سياسة الولاة العرب كانت تستهدف إنزالهم في المناطق الوعرة وإقصائهم عن المناطق الخصبة التي استأثرت بها القبائل العربية وهذا يفسر ندرة أسماء القبائل البربرية التي استوطنت هذه المنطقة، واقتصارها على قبيلة نفزة التي نزلت بشاطبة وبرز منها عدد من الفقهاء والأدباء تولوا بعض الوظائف بها ، من بينهم الفقيه محمد بن عبد الله بن مطرف بن أبي سهل بن ياسين النفزي (ت: ٥٩هما، وكان معدوداً في الفقهاء والأدباء (٢)، ومحمد بن سليمان بن سليمان بن خلف الثغري (ت: ٣٥هما) وكان فقيها حافظاً للمسائل بصيراً بالفتوى أسندت بن خلف الثغرى (ت: ٣٥هما) وكان فقيها حافظاً للمسائل مدرساً لها ثقة عدولا (٤)، وإذا هناك من بين البربر من اشتغل بالأدب والفقه فإن العدد الأعظم ممن استقر منهم شرق الأندلس وعلى الأخص بشاطبة كان يعمل بالرعي.

ونضم إلى هذين العنصرين العربى والبربرى جماعة الموالى الذين استقر بعضهم بشرق الأندلس منذ أواخر عصر الولاة، ومعظمهم وفد إلى الأندلس فى جملة من نزل الأندلس فى طالعة بلج بن بشر، وألفوا تكتلا موالياً لبنى أمية وكانوا عنصراً رئيسياً اعتمد عليه عبد الرحمن الداخل عندما نزل بالأندلس، وكان معظم هؤلاء الموالى من أهل الشام أو المغاربة البربر الذين دخلوا فى طاعة بنى أمية أو عمالهم (٥). وقد لعب الموالى دوراً هاماً فى تاريخ الأندلس فى العصر الإسلامى إذ اعتمد عليهم بنو أمية وقلدوهم مناصب الدولة الهامة لتفانيهم فى خدمتهم وإخلاصهم لهم (٦).

وقد برز من هؤلاء في منطقة شرق الأندلس ، محمد بن جعفر بن خيرة مولى رزق لابن فطيس القرطبي ، بلنسي (ت: ٥٤٧هـ) وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها (٧)، ومحمد بن محمد بن أبي السداد واسمه موفق مولى زاك اللمتونى (ت

<sup>(1)</sup> Levi - Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, t. I, Paris, 1950; وانظ أيضًا: حسين مؤنس، فج الأندلس، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) أَبُنَ الْآبَارِ، التَكمَلَةِ، صَ ٢٦٤، ت : ٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٢٠٥، ت ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٣١٧، ت ، ٩٤٧.

<sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ١٢٢. [rovenca] I 'Espagne Musulmane au ve siecle Paris 1032

<sup>(6)</sup> Levi - Provençal, L'Espagne Musulmane au xe siecle, Paris, 1932, p.106, No. 10.

<sup>(</sup>٧) ابن الآبار، التكملة، ص ١٩٧، ت : ٦٧٣.

: ٦٤٢هـ)، من أهل مرسيه ، تولى قضاء مرسيه والنيابة في الأحكام (١) ، ومحمد بن يوسف بن سعادة مولى سعيد بن نصير مولى عبد الرحمن الناصر من أهل مرسيه (ت : ٥٦٦هـ) ، وسكن شاطبة ، ودارسلفه بلنسية وإليه أسندت خطة الشورى بمرسيه مضافًا إليها الخطبة بجامعها (٢)

## جــ المسالمة والمولدون:

كان لسياسة التسامح الحكيمة التي انتهجها الفاتخون المسلمون مع المغلوبين في أعقاب الفتح عظيم الأثر في دخول عدد كبير من الأسبان في الإسلام، ونبذ كثير من أهل الذمة دينهم المسيحي، واعتنقوا الإسلام إما عن إيمان صادق بهذا الدين السمح الذي يدعو إلى المساواة والعدل والتكافل والتسامح بعد أن عانوا كثيراً في العهود البائدة من الانقسامات الدينية والمظالم الاجتماعية التي كانت تفرضها عليهم الكنيسة القوطية أو مخقيقاً لمكاسب ذاتية يقتضيها الإقرار بالأوضاع الجديدة وإن كانوا لم يكرهوا قط على اعتناقه. والواقع أن الفائحين لم يتعرضوا لأهل الذمة بضر، ولم يفرضوا عليهم الإسلام قهراً (٣)، باعتبارهم من أهل الكتاب (٤). وعلى هذا النحو يفرضوا عليهم الإسلام قهراً (٣)، باعتبارهم من أهل الكتاب (٤). وعلى هذا النحو القبل كثير من أهل أسبانيا على اعتناق الإسلام، وأصبحوا يشكلوا قسماً رئيسياً في البناء السكاني الإسلامي في شرق الأندلس، وساهموا بنصيب وافر في تاريخ وحضارة هذه النطقة.

وإلى جانب العناصر الإسلامية السابقة من عرب وبربر ومسالمة، ظهرت طبقة جديدة من المولدين كانت ثمرة مصاهرة المسلمين للأسبان (٥) منذ اللحظات الأولى من الفتح الإسلامي عندما أقبل الفاتخون على الزواج من الأسبانيات جرياً على السياسة التي انتهجها الفاتخون العرب في الشام ومصر والعراق، وهي سياسة أثبتت فعاليتها في تثبيت الفتوح العسكرية، إذ أن المعاهدات مع المغلوبين كانت عاملا رئيسياً في تأليف القلوب وكسبها، وتلاحم الغالب بالمغلوب ونشر الإسلام بإتاحة ظهور جيل من المولدين المسلمين ثمرة هذا التلاحم الذي فرضه زواج المسلمين ببنات المغلوبين. وعلى الرغم من أن هؤلاء المولدين كانوا يتعصبون لأصولهم الأسبانية مثل بنو مردنيش وبنو همشك في شرق الأندلس، كما كانوا يميلون إلى القشتاليين أو الأرغونيين ويرتبطون معهم بعلاقات سياسية ويتشبهون بهم متمسكين بذلك بأصولهم الأندلسية

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ص ٢٥٧، ت ، ١٠٢٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٢٣، ت : ٧٤٦.

<sup>(3)</sup> Lévi - Provençal, op.cit., p. 32'

وراجع أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ١٢٧.

<sup>(4)</sup> Lévi - Provençal, Histoire, t. I, p. 73.

السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ١٢٨.

سيما بعد أن تغلبت على الأندلس عناصر بربرية مرابطية وموحدية ، وهذا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن عصر الطوائف ظل قائماً خلال عصرى المرابطين والموحدين بدليل الثورات العنيفة التى قام بها أهل الأندلس فى كل مناطق الأندلس على المرابطين وبدليل المقاومة العنيفة التى قادها بنو مردنيش ضد كل سلطة الموحدين فى شرق الأندلس.

## ثانيا\_ العجم أو المستعربون :

وهم النصارى الأسبان الذين عاشوا مع المسلمين ، يتكلمون لغتهم ويصطنعون ثقافتهم مع احتفاظهم بدينهم وحرية إقامة شعائرهم الدينية ، فعرفوا بالمستعربين أو المعاهدة، وعرفوا أيضا بعجم الذمة ، وكان المستعربون يؤلفون طبقة كبيرة في بداية الفتح الإسلامي للأندلس، غير أن عددهم أخذ يتناقص تدريجياً بازدياد حركة الدخول في الاسلام، وإيثار عدد كبير من المستعربين الانتقال بثقافتهم العربية إلى المناطق الشمالية فيما حول الدويرة حيث أقاموا كنائسهم المستعربة المتأثرة معمارياً بالأسلوب الاسلامي القرطبي بحيث يصعب تمييز أسلوب عمائرهم من الأسلوب المعماري الاسلامي (١). ولقد لعب من بقي من هؤلاء المستعربين في دار الاسلام دوراً بالغ الخطورة في شرق الأندلس وفي غرناطة قبيل قيام الملك ألفونسو الأول المحارب بحملته الطويلة على الأندلس كما سبق أن رأينا ، وما كان من صدور قرار الأمير علي بن يوسف ابن تاشفين في شأن تغريبهم.

ومما سبق يتضح لنا أن العصبيتين العربية والمولدة كانتا تشكلان الأكثرية العددية في منطقة شرق الأندلس وأنهما استأثرتا بأهم الوظائف في حواضر هذه المنطقة ، ولعل ذلك يفسر جنوح هذه المنطقة كثيراً إلى الانتزاء وإثارة القلاقل في وجه الأمويين والمرابطين والموحدين ، أنفة من السيطرة البربرية الطارئة وتفوق النزعة الطائفية الأندلسية في شرق الأندلس منذ انهيار سلطان الخلافة القرطبية وقيام دويلات الطوائف على النحو الذي أشرنا إليه عند حديثنا عن المولدين.

وينبغى قبل أن نترك هذا الموضوع الإشارة إلى أن هذه العناصر المولدية والمستعربة كانت تشتغل على السواحل بالملاحة وكان معظمهم من البحريين الذين أفادهم أصلهم الأسباني بالاتصال بالسواحل المسيحية القطلانية والإيطالية والغالية، والاشتغال بالتجارة البحرية مع أهالي هذه السواحل، وقد سبق أن لعبوا دوراً هاماً في قيام البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس في عصر الدولة الأموية وعصر

<sup>(</sup>١) انظر : جوميث مورينو، الغن الإسلامي في أسبانيا، ترجمة الدكتور لطفي عبد البديع والدكتور السيد عبد العزيز سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٦٨، ص ٤٢٥.

الطوائف (١)، كذلك اشتغل بعض هؤلاء المولدين والمستعربين أحياناً بالفنون الصناعية لا سيما صناعة الخزف المزدهرة في بلنسية ومنيشة وبطرنة وكانت من الصناعات الأندلسية التقليدية.

## ثانيا \_ الـــزى

ارتبطت الأزياء بالإنسان ولازمته في كل أدوار حياته، وكانت تختلف من صقع إلى آخر باختلاف ظروف البيئة والمناخ.

وعلى الرغم من اختلاف مناطق الأندلس الساحلية مناخياً عن المناطق الداخلية ، فإن السمة الغالبة هي الحرارة العالية خلال شهور الصيف والبرودة الشديدة خلال فصل الشتاء، وقد كان لذلك أكبر الأثر في تباين الثياب الصيفية عن الشتوية، كذلك تختلف الأزياء باختلاف الظروف الاجتماعية في المجتمع الأندلسي، فاتسمت ثياب الخاصة بالأبهة والفخامة من حيث المادة والزخرفة في حين غلب مظهر البساطة على لياب العامة، وهذا التقسيم ينعكس على دار طراز الخاصة المخصصة للسلاطين والخلفاء وكبار رجال الدولة ودار طراز العامة التي كانت أنوالها تخصص انتاجها لعامة السكان.

كان الرجال والنساء يرتدون في فصل الصيف فوق الجسم مباشرة أقمصة مصنوعة من الكتان أو القطن يليها سراويل (٢) طويلة وضيقة لا تتجاوز الركبة ويحكم السروال بشريط أو حزام، وكان في الإمكان استبدال القميص برداء فضفاض من النسيج الأبيض، وبينا يرتدى الرجال فوق ذلك صدرية من الشرب وهي نسيج رقيق Gilala, Malham ، فإن النساء كن يلبسن قمصاناً من أنسجة رقيقة (٣).

أما في الشتاء ، فكانوا يلبسون أقبية ثقيلة محشوة بالقطن أو حللا من أفرية الخراف أو الأرانب (٤).

<sup>(</sup>١) راجع : السيد عبد العزيز سالم(بالاشتراك مع أحمد مختار العبادى)، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس، بيروت، ١٩٦٩، من .

<sup>(</sup>Y) سروال والجمع سيسراويل، مشستق من الاصطلاح الغارسي شلوار ويعرف بالأسبانية -Zara والجمع:

Dozy (R), Dictionnaire détaillé des noms des vêtement chey les arabes, Amesterdam, 1845, pp. 203-204.

<sup>(3)</sup> Lévi - Provençal, Espana musulmana, en Historia de Espana, dirigida por Roman Menéndea Pidal, tercera édicion, Espana, calpe, t. V, 1973, p. 275; وانظر أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، صور من المجتمع الأندلسي في عصر الخلافة الأموية وعصر دريلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة في علب العاج، مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد التاسع عشر، ١٩٧٨/١٩٧٢، ص ٨٠.

<sup>(4)</sup> Lévi-Provençal, op.cit., t. v., p. 275.

وفيما يتعلق بكسوة الأقدام والسيقان، فكانت تتخذ الجوارب الصوفية الطويلة لكسوة الساق حتى أعلى الركبتين ثم ينتعلون نعالا من الجلد مبطنة باللباد وذلك في فصل الشتاء، في حين يتخذون نعالا من الخشب (١)، أو من القنب أو الحلفآء مزدوة بمشبك وتعرف بالقرق في فصل الصيف (٢).

أما غطاء الرأس، وهو الذى يميز بين الرجال والنساء، فالأكثر شيوعاً في شرق الأندلس أن الرجال يتركون رؤوسهم مكشوفة، وفي ذلك يقول ابن سعيد : «وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم، لاسيما في شرق الأندلس وقد تسامحوا بشرقها في ذلك، ولقد رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم بمرسيه حضرة السلطان في ذلك الأوان، وإليه الإشارة، وقد خطب له بالملك في تلك الجهة، وهو حاسر الرأس، وشيبه قد غلب على سواد شعره، وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من ترك بعمة في شرق منها أو في غرب، وابن هود الذي ملك الأندلس في عصرنا رأيته في جميع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون عمامةه (٣). والأقلية منهم من يغطيها بكوفية من الكتان أو شاشية (٤) من اللباد.

أما غطاء الرأس عند المرأة فكان أكثر تعقيداً، إذ كن يضعن على رؤوسهن قبل كل شيء لفاف تدور حول الرأس ثبتت بها طرحة فضفاضة تسمى المقنعة (٥)، تتدلى على الكتفين ، أو خمار (٦) من الحرير ، يغطين به رؤسهن ينسدل على الوجه فيغطيه، وفي بعض الأحيان كن يضعن على رؤوسهن طرحاً مخجب العينين وتنسدل على الكتفين (٧).

أما الريفيون فكانوا يلبسون شاية فوق قميص من القطن يعرف باسم دراعة (٨) أو يتخذون جبة (٩) سميكة أو رداء من الصوف مفتوح كله أو معظمه من الأمام .

(1) Ibid, p. 276.

(٢) قرق والجمع قرقات، وبالأسبانية Alcorque ، انظر: . 53.

(٣) في : المقرى، نفح الطيب، جدا ، ص ٢٠٧.

(٤) شأشية وهى الطآقية التي يضمها الغرد فوق الرأس ويلف حولها قطعة من القماش لتكون بهذه الطريقة العمامة، راجع: Dozy, op.cit., p. 240.

(a) عرفت المقنعة في الأندلس باسم Alquinal راجع:

(٢) خمار والجمع خمر، والخمار كل ما خمرت به المرأة رأسها من شقاق الحرير، انظر: عبد العزيز الأهواني، ألفاظ مغربية من كثاب ابن هشام اللخمى في لحن العامة، مجلة معهد الخطوطات العربية، المجلد الثالث، القاهرة، ١٩٥٧، ص ٤٣٠ وراجع أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة المرية الإسلامية، ص ١٥٨.

(7) Lévi - Provençal, op.cit., pp. 179-214.

(٨) دراعة والجمع دراريع، وهي جبة من صوف مشقوقة المقدم، شاية والجمع شايات وتعرف بالأسبانية Saya - Sayo من اللاتينية Sagum، فسرها دوزي عباءة طوبلة بدون أكمام كان يرتديها الفلاحون الأسبان وتعنى Sayo أيضاً جيب للسيلات، راجع :.214-75 Dozy, op.cit., pp. 179-214

(٩) وهي بالأسبانية Aljuba ، وبالبرتنالية Aljuba ، وبالبرتنالية Aljuba ، وبالإيطالية , Aljuba وبالإيطالية , Guippa

ويضاف إلى هذا الزيِّ في فصل الشتاء صدرية لا أكمام لها (١).

والأحذية كانت لا تعدو قباقيب من الخشب مزودة بأشرطة من أفرية الشياة أو الأرانب تعرف بـ Qirgasa، وأحياناً يستخدمون النعال، أما لباس الرأس في الريف فيقتصر في الصيف على القلانس المصنوعة من القش المضفور وتنتهى من أدنى بحواف عريضة (٢).

أما ثياب البيازرة فكانت أقمصة تصل حتى تغطى الركبتين تتكسر ثنياتها، أكمامها ضيقة عند المعصم وتختلف في ذلك عن أكمام الجباب الواسعة ومن تختها كانوا يرتدون سراويل ضيقة تصل حتى الأقدام (٢٠).

#### ب- لباس الخاصة:

أخذت التقاليد البغدادية ابتداءً من القرن الثالث الهجرى (٩٩)، تترك بصماتها على ملابس الطبقة الخاصة الثرية في الأندلس ، إذ تدفقت منتجات دور الطراز البغدادية على الأندلس مع التجار المشارقة الوافدين إلى الأندلس، فضلا عما أدخله المغنى زرياب من نظم مستحدثة في الأزياء تخضع لعوامل الحرارة وتتناسب مع فصول السنة (٤).

كان هذا التوجيه الإيجابي نحو التأنق في الأردية باعثًا على إقبال المسلمين في الأندلس نحو تطوير ملايسهم وأزيائهم، وقد ساعد على ذلك توفر الحرير الطبيعي والدياج والحلل الموشية بقرطبة وبجانة والمريه واشتغال هذه المدن بصناعته (٥). فمن

<sup>(1)</sup> Lévi - Porvençal, op.cit., p. 276.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 276.

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، صور من الجتمع الأندلسي، ص ٧٩.

<sup>(3)</sup> ونقد رأى أن يكون ابتداء الناس للباس البياض وجعلهم للملون من يوم مهرجان أهل البلد المسمى عندهم بالعنصرة الكائن في ست بقين من شهر يونيه الشمسي من شهورهم الرومية، فيلبسونه إلى أن شهر أكتوبر الشمسي منها ثلاثة أشهر متوالية ويلبسون بقية السنة الثياب الملونة، ورأى أن يلبسوا في الفصل الذي بين الحر والبرد المسمى عندهم الربيع من مصبغهم جباب الخز والملحم والمحرر والدراريع التي لا بطائن لها لقربها من لطف ثياب البياض الظهائر التي ينتقلون إليها لخفتها وشبهها بالمحاشي ثياب العامة وكذا رأى أن يلبسوا في آخر الصيف وعند أول الخريف المحاشي المروبة والثياب المصمتة وما شاكلها من خفائف الثياب الملونة ذوات الحشو والبطائن الكثيفة، وذلك عند قرص البرد في الغدوات، إلى أن يقوى البرد فينتقلون إلى أنخن منها من الملونات، ويستظهرون من غتها إذا احتاجوا إلى صنوف الغراء».

راجع: المقرى، نقح الطيب، جـ، م ١٢٤.

<sup>(5)</sup> Salem (Elsayed Abdel Aziz), Algunos aspectos del Florecimientos economico de Almeria islamica durante el periodo de los taifas y de los Almoravides, Madrid, 1979, pp. 20-21.

المعروف أن صناعة الوشى والديباج كانت مزدهرة بقرطبة (١). كما ازدهرت بها صناعة الديباج (٢)، أما الموشى المذهب الذى ويتعجب من حسنه أهل المشرق إذا رأوا منه شيئًا» (٣) فقد اشتهرت به مدينة مرسيه ، ثم اختصت المريه بصناعة الحرير الطبيعي لتوفر دود القز وأشجار التوت المقومان الرئيسيان لهذه الصناعة (٤). ومن الواضح أن صناعة النسيج تطورت في عصر دولة المرابطين تطوراً تشهد به النصوص التاريخية فيشير الإدريسي إلى أن طرز الحرير أو الأنوال وأنواع المنسوجات الحريرية . بلغت في المرية خلال الربع الأخير من القرن الخامس الهجرى ثمانمائة نول، وشملت أنواع المنسوجات الحريرية، الحلل والديباج والسقلاطون والأصبهاني والجرجاني والسقور المكللة، والثياب المعينة والخمر والعتابي والمعاجر (٥). وتسجل القطع التي وصلت إلينا من عصر الموحدين وعصر دولة بني نصر بتقدم صناعة النسيج وغلبة وصلت إلينا من عصر الموحدين وعصر دولة بني نصر بتقدم صناعة النسيج وغلبة التأثيرات المشرقية مصرية وعراقية وفارسية ، وقد ترتب على ذلك أن اتخذت النساء الحلل الموشية ملاحف وأردية مرصعة بصنوف الجوهر، وتفننت النساء في صباغتها بالألوان الزاهية ومختلف أنواع الزخارف.

أما بالنسبة للرجال فقد كانوا حاسرى الرؤوس بوجه عام إلا أن بعضهم كان يضع الطيلسان (٦) أو غفائر الصوف (٧) الحمراء أو الخضراء، لأن الغفارة الصفراء كانت قاصرة على اليهود الذين حرم عليهم استخدام العمائم (٨).

ونستدل من النقوش الآدمية المحفورة على علب العاج الأندلسية من عصر الطوائف على أن الخاصة كانوا يرتدون جباياً فضفاضة تدور بأكمامها أشرطة مزخرفة، أما الرؤوس فحاسرة، ولكن شعورهم كانت تسدل على أصداغهم وجباههم لا فرق فى ذلك بين الرجال والنساء، وكانت للنساء ثياباً واسعة أشبه بالملاحف مشقوقة من الأمام ولكن كن يخرمنها بزنانير (٩).

<sup>(</sup>١) المقرىء المصدر السابق، جدا ، ص ٢٣٤.

<sup>(2)</sup> Lévi - Provençal, la description del Al-Andalus, Vol. XVIII, 1953, p. 65.

<sup>(</sup>٣) المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٨٧، جـ،، ص ٢٠٧.

<sup>(4)</sup> Salem, op.cit., p. 21.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٧؛ وراجع أيضاً: الحميرى، الروض المعطار، ص ١٨٤؛ المقرى، نفح العليب، جدا، ص ١٥٤؛

Salem, Ibid, p. 21.

<sup>(</sup>٦) نقاب أو حجاب مقور، مصنوع من الموسيلين يوضع فوق العمامة أو على الأكتاب ويتدلى على الظهر؛ Dozy, op.cit., p. 254, 278.

 <sup>(</sup>٧) النفارة عند ابن سعيد المغربي لا تعنى طاقية، وبرى دوزى أن الأندلسيين أطلقوا اسم غفارة على ما يعرف
 في المغرب بشاشية مماثلة من الصوف الأحمر يلبسونها عادة دون عمامة؛ راجع:

Yozy, Ibid, p. 314.

<sup>(</sup>٨) المقرى (نقلا عن ابن سعيد)، المصدر السابق، جـــا ، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٩) السيد عبد العزيز سالم، صور من المجتمع الأندلسي، ص ٨٠-٨٠.

## ثالثا الأطعمة والأشربة

ظلت كتب الحسبة في الأندلس (١) مصدراً رئيسياً لاطلاعنا على الحياة الاقتصادية وعلى طبيعة الأطعمة والأشربة في هذه البلاد، وبالإضافة إلى ما يتضمنه الشعر الأندلس وبعض رسائل الأدباء من ذكر لبعض الأطعمة والأشربة المعروفة في الأندلس خلال الفترة من القرن الثالث وحتى السابع الهجرى، إلى أن ظهر مخطوط مجهول المؤلف، قام بتحقيقه المستعرب البلنسي الأستاذ أويثي ميراندا عنوانه «كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين (٢)، والكتاب يتضمن مجموعة من البطاقات التي تصف ألوانا من الأطعمة والأشربة الشائعة في المغرب والأندلس في عصر دولة الموحدين ، وترجع أهميته إلى أن مؤلفه يتحدث فيه حديث العارف المطلع بدقائن الطعام (٣).

ومن الجدير بالذكر أن الرخاء الاقتصادى الذى عم الأندلس بصفة عامة وشرقه بصفة خاصة قد انعكس على شتى مناحى الحياة ، فأثر فى طبائع الناس، وقد عبر العدرى خلال حديثه عن مدينة بلنسيه، عن هذه الظاهرة أصدق تعبير حين قال: الاتكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم، مليثاً كان أو فقيراً (٤)، فلقد كان لوفرة الانتاج الزراعى وتنوعه بالإضافة إلى تقدم الانتاج الصناعى وما صاحب ذلك من نشاط بخارى شمل حركة الصادر والوارد أعظم الأثر فى اطمئنان الناس إلى معاشهم وتطلعهم إلى الاستزادة من العلوم والآداب، والإقبال على المتع والترف وشهوات النفس والتأنق وتنمية الإحباس بالقيم الجمالية السمعية والبصرية وذلك بالإقبال على الطرب ومجالس الأنس وسماع الموسيقى والغناء، ويعبر العذرى عن ذلك بقوله الولا تكاد بجد فيها (أى بلنسية) من يستطيع على شيء من دنياه إلا عن ذلك بقوله المؤلا تكاد بجد فيها (أى بلنسية) من يستطيع على شيء من دنياه إلا وقد اتخذ عن نفسه مغنية وأكثر من ذلك ، وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغاني» (٥).

ومن الطبيعي أن يواكب هذا الرخاء الاقتصادي والازدهار الفني والأدبي التي

<sup>(</sup>۱) السقطى (أبو عبد الله بن أبي محمد) ، كتاب في آداب الحسبة، نشر جورج كولان وليفي بروفنسال، باريس، ١٩٣١)

Lévi - Provençal, Le traité d'Ibn Abdun, en Journal Asiatique, T. CCXX IV. Avril, Juin, 1934.

 <sup>(</sup>٢) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين ، لمؤلف مجهول، عمقيق الأستاذ امبروزيو ميراندا،
 مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: كتاب الطبيخ، ص ١٧-١٨ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٤) العدري، ترصيغ الأخبار، ص ١٨.

 <sup>(</sup>٥) العذرى: ترصيع الأخبار؛ ص ١٨؛ وإنظر أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، قرطية حاضرة الخلافة، جــ٧،
 ص ١٠٩.

تعبر عنها مجالس الطرب والأدب لون من ألوان الترف الفذائي التى تتناسب مع هذه المجالات من حيث الأصناف المقدمة ومحتوياتها وطرق تقديمها خاصة عند طبقة أثرياء القوم.

ويتمثل هذا الترف الغذائي المذكور في كتاب «الطبيخ» المشار إليه ويحتوى أوصافاً كاملة ودقيقة لكل أنواع الأطعمة والأشربة التي كانت تقدم في ذلك العهد، وفيما يلي عرض موجز لبعض أنواع الأطعمة والحلوى الشائعة في الأندلس في عصر الموحدين:

#### (1) الأطعمة:

تعددت أصناف الأطعمة التى اختص بها أهل الأندلس زمن الموحدين كما وردت فى كتاب الطبيخ، فمنها اللحم المدقوق: مثل المركاس والبنادق والأحرش، ثم أطباق الشواء فاللحم المطهى، فألوان الأطعمة المطهية ، وأطباق التفايا والمجبنات والمخبزات والمجنبيصة وأطباق الخضر المختلفة كالباذنجان والبيض المحشو السكباج، بالإضافة إلى مختلف أطباق الحيتان والأسماك.

أما أطباق اللحم المدقوق، ومنها المركاس وهو أقرب ما يكون النقانق (السجق) فيؤخذ من لحم الفخذ أو السن من الضأن ويدق ثم يعجن في قصعة مع قليل من الزيت والمرى النقيع مع إضافة فلفل وكزبرة يابسة وسنبل وقرفة، ثم يضاف إليه قدر ثلاث أرباعه من الشحم المقطوع أو المضروب على اللوح ويقلب الجميع حتى يعتزجا، ثم تأخذ هذه الخلطة ويحشى بها المصران المغول المجرى بالخليط بألاته المصنوعة لحشيه، ويصور أحجاماً صغيرة وكبيرة، ثم بعد ذلك يقلى بالزيت، فإذا نضج واحمر صبت عليه مرقة مكونة من خل وزيت ويقدم للأكل ساخناً.(١)

أما البنادق، فمن الأطعمة الشائعة والمشهورة بجودتها وحسن مذاقها ، وتؤخذ من اللحم الأحمر المنقى من عروقه ، ويدق ويوضع فى طبق ويضاف إليه قليل من ماء البصل ويسير من الزيت والمرى النقيع بالإضافة إلى بعض التوابل كالفلفل والكزبرة البابسة والكمون والزعفران ، مضافاً إليها عدة بيضات، ويحرك الجميع حتى يمتزج ويندق الجميع كباراً كأنها قطع من اللحم، ثم يوضع فى قدر نظيفة بها قليل من الزيت والخل ويسير من المرى والثوم والتوابل ويرفع على النار فإذا غلا يترك ساعة حتى يتم طبخه، ثم يرفع من على النار ويضاف إليه بيض مضروب وزعفران وفلفل، ويترك حتى يعقد ، ثم يقدم للأكل (٢).

ويؤخذ الأحرش ويعرف بمراكش باسم الأسفيريا من لحم الغنم الأحمر ويدق

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الطبيخ، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الطبيخ، ص ٢٢–٢٣.

دقاً شدیدا، ثم یعرك بالمرى النقیع والتوابل ویضاف إلیه الشحم المقطع واللحم المقشر مدقوق ومقسوم وقلیل من البیض قدر ما یلتف به الجمیع ، ثم یصنع منه قرص علی قدر الكف أو أصغر قلیلا، ویقلی فی الزیت حتی یحمر، ثم یصنع له مرق بخل وزیت وثوم، ویترك بعضهم دون مرق (۱).

أما أطباق الشواء فمتعددة منها شواء في الطاجين، وشي الدجاج والخراف والأرانب، أما أهم هذه الأطبان جميعاً فهي العجل المشوى الذي قدم إلى السيد أبي العلاء عند وروده إلى مدينة سبتة، وهو أن «يؤخذ كبش فتي سمين مسلوخ منظف يفتح بين فخذيه فتحاً ضيقاً ويخرج جميع ما في جوفه من أحشائه برفق، ثم يدخل في جوفه أوزة مشوية ، وفي جوف الأوزة دجاجة مشوية، وفي جوف الدجاجة فرخ حمام مشوى ، وفي جوف الفرخ زرزور مشوية وفي جوفه عصفور مشوى أو مقلو، كل ذلك شوية مدهونة بالمرقة الموصوفة للشعراء ويخاط ذلك الفتح ويدخل الكبش في التنو مي، ويترك حتى ينضج ويحمر وبطلا بتلك المرقة ثم يدخل في جوف عجل قد د منظف ويخاط عليه ويجعل في تنور محمى ويترك فيه حتى ينضج ويحمر ثم حرج ويقدم » (٢).

ويتضمن كتاب الطبيخ ألواناً متعددة من اللحم المطبوخ منها ثردة من لحم وثردة من لحم وباذنجان وثردة من لحم بلفت وجوز ، وثردة من خروف بحمص وثردة يرؤوس من سلق (٣).

أما أطباق التفايا فلون من ألوان الطعام المعروفة في الأندلس زمن الموحدين ومنها أنواع متعددة، كالتفايا البيضاء الساذجة المسماة أسفيد باجة، والتفايا المبيضة باللوزو والتفايا المقلية المعروفة في مراكش باسم «تاحصحصت» (٤).

هذا غير أطباق الخضر المختلفة المطبوخة، كما اشتهر طبق «البقية» (<sup>(a)</sup> Paella الذي يعتمد في تكوينه على الأرز الموجود بوفرة في إقليم بلنسيه ، فضلا عن الزعفران الذي تنتجه بكميات كبيرة.

أما أطباق الحيتان والأسماك، فقد حظيت أيضاً بنصيب وافر من اهتمام أهل شرق الأندلس فتعددت أصنافها وتنوعت تنوعاً شديداً وأصبحوا يتخذون من الأسماك ثريداً (٦) أو يحشونها فكان هناك الحوت المروج والحوت المعفر والبنادق والأحرش من

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٣٢-٣٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) كتاب الطبيخ؛ ص ١١٤-١١٥.(٤) نفس المصدر؛ ص ٨٦-٨٧.

<sup>(</sup>٥) هكذاً يميل الباحثون إلى تسمية أصل هذا الطبق البلنسي المشهور باعتباره شكلا من بقايا الأطعمة المختلفة، راجع: حسين مؤنس، تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) كتاب الطبيخ، ص ٧٥.

الحوت، والبرانية بالحوت وطبق بيض السمك (١).

## ب\_ أصناف الحلوى:

تعددت أصناف الحلوى في شرق الأندلس فكان يصنع منها الخبز المورق والقطايف والسكريات (٢)، والكسكسو والأرز والهرائس والفداوش والرفيس (١٦) والكعك (٤)، والهريسة بأنواعها (٥).

### جد الأشربة:

بجانب الأطعمة وأطباق الحلوى وجدت أصناف متعددة من الأشربة كشراب العسل  $^{(7)}$ ، وشراب الحرير والنعنع  $^{(8)}$ ، وشراب الورد والبنفسج والريحان  $^{(8)}$  والعناب والتمر هندى والجزر والتفاح  $^{(9)}$  وغيرها.

## رابعاً ـ فن الفناء والموسيقي

حظيت الحركة العلمية والفنية بالأندلس باهتمام خاص من أمراء قرطبة وخلفائها، فتألقت الفنون وازدهرت العلوم والآداب وارتفعت الأذواق لدى الخاصة والعامة. ولقد اعتبر فن الغناء والموسيقى والرقص فى الأندلس منذ طليعة القرن الثالث الهجرى أكثر وسائل اللهو شيوعاً وتفشياً فى المجتمع الأندلسى، كما أن الرغبة فى التحصيل العلمى والاطلاع شملت جميع طبقات المجتمع الأندلسى فى مختلف أصقاع الأندلس، فلم تقتصر على طبقة معينة على نحو ما كان معروفاً فى المشرق، وإنما عمت الشعب كله، وليس أدل على ذلك مما ذكره القزويني من أن غالبية أهل شلب Silves يعنون بالأدب، ويستطيع المرء أن يجد حراثاً قادرين على ارتجال الشعر(۱۱)، ولم تكن مجالس الأنس التى يعقدها الكبراء والأعيان بقرطبة مجالس حقيقية ما لم يصحبها غناء على نغم عود أو مزمار وما يلى ذلك من حركات إيقاعية راقصة بطبيعة الحال (۱۱).

<sup>(</sup>١) تقسه ، ص ١٧٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) نقسه ، ص ٩٠ وما يعدها.

<sup>(</sup>٣) نقسه ، ص ۱۷۹ وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۽ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>۵) نفسه ، من ۱۹۱، ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٦) كتاب الطبيخ، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>٨) نفسه ، ص ٢٤١ رما يعدها.

<sup>(</sup>٩) نفسه ، ص ٢٤٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>١٠) القزويني، آثار العباد، تحقيق وستنفلد، جوننجن، ١٨٤٧، ص ٣٦٤.

<sup>(11)</sup> Lévi - Provençal, Histoire, t. III, p. 448;

وانظر أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، جـ٢، ص ٧٨.

ولا شك أن وفود المغنى زرياب إلى الأندلس فى إمارة عبد الرحمن الأوسط يمثل ثورة فنية واجتماعية كبرى فى الأندلس تركت بصماتها على فنون الغناء والطرب فى الأندلس فيما تبع ذلك من عهود ، يؤكد ذلك قول ابن خلدون وفأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف، وطما منها بأشبيلية بحر زاخر، وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بأفريقية والمقرب، (١).

ومن المؤكد أن الاستقبال الحافل الذى قوبل به زرياب، وإنزاله منزلة حسنة فى بلاط الأمير، وضمان راتب شهرى له يقدر بمائتى دينار فضلا عن تخصيص عشرين ديناراً شهرياً لكل فرد من أبنائه، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف دينار كان يتسلمها كل عام بمناسبة الأعياد دون احتساب ثلاثمائة مد من الشعير والقمح كانت تمنح لها، وتخصيص دور بالحاضرة بمستغلاتها وبساتينها وضياعها ثما يقدر بأربعين ألف دينار(١) قد هيأ جوا ملائما لزرياب ليخرج ما عنده ويعطى بدون حدود، مبتدعاً ومبتكراً فى فنون الموسيقى والغناء حتى أصبح صاحب مدرسة تسامى مدرسة إسحاق الموصلى فى بغداد، دوزرياب عندهم كان يجرى مجرى الموصلى فى الغناء وله طرائق أحدت عنه، وأصوات استفيدت منه، وألفت الكتب بها، وعلا عند الملوك هنالك بصناعته وإحسانه فيها علواً مفرطاً، وشهر شهرة ضرب بها المثل فى ذلك، (١)، حتى أن أحد الكتاب الأندلسيين ويدعى أسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضى أسلم بن عبد العزيز صنف كتاباً فى أغانيه ، وفى طرائق غنائه وأخباره (٤).

ولسنا بصدد الحديث هنا عن الابتكارات الفنية التي استحدثها زرياب (٥) وفضله في ترسيخ قواعد فنون الغناء والموسيقي في الأندلس (٣)، وإنما أود أن أؤكد هذا النشاط الفني الذي ترتب على قيام مدرسة زرياب قد صادف هوى في نفوس كافة أهل الأندلس، حتى لقد أصبح من المألوف مشاهدة جماعة من الرجال أو النساء في ظاهر المدن أو في البساتين والمنيات وأبهاء القصور والمتنزهات في ليالي الصيف الأندلسية يتطارحون الأشعار ويتساجلون النظم والإنشاد أو يطربون على المثاني والمثالث وما يسمعونه من الغناء (٧).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المقدمة، ص ٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: المقرى، المصدر السابق، جدد، ص ١٢١.

 <sup>(</sup>۳) راجع: الضبى (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة)، بنية الملتمس، دار الكاتب العربى، ص١٩٦٧، ترجمة ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) الحميدي، جذوة المقتيس ، ص ١٧٢ ، ابن حزم، كتاب طوق الحمامة في الألفة والآلاف، ص١٨٦.

 <sup>(</sup>۲) المقرى، نفس المصدر والجزء، ص ۱۲۵، وانظر أيضاً، السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة،
 جـ٧، ص ۴٠٠ إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة)، بيروت، ١٩٦٠، ص ٣٩.
 (۷) عبد الرحمن الحجي، تاريخ الموسيقي الأندلسية، دار الإرشاد، بيروت، ١٩٦٩، ص ٣٥.

ولا نشك في أن مدرسة زرياب وفقت كل التوفيق في غرس بذورها وترسيخ أصولها : في سائر أنحاء الأندلس، ولم تلبث القيم الفنية الزريابية أن تعرضت مع مضى الزمن لعوامل التطور بعد أن امتزجت بالتقاليد المحلية الأمر الذي ترتب عليه قيام مدارس متعددة للغناء والموسيقي، وساعد على هذه النهضة الفنية الكبرى ظهور الشعر الغنائي الشعبي وأعنى به الموشحات والأزجال(١).

وعلى الرغم من أن عصر الطوائف يمثل قمة الاضمحلال والتفتت السياسى في الأندلس إلا أنه كان عصر ازدهار وتقدم في مجال العلوم والفنون والآداب، فقد تنافس ملوك الطوائف فيما بينهم على اجتذاب أشهر فناني عصرهم وفحول أدباء الأندلس وشعراؤهم وكتابهم، وحاطوا أنفسهم بهالات من الفخامة والأبهة، وتشبهوا بالملوك والخلفاء، واستغرقوا في ملذات الحياة، ومتع النفس دون أن يعبأوا بخطر الاسترداد المسيحي الوشيك، ويعبر ابن الكردبوس عن هذه الظاهرة بقوله : «وصادف أيامه (أي ألفونسو السادس ملك قشتالة) نفاقًا كثيرًا بين المسلمين واختلافا عظيمًا، وضعف بعضهم عن بعض إلا بمعونة الروم فبذلوا للفنش ما يحبه من الأموال ليعينهم على مناوئيهم بأنجاد الرجال، واللعين في أثناء ذلك، لما بينهم في الفتنة، مسرور، وهم مع ذلك مشتغلون بشرب الخمر واقتناء القيان، وركوب المعاصي وسماع العيدان» (٢).

ازدهرت الفنون والآداب في بلنسية في عهد بني عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر ازدهار لم تشهده من قبل، وكان لسحر طبيعة هذه الحاضرة من وفرة منازه وخمائل وكثرة سواقي وجداول مع رخاء شامل وعيش رغد ورفه كامل أعظم الأثر في شيوع ألوان الترف بين المخاص والعام وإقبال على فنون الطرب والعلوم والآداب والإكثار من ارتياد مجالس الشراب في نطاق هيأته الطبيعة الفاتنة بين الأدواح والخضرة والجداول، هذا الميل إلى المتع والملذات ينعكس تماماً على أهل هذه الحاضرة فعرفوا بمرحهم وإقبالهم على الدنيا، وفي ذلك يقول العذرى: «وقد اطبعت مدينة بلنسية بقلة الهم، لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم، مليئاً كان أو فقيراً، وقد استعمل أكثر بجارها لأنفسهم أسباب الراحات والفرج، ولا تكاد بجد فيها من يستطيع على شيء من دنياه إلا وقد اتخذ عن نفسه مغنية وأكثر من ذلك، وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغاني ، ويقولون : عند فلان عودان وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، وقد أخبرت أن مغنية بلغت في بلنسية أكثر من ألف مثقال طيبة، وأما دون الألف فكثيرات» (٣).

غير أن هذه الحياة التي تفيض بالمتع والمسرات ومجالس الطرب والأنس

<sup>(</sup>١) جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، القاهرة، ١٩٦٠، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس لابن الكرديوس، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) العذرى، المصدر السابق، ص ١٨.

والمساجلات الأدبية لم تلبث أن توقفت إلى حين في بداية عصر دولة المرابطين، وفي هذا المناخ المشبع بتأثير الفقهاء واستحال الفكر الحر، وذوت الثقافة والعلم، (۱)، فكف الشعراء عن التغنى وعزفوا عن وصف مجالس الطرب وتوقف المغنون والمغنيات عن الغناء والإنشاد، فكسدت دولة الفنون وأصيبت الحركة الفنية في السنوات العشر الأولى من عصر دولة المرابطين بنكسة موقوتة، ولكن تلك النكسة لم تستمر طويلا إذ سرعان ما أخذ ولاة المرابطين بمظاهر الترف وطوتهم حضارة الأندلس طيا، فتخلوا الترف والفخامة ومتع النفس، فسبحوا في بحرها الطامي، وعبوا من فيض ثقافتها الترف والفخامة ومتع النفس، فسبحوا في بحرها الطامي، وعبوا من فيض ثقافتها وفنونها الزاهرة، واصطنع يوسف بن تاشفين فحول شعراء الأندلس واستقدمهم إليه بحاضرته مراكش إلى حد أنها أشبهت حاضرة بني العباس في صدر دولتهم، وتبدل بحاضرته مراكش إلى حد أنها أشبهت حاضرة بني العباس في صدر دولتهم، وتبدل بلاطه في أمد قصير من بلاط يتسم بالخشونة والبساطة إلى بلاط متألق (۲). ثم أقبل المرابطون في عهد ابنه علي على حياة الترف ولم يلبثوا إلا قليلا حتى شغفوا بتذوق المرابطون في عهد ابنه علي على حياة الترف ولم يلبثوا إلا قليلا حتى شغفوا بتذوق بن عبد العزيز الداني الأشبيلي (ت: ٢١٥هـ وقبل ٣٥هـ) وكان متقنا لعلم التلحين (٣٠).

أما الموحدون فقد نهجوا نهجهم وبالغوا في إقبالهم على حضارة الأندلس فتقدمت في عهدهم الفنون وتألقت الآداب.

ولم تكن منطقة شرق الأندلس بمنأى عن هذا النشاط الفني، فقد حظى فن الغناء والموسيقى برعاية حكامه، ففى إمارة محمد بن سعد بن مردنيش تقدمت هذه الفنون بفضل تشجيعه ورعايته، وأقبل هونفسه على حياة الترف ومجالس الأنس والرقص، ووانهمك فى حب القيان والزمر والرقص ... قالوا وكان له فتى اسمه حسن، ذو رقبة سمينة، وقفا عريض، فإذا شرب، كان يرزّ، ويعطيه بعد ذلك عطاء جزيلا، (٤). وفي ذلك يقول كاتبه المعروف بالسالمي وكان يحضر شرابه ويخمر ؛

أدر كسسووس المدام والرز ن فقد ظفرنا بدولة العز ونعم الكف من قف حسن ن فيإنها في ليانة الخز وصاحب إن طلبت أحدعه ن فلم يكن في بذله بمعتز الحنى على إحداعي فأطربتني ن وهز عطفي أيما هز (٥)

<sup>(1)</sup> Nicholson (R. A), A Literary History of the Arabs, London, 1907, p. 431.

 <sup>(</sup> ۲ ) ليفى بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس، ص ٢٤٧؛ وراجع أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، جـ ۲ ، ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) المقرى، المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٠٠٨ وراجع أيضًا: حسن حسنى عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية، قسم ٢، تونس، ١٩٦٦، ص ٢٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٢، ص ١٢٣.

وليس أدل على شغف أهل شرق الأندلس بالموسيقى عامتهم قبل خاصتهم فقيرهم قبل غنيهم، ثما أورده ابن الخطيب في الإحاطة، وملخصه أن رجلا من أهل شاطبة ، هاجر إلى مرسيه واشتغل بالبناء ثم التقى ذات يوم بقوم من أهل بلده ومن قرابته فدعاهم للمبيت عنده، واحتفى بهم «فاشترى لحماً وشراباً وضرب دفاً » (١)

وكان المغنون والمغنيات ينشدون الشعر أو الموشح أو الزجل على نغمات الموسيقي تصاحبهم الجوقة الموسيقية التي كانت في أغلب الأحيان تتكون من عازف على العود، وعازف على الناى وضارب على آلة الدف أو بالصنج، وكانت هذه الجوقة تصحب المغنى أو المغنية حتى إذا وصل إلى الجزء الرابع من كل بيت رددته معه البطانة (٢).

أما عن الآلات الموسيقية المستخدمة في الأندلس في عهد الموحدين ، فقد عد المشقندي الآلات الموسيقية المستعملة في أشبيلية وحدها وكانت تستعمل في غيرها من بلاد الأندلس فيقول: «وقد سمعت ما في هذا البلد من أصناف أدوات الطرب، كالخيال والكريج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكنيرة والفنار والزلامي والشقرة والنورة وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه، والبوق، وإن كان جميع هذا موجوداً في غيرها من بلاد الأندلس، فإنه فيها أكثر وأوجد، وليس في بر العدوة من هذا شيء إلا ما جلب إليه من الأندلس، وحسبهم الدف وأقوال والهيرا وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقي البرابر » (٣).

## خامسا ـ الاحتفالات والأعياد

كان أهل شرق الأندلس يحتفلون بعيدى الفطر والأضحى مثل سائر غيرهم من أهل الأندلس، فعيد الفطر يحتفل به عند ظهور هلال شوال الذي يعلن نهاية صيام شهر رمضان، أما عيد الأضحى فيحتفل به في اليوم العاشر من ذي الحجة (٤).

وكان الاحتفال بكلا العيدين ، إلى جانب أداء الشعائر الدينية ، يأخذ صفة الأعياد الشعبية، إذ يخرج الناس إلى الشوارع والميادين والمتنزهات والأماكن العامة مرتدين أفخم الملابس، وغالبًا ما تكون جديدة ابتهاجًا بالعيد، فضلا عن مجمهيزهم

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٧، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ليفي بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) في: المقرى، نفح العليب، جــ ، ص ٢٠٠، وانظر أيضاً: محمد المنوني، العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين، معهد مولاى الحسن، تطوان، ١٩٥٠، ص ٢٣٩، عُرف العود بأسماء مختلفة كالمزهر والبربط؛ واجع: فاومر (هنرى جورج) ، تاريخ الموسيقى العربية ، ترجمة دكتور حسين نصار، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) عن هدين العيدين، واجع دائرة المعارف الاسلامية (مقال) (E. Mittwock)، جـ٣٠، مر١٠٣٣-١٠٣٣.

منازلهم، على حسب إمكانية كل أسرة، موائد تضم أصنافا متعددة من أطباق الأطعمة الشهية والحلوى (١١.

إلى جانب هذين العيدين ، كانوا يحتفلون ببعض المناسبات الدينية كالاحتفال بليلة القدر والأعياد الأخرى كعيد العنصرة والنيروز، أو على الأقل يشاركون المستعربين في بعض أعيادهم.

من هذه المناسبات الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رمضان ، ليلة القدر بشراء الحلوى، فيقول الطرطوشى : دومن البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس على ابتياع الحلوى ليلة سبع وعشرين من رمضان ، (٢).

ومن الأعياد المسيحية التي كان يشارك فيها أهل شرق الأندلس والأندلس المستعربين في الاحتفال بها، أو كما يسميها ليفي بروفنسال الأعياد الفلكية منها: عيد النوروز أو النيروز، وهو من أصل فارسي، اتخذه الفرس لإحياء العام الجديد، ويوافق الاحتفال به أول السنة الجديدة عندهم في التقويم الشمسي الفارسي، ويقع عند الاعتدال الربيعي ودخول الشمس في برج الحمل أو عند ابتداء فصل الربيع (٣).

أما عن ميعاد الاحتفال بعيد النيروز في الأندلس، فيقول الأستاذ ليقي بروفنسال أنه كان يجرى في يوم الاعتدال الربيعي (٤). ومن جهة أخرى فإن الأستاذ هنرى بيرس، يحدده باليوم الأول من شهر يناير (٥).

ولقد وصلت إلينا بعض الأخبار المتنائرة عن مظاهر الاحتفال بهذا العيد في الأندلس، فكانت الليلة التي تسبق عيد النوروز أكثر ملائمة للدخول بالزوجة، وكانوا يضعون في هذا اليوم خبزاً على شكل المدائن يقطعونه ويوزعونه كعطية، كما كان يخصص لكبار الشخصيات الأندلسية قصائد مديح شعرية (٦). وهو نفس العبد الذي كان يحتفل به في شهر يناير ، وعن هذا الاحتفال يقول صاحب كتاب الدر المنظوم في مولد النبي المعظم : «وأضافوا للتحفي عنها بالسؤال والمحافظة عليها والإقبال، من بدع وشدع ابتدعوها ، وسنن واضحة أضاعوها، بموائد نصبوها لأبنائهم ونسائهم بدع وشدع ابتدعوها ، وسنن واضحة أضاعوها، بموائد نصبوها لأبنائهم ونسائهم

<sup>(</sup>۱) انظر : Provençal, Espana musulmana, tomo, v. pp. 282-284. انظر : (۱)

<sup>(</sup>٢) الطرطوشي (أبو بكر محمد)، كتاب الحوادث والبدع، مخقيق محمد الطالبي، تونس، ١٩٥٩، ص

<sup>(</sup>٣) انظر : دائرة المعارف الاسلامية ، مقال (R. Levy) ، جـ٣، ص ٩٤٩ وما بعدها.

<sup>(4)</sup> Lévi - Provençal, Espana musulmana, t.V, p. 229.

Péres (H), La poesie andalusen arabe classique au XIe siecle, Paris, 1953,
 p. 303.

<sup>(</sup>٦) وانظر أيضًا:

Pérès, Ibid, pp. 303-304; Fernando de la Granja, Fiestas cristianas en Al-Andalus, Vol. XXX IV, Fasc I, Separata, 1969, p. 2.

وضعوها، وتخيروا فيها أصناف الفواكه وأنواع الطرف وجمعوها، وتهادوا فيها بالتحف التى انتخبوها، والمدائن التى صوروا فيها الصور واخترعوها، ونصب ذو اليسار نصبات فى الديار كما نصب أهل الحوانيت ، فنضدوها، فقوم أباحوا أكلها لياليهم وقوم منعوها، وجلوها كالعروس لا تغلق دونها الأبواب، وفى منصتها رفعوها، وبعضهم أكل من أطرافها، ثم باعوها، ولقد ذكر لنا غير واحد من المسافرين أن النصبة ببعض بلاد الأندلس \_ جبرها الله وأمنها \_ يبلغ ثمنها سبعين ديناراً ، أو يزيد على السبعين ، لما فيها من قناطير السكر وأرباع الفائيد وأنواع الفواكه، ومن غرائر التمر واعدال الزبيب والتين على اختلاف أنواعها وأصنافها وألوانها، ومن ضروب ذوات القشور من الجوز واللين على اختلاف أنواعها وأصنافها والوانها، ومن ضروب ذوات القشور من الجوز والليز والجلوز والقسطل والبلوط والصنوبر إلى قصب السكر ورائع الأترج والنارنج والنارنج والليم» (١). وعن أسباب هذه البدعة يقول العسفى : «وأرى أنه ما جرّ على أهل والليم» (١). وعن أسباب هذه البدعة يقول العسفى : «وأرى أنه ما جرّ على أهل ومكاشفتهم عند الكيتونة في إسارهم ولذلك حذرنا من ترائي النيران» (٢)، ويضيف : «وأقوى دواعيها مطاوعة الرجال للنساء على الاستعداد لها والفخيم لشأنها وانقيادهم وموقوى دواعيها مطاوعة الرجال للنساء على الاستعداد لها والفخيم لشأنها وانقيادهم لهن في ذلك عاماً بعد عام حتى رسخت في صدورهم وتصورت في عقولهم وتاقت إليها أنفسهم» (٣).

أما العيد الثانى فهو عيد المهرجان، وهو أيضاً من أصل فارسى، كان الفرس يحتفلون به فى آخر السنة حسب تقويمهم الشمسى، ويسمونه روز ميهر ومعناه محبة الروح، وكان من أكبر أعيادهم (٤) وموعد الاحتفال به فى الانقلاب الخريفى ويسميه الأندلسيون بعيد العنصرة (٥)، وقد أورد القاضى عياض فى ترتيب المدارك نصاً يشير إلى احتفال خلفاء الأندلس وسلاطينهم بهذا العيد جاء فيه أن «الناصر قد أندر الخطباء والشعراء بحضور خيل الحلبة فى المهرجان، قال ابن هذيل: فجاءنى الأمر بذلك ، عشى نهارها، فخلوت بقية يومى والنصف من ليلتى، لم أنظم كلمة، فأويت بلك فراشى، فأخذتنى عينى ، فكنت أرى شخصاً فى المنام يقول لى : ترقد يا أبا بكر ولم يفتح عليك، ثم يقول:

منساهد يلزمنا حضورها ن للخيل حتى تنقضي أمورها

 <sup>(</sup>١) العسفى (أبو العباس وأبو القاسم)، كتاب الدر المنظوم في مولد النبيّ المعظم، نشر فرناندو لا جرانخا،
 مجلة الأندلس، العدد ٣٤، ١٩٦٩، فصله، ص ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٣) العسفي، المصدر السابق، ص ٢٨.

 <sup>(</sup>٤) راجع: البيروني (أبو الريحان محمد بن أحمد)، الآثار الباقية عن القرون الحالية، طبعة إدوارد سخاو، ليبزج ١٨٧٩/١٨٧٨، ص ٢١٦-٢١٧.

<sup>(5)</sup> Enc. Islam, I, pp., 531, (Art de PH, Marçais).

وهببت سريعًا وقد توقد خاطرى وافتتحت بهذا الابتداء ، وانثالت على القوافي، فجئت بأرجوزة حسنة ، غدوت بها أول منشد ، (١) .

ونخرج من هذا النص الهام بحقيقة أن الخليفة كان يشارك في الاحتفاء برعاياه المستعربين في عيدهم، إلى جانب إقامة سباق الخيل ومسابقات شعرية، وهذا يدل على مدى تعاطف السلطة الإسلامية الأندلسية ومشاركتهم رعاياهم المستعربين في احتفالاتهم .

وصفوة القول أن الأندلسيين بمشاركتهم إخوانهم المستعربين في أعيادهم بتناولهم مأكولاتهم والمساهمة في إقامة بعض الألعاب والمسابقات، إنما يدخل من جانب الإسهام الاجتماعي والتسامح الديني.

<sup>(</sup>١) القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، نشر أحمد باكير محمود، المجلد الثانى (مجلدين في أربعة أجزاء)، بيروت (بدون تاريخ)، ص ٥٥٣ -٥٥٣ وانظر أيضاً:

Fernando de la Granjo, Fiestas Cristianas en Al-Andalus, Vol. XXXV, Fasc I, 1970, p. 126.

# الفصل الثانى الحياة الاقتصادية والفنية

أولا: الزراعسة.

ثانيا: الصناعية.

ثمالت : التجمارة.

رابسعا: التنظيمات الاقتصادية.

# أولا الزراعسة

# ١ \_ عوامل وفرة المحصولات الزراعية في شرق الأندلس:

كان لاتساع رقعة أبارية (شبه جزيرة أيبريا) واتخادها شكل مثلث، يشغل الطرف الغربى من قارة أوربا وارتباطها بقارة أفريقيا عن طريق مضيق جبل طارق، وإطلال سواحلها الشرقية على البحر المتوسط والغربية على المجلس واختلاف طبيعة سطحها ما بين وديان وهضاب وسلاسل جبال، أعظم الأثر في تنوع مناخها والتحكم في نسبة أمطارها وفي انجاه مجارى أنهارها نحو الغرب أو الشرق وبالتالى في توزيع ثرواتها الزراعية، ومن المعروف أن وفرة مياه أباريه واتساع سهولها على الأخص في شرق الأندلس وجنوبه، وتنوع درجات الحرارة في مختلف الفصول كان من المعوامل التي ساعدت على وفرة الانتاج الزراعي الذي تميزت به هاتان المنطقتان بوجه الخصوص.

ولقد أدرك الجغرافيون العرب هذا التباين في طبيعة السطح وفي المناخ وفي الانتاج الزراعي، فهذا أحمد الرازي يعبر عن ذلك في قوله: والأندلس أندلسان في اختلاف هبوب أرياحها ومواقع أمطارها وجريان أنهارها: أندلس غربي، وأندلس شرقي، فالغربي منهما ما جرت أوديته إلى البحر المحيط الغربي وتمطر بالرياح الغربية،... والشرقي المعروف بالأندلس الأقصى وبجرى أوديته إلى الشرق، وأمطاره بالريح الشرقية،(١).

ونستنتج من هذا النص أن أباريه تنقسم إلى إقليمين مناخيين أحدهما رطب والآخر جاف، وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن أغلب الأندلس يقع فى المنطقة الجافة باستثناء الغرب البرتغالي الحالي والمنطقة التي تطل على المحيط الأطلسي. ولهذا فإن الزراعة ازدهرت في الأندلس في العصر الإسلامي.

وعلى الرغم من توافر المقومات الأساسية لقيام الزراعة في الأندلس فإن تنمية الانتاج الزراعي لا يعتمد على هذه المقومات وحدها وإنما يستلزم الأمر رعاية خاصة من جانب الدولة الحاكمة ومن جانب الأفراد القائمين بالزراء، على السواء، وتقتضى دراسات عملية لأنواع النباتات والمحاصيل وخواصها وطرق استنبط أسرات نباتية جديدة

<sup>(1)</sup> Lévi - Provençal, La description de L'Esspagne D'Ahmad Al-Razi, Al-Andalus, Vol. XVIII, 1953, p. 66'

وراجع: ما أورده ابن غالب الأندلسى (نقلا عن الرازى)، فرحة الأنفس، ص ١٦؛ المقرى، نفح الطيب، جـ١، ص ١٢٨- ١٢٩؛ وقارن ما قاله أبو بكر عبد الله بن عبد الحكم المعروف بابن النظام في : المقرى، نفس المصدر والجزء، ص ١٢٩- ١٣٠.

كما يقتضي أن يتعهد الأفراد الأرض بالعناية اللازمة لكي مختفظ بخصوبتها وصلاحية نرتبها، وهذا العامل قد توفر كذلك، فلم يقتصر علماء المسلمين على دراسة تاريخ النبات وأسمائه، وصفاته وخواصه مما نقلوه عن الروم والنبط والفرس ومن الشرق الإسلامي، بل اهتموا بتطبيق ما نقلوه عملياً بالنبات من حيث غراسته، وتتبع مراحل نموه وطريقة معاملته ومعدلات تسميده، ومواعيد زراعته وحصاده، أى أنهم اهتموا بالفلاحة ودونوا ذلك في مصنفاتهم التي أفادت بلا شك العاملين في الحقل الزراعي، ككتاب «الزراعة» لابن وافد الطليطلي (١)، وكتاب «الفلاحة» لأبي عبد الله محمد ابن إبراهيم بن بصال المعروف بابن بصال الطليطلي (٢) وكتاب «عمدة الطبيب في, معرفة النبات لكل لبيب، لمؤلف مجهول (٣)، بالإضافة إلى كتاب تقويم باللغتين العربية واللاتينية بمعرفة العارب بن سعد والراهب المستعرب الذمي ربيع بن زيد، وهذا التقويم يشتمل على أخبار هامة حول أوجه النشاط الفلاحي في كل شهر، وقد امتد أثر هذا التقويم الفلاحي في كثير من مؤلفات علماء الفلاحة من الأسبان المستعربين(٤)، وكتاب وزهر البستان ونزهة الأذهان، لأبي عبد الله محمد بن مالك المعروف بالتغنري، المعروف باسم الحاج الغرناطي (٥)، وكتاب «الفلاحة الأندلسية» لأبي زكريا بن محمد بن أحمد بن العوام الأشبيلي (٦). هذا إلى جانب عديد من المصنفات التي وضعت في الفلاحة في الأندلس ولم تصل إلينا. كذلك نستدل مما أورده ابن جلجل أن عدداً من الأطباء الباحثين كانوا يعنون بعلم النبات لاستخدام بعض النباتات في علم المرضى واستنباط العقاقير ويعرف هؤلاء الأطباء الصيادلة

(١) انظر :

Millas (Jose M.), Un Manuscrito arabe de la obra de agricultura de Ibn wafid, Tamuda. 2, 1954, pp. 87-96, 339-344;

Vernet (Juan), la cultura hispano-arabe en Oriente y Occidente, وراجع أيضا:, editorial Ariel, Barcelona, 1978, p. 254.

<sup>(</sup>٢) نشر هذا الكتاب وترجمه إلى الأسبانية وعلق عليه خوسيه ماريا مييكروسا ومحمد عزيمان، معهد مولاى الحسن، تطوان، ١٩٥٥.

Glosario de las vocas registrados por um : Asin Palacios راجع مقال آسين بلاثيوس (٣) botanica anonimo hispano-musulmana (Siglo XI-III) Madrid, 1943.

<sup>(</sup>٤) راجع: ;Dozy (R), Le Calendrier de cordouc de l'année 961, Leyden, 1873; وابطر أيضًا: خوسيه ماريه مياس مييكروسا، علم الفلاحة عند المؤلفين العرب بالأندلس، تعريب عبد اللطيف الخطيب، تطوان، ١٩٥٧، ص ١٤.

Millas (Jose M), Un nuevo manuscrito de la obra agronomica del (ه) واجع مقال: al-tignari, tamuda, Vol. I, 1953, pp. 85-86.

<sup>(</sup>٦) قام بنشره وترجمته إلى الأسبانية Benqueri عام ١٨٠٢ ، ثم ترجمه إلى الفرنسية Glement المراسية المراسية Mallet . ١٨٦٦-١٨٦١ .

بالشجارين منهم من كان عرف زمن الناصر الأموى بالبسباس وأبو عشمان حرر وعبد الرحمن بن إسحاق بن هيشم (١)

ومما لاشك فيه أن ظهور المصنفات المتعلقة بفلاحة الأرض والتتبجير ساعد على وفرة المحاصيل الزراعية وغلبة الخضرة في كافة أنحاء الأندلس، وأدى ذلك بالتالي إلى امتداد العمران، ويعبر ابن سعيد عن ذلك بقوله: وفأكثرت فيها الخصب والعمارة من كل جهة، فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع، والصحارى فيها معدومة، ومما اختصت به أن قراها في مهاية من الجمال لتصنع أهلها في أوضاعها وتبييضها، لئلا تنبو العيون عنها، (٢). فهي كما وصفها الوزير ابن الحمارة :

# لاحت قراها بين خضرة أيكها ٠٠ كالدربين زبرجد مكنون (٣)

كانت بلاد شرق الأندلس أكثر أراضى الأندلس خصوبة فكانت بستان الأندلس بمعنى الكلمة في العصر الإسلامي وعليها تعتمد أسبانيا في الوقت الحاضر في التسويق الداخلي والخارجي، وقد ساعد على ذلك طبيعة أرضها السهلية، واعتدال مناخها، وتوافر المياه لكثرة أنهارها الجارية، فكورة بلنسية وحاضرتها مدينة بلنسية أرضها سهلية مستوية (أ)، على نهر جار ينتفع به ويسقى المزارع ولها عليه البساتين والجنات (٥)، ولخصوبة أرضها وصلاحيتها للفلاحة عرفت بـ «مدينة التراب» (١)، وبقعتها بقعة طيبة (٧)، كثرت بها البساتين والمنيات، فأطلق الأندلسيون عليها «مطيب الأندلس» (٨)، وفيها يقول شاعرها ابن غالب أبو عبد الله الرصافي :

خليلى وما للبيد قد عبقت نشراً ... وما لرؤوس الركب قد رنحت سكراً هل المسك مفترقاً بمدرجة الصبا ن أم القوم أجروا من بلنسيه ذكسراً (٩)

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، جـ٢، ص ٢٠٧-٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) في المقرى، نفح الطيب، جـ١، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٤) الحميري، المصدر السابق، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي ، المعدر السابق، ص ١٩١ ؛ وإنظر أيضاً: الحميرى، المعدر السابق، ص ٤٧ . (٥) Lévi - Provençal, La description de l'Espagne D'Ahmad Al-Razi, pp. 71-72: وراجع أيضاً: ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٦ ؛ ياقوت الحموى، معجم البلدان، م٢ ، ص ٢٠٠ ؛ المقدى، المصدر السابق، جـ١ ، ص ١٦٨ ؛ حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافين، من ٢٦، من ١٦٨ .

<sup>(</sup>٧) مخطوط جغرافية الأندلس لمؤلف مجهول، لوحة رقم ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد: المغرب، جـ٢، ص ٢٩٧؛ المقرى، المصدر السابق، جـ٤، ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٩) في: ابن سعيد، نفس المصدر، جــ٧، ص ٢٩٨

وتميزت أعمال هذه الكورة بالخصب وتعدد الضياع والبساتين، فشقر Jucar مدينة حسنة البقعة، كثيرة الأشجار والثمار والأنهار (١)، ويصفها صاحب دمعجم البلدان؛ يقوله : «هي أنزه بلاد الله وأكثرها روضة وشجرًا وماء، (٢). وشاطبة مدينة عامرة بالبطاح والأنهار (٣)، كان يخترق بطاحها واد أقيمت عليه النواعير وكانت بساتينها ممتدة فيما حولها كما كانت تتميز بالزرع والضرع والثمرة (٤). وأما مربيطر، فهي قرى عامرة بالضياع والأشجار والمياه المتدفقة(٥). كذلك كانت لتربة تدمير مميزات طبيعية متعددة (٢٦)، فهي كريمة البقعة، طيبة الثمرة (٧)، وجميع أرضها يروى عن طريق النهر على نفس طريقة نهر النيل في مصر (٨)، فهي بخمم بين مزايا البحر والبر وبها السهول الخصبة (٩). وأما حاضرتها مرسيه فأرضها سهلية تقع على ضفة النهر الأبيض، وواديها قسيم وادى أشبيلية، كلاهما ينبع من شقورة(١٠)، مخيط به المنازه والبساتين من كل ناحية (١١)، ولكثرة جناتها أطلق عليها «البستان» (۱۲)، ومازالت تعرف حتى اليوم باسم البستان La huerta murcian، ومن أعمال هذه الكورة لورقة Lorca، وهي مدينة خصبة (١٣)، وفيها يقول ابن سعيد نقلا عن المسهب: «قد مررت على هذه المدينة، فلم أر أحسن من بساطها وبهجة واديها وما عليه من البساتين ، (١٤)، ودانية مدينة تكثر بها البساتين والمزارع والخيرات والفواكه (١٥). وأما أوربولة فتقع على ضفة النهر الأبيض، ولها عليه البساتين والجنات والرياض، غنية بفواكهها (١٦٠)، وقرطاجنة الحلفاء، مدينة أيضاً خصبة يثمر فيها الزرع بسقية مطرة واحدة(١٧).

(6) Lévi - Provençal, op.cit., p. 70.

(9) Lévi - Provençal, Ibid, p. 70.

(١٠) المقرى، المصدر السابق، جـ٤، ص ٢٠٧ (رسالة القلقشندي).

(۱۱) الإدريسي، المصدر السابق، ص ۱۹۶-۱۹۵ وانظر: أبي الفداء تقويم البلدان، ص ۱۷۹ مخطوط جغرافية الأندلس، لوحة ۳۳؛ الحميري، المصدر السابق، ص ۱۸۲.

(۱۲) المقرى، المصدر السابق، جــ ۱ ، ص ١٥٥.

(١٣) الحميري، المصدر السابق، ص ١٧١.

(١٤) ابن سعيد ، المغرب ، جــ٧، ص ٢٧٥.

(١٥) مخطوط جغرافية الأندلس، لوحة رقم ٣٢.

(١٦) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٩٠؛ وراجع أيضاً: الحميري، المصدر السابق، ص ٣٤.

(١٧) الإدريسي، نفس المصدر، ص ١٩٤، وراجع أيضًا، الحميري، نفس المصدر، ص ١٥١.

<sup>(</sup>١) الحميرى: المصدر السابق، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) ياتوت ، المصدر السابق، م٢ ، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) ابن غالب، المصدر السابق، ص ١٦.

<sup>(£)</sup> العدري، المصدر السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي، المعدر السابق، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٧) العدرى، المصدر السابق؛ وانظر أيضاً: ابن غالب، المصدر السابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>A) العدري، المصدر السابق، ص ١، ص ١، ص ١٦. العدري، المصدر السابق، ص ١، ص ١٦.

كذلك تميزت الجزائر الشرقية (البليار)، ميورقة ومنورقة ويابسة، بأرضيها السهلة الخصبة وصلاحيتها للزراعة، ونستنتج من رسالة الشقندى في وصف جزيرة ميورقة كبرى جزر البليار أنها غنية بمنتجاتها الزراعية التي تكفى حاجة سكان الجزيرة بل ويفيض فيصدر باقى محصولها إلى بلاد أخرى، يقول: «أخصب بلاد الله أرجاء» وأكثرها زرعاً ورزقاً وماشية، وهي على انقطاعها عن البلاد مستغنية عنها، يصل فاضل خيرها إلى غيرها الى غيرها الى أرباً.

## ٢ \_ أهم المحاصيل الزراعية:

يشكل القمح المحصول الرئيسي في شرق الأندلس في العصر الإسلامي باعتباره من العناصر الغذائية الرئيسية التي يعتمد عليها السكان، ولذلك انتشرت زراعته في شرق الأندلس في إقليم مرسيه (٢)، وفي شبرب (٣)، وفي إقليم لورقة بفحص شنتقيره (٤) الذي جادت زراعته فيها.

وهناك أنواع كثيرة من القمح، حدّد السقطى نوعين منه: الأول وهو الأجود ويسمى درمك Darmak، وهو يعطى دقيقاً ناصع البياض، والآخر يسمى المدهون ويطلق عليه بالأسبانية Darmak، وهو يعطى دقيقاً ناصع البياض، والآخر يسمى المدهون عرفها أهل الأندلس بنفس أسمائها الرومانية مثل القمح الريون Ruyun ـ المعروف اليوم Ruyin نسبة إلى لونه الأحمر الذهبى ـ، والقمح الترجال ـ بالأسبانية Rubio وهو ذو حبة وهو نوع من القمح الربيعي، والقمح أراكا ـ بالأسبانية علم طويلة ، ولونه ضارب إلى الحمرة (٦). كذلك عرفت مرسيه زراعة الشعير فانتشرت زراعته بها (٧). وإلى جانب القمح والشعير عرفت بلاد شرق الأندلس الأرز على الأخص في إقليم بلنسية، نظراً لتوافق هذا البلد ومياهه الغزيرة وتربته الخصبة مع طبيعة زراعة الأرز، وكان أهل بلنسية يعتمدون على الأرز كثيراً في أطعمتهم فكان لذلك مع القمح يؤلفان أهم المحاصيل الزراعية، فانتشرت زراعة الأرز على نطاق واسع في

<sup>(</sup>۱) في: المقرى، المصدر السابق، جـ٤، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) مخطوط جغرافية الأندلس، لوحة ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن غالب الأندلسي، المصدر السابق، ص ١٦، وشبرب حصن من حصون بلنسية. (4) Garcia Gomez (Emilio), Sobre agricultura arabigo andaluza, Al-Andalus, X, Fasc I, 1945, p. 127.

<sup>(</sup>٥) السقطى (أبو عبد الله محمد بن أبى محمد) ، المالقى الأندلسى، كتاب فى آداب الحسبة، نشر ليفى برونسال وكولان، باريس، ١٩٣١، ص ٢٦؛ وراجع صفحات ٢٨-٢٩ من Glosario بنفس المصدر.

Garcia Gomez, op.cit., p. 127 yss; Lévi - Provençal, Espana (٦) musulmana, en Historia de Espana dirigida por R. Menédez Pidal, Espasa Calpe, p. 154.

<sup>(</sup>٧) مخطوط جغرافية الأندلس، لوحة ٣٣.

بلنسيه (١)، ومن الجدير بالذكر أن أشهر وجبة أسبانية اليوم وتسمى بالبائية أو «البقية» تعتمد أساساً على الأرز.

كذلك يتمتع الزيتون منذ أقدم العصور وعلى الأخص فى العصرين الرومانى والإسلامي فى الأندلس بأهمية كبرى لأهميته الغذائية ولزيته الذى يستخدمه أهل الأندلس فى سائر أطعمتهم وحتى فى حلواهم، وقد كثرت زراعته فى كل من إقليمى دانية (٢) ومربيطر (٣).

كما حظيت أشجار الكروم باهتمام خاص عند أهل الأندلس وانتشرت زراعتها على نطاق واسع في أغلب بلاد شرق الأندلس، لا سيما في مربيطر<sup>(1)</sup>، وبوريانة <sup>(0)</sup>، ومرسيه <sup>(1)</sup>، ودانيه <sup>(۷)</sup>، ولقنت <sup>(۸)</sup>، وجزيرة يابسة <sup>(۹)</sup>.

وإلى جانب الزيتون والكروم، اختص إقليم شرق الأندلس بزراعة الفواكه، وتمدنا كتب الجغرافية بالعديد من أصناف الثمار التي اشتهرت بها هذه البلاد، ففي بلتنسية كان يزرع نوع من الكمثرى تسمى الأرزه في قدر حبة العنب بجمع بين حلاوة الطعم وذكاء الرائحة (۱۰)، والقراسيا (۱۱). وفي مرسيه توفرت فواكه الكمثرى والرمان والسفرجل (۱۲)، والتين (۱۳)، وكان التين من الفواكه التي شاعت زراعتها في كل من دانية (۱۱)، ولقنت (۱۱)، واشكوني التي جادت فيها أيضاً غراسة أشجار التفاح والرمان (۱۲)، وفي قرطاجة الحلفاء كان يزرع السنبل الجيد (۱۲)، كما اشتهرت جزيرة يابسة بأشجار الصنوبر الجيد العود (۱۸)، أما الزعفران الذي يستخدم في كثير من

<sup>(</sup>١) العذري، المبدر السابق، من ١٧.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٢؛ انظر أيضاً: ابن غالب، المصدر السابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) الحميري، المهدر السابق، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، من ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩١؛ الحميري، نفس المصدر ، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي، نفس المصدر، ص ١٩٤؛ الحميرى، نفس المصدر، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٧) الإدريسي، نفس المصدر، ص ١٩٢؛ ابن غالب، نفس المصدر، ص ١٦.

<sup>(</sup>٨) الإدريسي، نفس المصدر، ص ١٩٣٠ الحميري، نفس المصدر، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٩) الإدريسي، نفس المصدر، ص ٢١٤ الحميري، نفس المصدر، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>١٠) المقرى، المصدر السابق، جــ١، ص ١٦٨ (نقلا عن ابن سعيد).

<sup>(</sup>١١) ياقوت الحموى، المصدر السابق، م٢، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱۲) العذرى، المصدر السابق، ص ١.

<sup>(</sup>١٣) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٤، وراجع أيضًا: الحميري، المصدر السابق، ص ١٨١.

<sup>(</sup>١٤) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٢؛ وانظر: ابن غالب، المصدر السابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>١٥) الإدريسي، نفس المصدر والصفحة؛ وراجع أيضًا: الحميري، المصدر السابق، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>١٦) الحميرى نفس المصدر، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱۷) الحميرى، نفس المصدر، ص ١٥١.

<sup>(</sup>١٨) الإدريسي ، المصدر السابق، ص ٢١٤ ، وراجع أيضًا: الحميري، نفس المصدر، ص ١٩٨

الأطعمة الأندلسية فكان ينبت في أرض بلنسيه (١).

ولما كانت منطقة شرق-الأندلس حافلة بالمنيات والبساتين فقد زرع فيها أنواع لا تحصى من الأزهار منها الروز الأبيض (٢)، والقرمز (٣)، كما اشتهرت بلنسية بالياسمين (٤).

#### ٣- نظم الرى:

كان لاختلاف مواسم سقوط المطر في الأندلس أثر كبير في تصنيف أراضيها إلى نوعين: نوع يعتمد على المطر في سقياه ويسمى «بعلي» ، والآخر يعتمد في سقياه على مياه الأنهار ويسمى «أرض السقيا» (٥).

فأما الأراضى البعلية، فكانت تزرع مرتين كل ثلاث سنوات، وتترك مرة على الأقل لمدة عام دون زراعة بعد زراعتها عامين متصلين، وذلك لإراحتها ومن ثم تطلق فيها الماشية لتنقيتها من الأعشاب الضعيفة الموجودة فيها، وهذا النظام كان متبعًا في بلاد المغرب (٦).

أما الأراضى التى تعتمد فى ربها على الأنهار الجارية، فقد استلزم الأمر توافر المياه على نحو متواصل وبالمناوبة، فكان لابد من نظام محكم للرى، لتوزيع المياه بقدر الحاجة على الأراضى المنتشرة، وهذا النظام قد مارسه الأندلسيون فى العصر الإسلامى فى جنوب وشرق الأندلس، ويرى المستعرب الأسبانى خوليان رببيرا أن هذا النظام ليس من اختراع العرب (V)، حقاً لقد استفاد العرب من نظم الرى الرومانية التى استعملها القوط بعد ذلك ووجدها العرب عند افتتاحهم الأندلس، ولكنهم لم يقفوا عند حد استعمالها كما هى بل أضافوا إلى هذه النظم واستكملوها مستوحين ذلك مما كانوا يعرفونه فى بلاد اليمن قبل الإسلام وفى المشرق الاسلامى فى أرض السواد بالعراق وفى جلق والجابية بالشام وفى أراضى الحوف بدلتا مصر(N). ويؤكد ليفى بروفنسال أن

<sup>(</sup>۱) العذرى، المصدر السابق، ص ۱۱، وراجع مخطوط جغرافية الأندلس، لوحة ٣٤/٣٣؛ ياقوت الحموى، المصدر السابق، م٢، ص ٢٧٠؛ المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٦٨ (نقلا عن ابن سعيد). (٢) مخطوط جغرافية الأندلس، لوحة ٣٤/٣٣.

 <sup>(</sup>٣) البكرى (أبو عبيد) ، جغرافية الأندلس وأوروبا، مخقيق الدكتور عبد الله الرحمن على الحجى،
 بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٩٦٨ ، ص ١٩٢٠ المقرى، المصدر السابق، جـ١ ، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٤) ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص ١٤ (من المقدمة).

<sup>(5)</sup> Lévi - Provençal, Espana musulmana, p. 152.

<sup>(6)</sup> Lévi - Provençal, op.cit., p. 152.
Ribera (J), El sistema de riegos en la huerta valenciana, en Disertaciones: انظر (۷) y opusculos, t. II, p. 309-303.

<sup>(8)</sup> Torres Balbas (L.), Las norias Fluviales en Espana en Al-Andalus, V., 1940, p. 195-208.

هذه النظم كانت معروفة فى العالم الإسلامى حسب مسيل المياه وكميتها وطبيعة الأرض المراد ريها، وقد سجل الجغرافيون فى مصنفاتهم بعض هذه النظم باختصار، فضلا عن مصنفى كتب الزراعة الأندلسية، الذين ذكروا نظماً مشابهة لما هو موجود حالياً فى الأندلس وكذلك فى المغرب الاسلامى (١).

وكان نظام الرى المستخدم في شرق الأندلس أقل تعقيداً وأكثر فعالية، فلقد أقيمت على أنهار الوادى الأبيض وشقر أعداد لا تخصى من النواعير، وكانت حيازة الأرض تعطى لصاحبها الحق في مياه الرى، ولذلك فقد سن تشريع اسلامي في شرق الأندلس لتنظيم حقوق المستفيدين، وأنشئت هيئة تشريعية تسمى «محكمة الماء» ، وهي نوع من المجالس التأديبية ذات الصفة العائلية، اختصاصها أن تبت في كل ما يتعلق بالمنازعات الناجمة عن توزيع المياه أو في المخالفات التي حرمها العرف (٢)، ويفهم من نص ابن حيان أنه في سنة ٢٠١هها ١٠٠م عين النان من الموالي الفتيان مبارك ومظفر من قبل الحكومة المركزية بقرطبة في وكالة السقيا وذلك لمراقبة نظم الرى (٣).

# ثانيات الصناعة

كانت الصناعة أحد مظاهر النهضة الحضارية التي تميز بها شرق الأندلس في عصر الموحدين، فقد قامت في بلاده صناعات من أهمها صناعة السفن وصناعة الخزف، والصناعات القائمة على الزراعة، بالإضافة إلى صناعات أخرى.

(أ) الصناعات القائمة على الثروة الزراعية والنباتية:

## ١ \_ صناعة السفن:

كان لطبيعة شبه جزيرة أيبريا بسواحلها الممتدة هذا الامتداد الكبير شرقًا على البحر المتوسط وجنوبًا وغربًا على المحيط الأطلسي وشمالا على خليج بسكايا، أعظم الأثر في تطلع سكانها عبر حقب التاريخ إلى البحر، واشتغال أهلها بالملاحة والنقل البحرى، واعتمادها في الدفاع عن سواحلهم على الأساطيل الحربية والدفاع البحرى، ولقد أدرك الأمير عبد الرحمن الأوسط منذ التجربة القاسية التي تعرضت لها سواحل ولقد أدرك الأمير عبد الرحمن الأوسط لغزو النورماندي في سنة ٢٣٠هـ إلى أهمية

<sup>(1)</sup> Lévi - Provençal, op.cit., pp. 161-162.

<sup>(</sup>٢) وانظر أيضًا:

Lévi - Provençal, op.cit., p. 163; Torres Balbas, Las noris Fluviales en Espana, Al-Andalus, V, 1940.

<sup>(</sup>٣) في: ابن عذارى، البيان المغرب، جـ٣، ص ١٥٨.

الأساطيل، فأنشأ دار الصناعة بأشبيلية، ثم تعاقب على حكم الأندلس أمراء اهتموا بصناعة السفن لمواجهة الغزو النورماندي (كالأمير محمد) الذي أصبح للأندلس في عهده أسطول ضخم من ستمائة سفينة (١)، إلى أن تولى الأمير عبد الرحمن بن محمد فازداد اهتمامه بصناعة السفن واستكثر من إنشاء دور الصناعة في مختلف أنحاء الأندلس لإنشاء القطائع والأساطيل مستهدفا مواجهة الدولة الفاطمية الفتية التي كانت تتطلع إلى غزو الأندلس (٢)، وعلى هذا النحو أقيمت دور صناعة متعددة في مختلف سواحل الأندلس ودانية ولقنت والمريه وشلب وطرطوشة وقصر أبى دانس ومالقة وبلنسيه وغيرها (٣). وقد ساعد الخليفة على ذلك توافر خامات الخشب والحديد وكل المقومات الرئيسية لإنشاء القطع البحرية في الأندلس (٤).

ومنذ مطلع القرن الخامس الهجري (١١م)، اشتهرت دار صناعة دانية، وبلغت في عهد أميرها مجاهد العامري شأوا كبيراً ولعل ذلك يرجع إلى تطلع مجاهد إلى غزو سواحل فرنسا الجنوبية وإيطاليا الغربية وقطالونية (٥)، بالإضافة إلى سياستها التوسعية التي استهدفت ضم الجزائر الشرقية (البليار) على نحو يحقق في رمضان عام ٥٠٥هـ/ ديسمبر ١٠١٤م، كذلك نجح مجاهد في الاستيلاء على قسم كبير من جزيرة سردانية Cerdena عام ٢٠٦هـ/سبتمبر ١٠١٥م (٦). ويصف الإدريسي دار صناعة دانية بقوله : ووهي مدينة تسافر إليها السفن وبها ينشأ أكثرها لأنها دار إنشاء السفن (٧). وكانت دار الصناعة بدانية تعتمد في انتاجها على خشب الصنوبر الوارد إليها من قلصة التي يكثر بجبلها شجر الصنوبر ويقطع منها ويلقى في الماء إلى جزيرة شقر ومنها إلى حصن قلبيرة، وفيها تفرغ كتل الخشب على البحر وتنقل بالمراكب إلى دانية لصناعة السفن الكبار والمراكب الصغار (٨). كذلك كان الصنوبر الجيد

<sup>(</sup>١) انظر : السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس، ص ٣٧، وله أيضاً: تاريخ مدينة المرية الاسلامية، ص ٤٢؛ وله أيضًا: المغرب الكبير، جــ٧، العصر الاسلامي، ص ٦١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس، ص ، وانظر أيضاً؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس.

<sup>(</sup>٥) أرشيبالد لويس، القرى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ترجمة أحمد عيسى، القاهرة، ١٩٦٠، ص ٣١٣-٢١٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٢١٩؛ كليليا سارنلي، مجاهدي العامري، قائد الأسطول العربي في غرب البحر المتوسط في القرن الخامس الهجري، القاهرة، ١٩٦١، ص ۱۹۵ ؛ أحمد مختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص ۲۱ . (۷) الإدريسي، المصدر السابق، ص ۱۹۲ ؛ وراجع أيضًا: الحميري، المصدر السابق، ص ۷۲.

<sup>(</sup>٨) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٥، وقلصة : حصن منيع شرق قونكة ، تكثر به أشجار الصنوبر، راجع: الإدريسي، نفس الصدر والصفحة.

للإنشاء وعدة المراكب ينبت على حد قول الحميرى بجزيرة يابسة (١). وقد واصلت دار صناعة دانية انتاجها للسفن طوال عهد المرابطين ولم تلبث في عصر الموحدين أن استعادت شهرتها القديمة في هذه الصناعة، ويشير الحميرى إلى أن الخليفة الموحدي الناصر محمد بن يعقوب المنصور وجه لمحاربة ابن غانية صاحب ميورقة قطعاً من أساطيل الموحدين، وأمر باتخاذ قاعدة دانية مركزاً لبدء عملياته الحربية ضد ميورقة، فاجتمع في مينائها ثلاثمائة جفن، منها سبعون غراباً وثلاثون طريدة، وخمسون مركباً كباراً (٢).

كذلك اشتغلت دار صناعة لقنت Alicante بانتاج السفن في عصر الموحدين وقد اختصت هذه الصناعة بانتاج المراكب السفرية والحراريق (٣). ولا نشك في أن بلنسية كانت من بين القواعد الرئيسية لصناعة السفن في عصر الموحدين.

## ٢ ـ استخراج الدقيق:

صاحب زراعة القمع، بطبيعة الحال، عملية طحن القمع لاستخراج الدقيق اللازم لإعداد الخبز وصناعة الحلوى، ومن أجل ذلك ابتكرت الطواحين التى تعتمد في تشغيلها على الهواء، ومع أن المصادر العربية لم تتحدث عن طواحين الهواء باستثناء طواحين طركونة، فمن المحتمل أن هذه الطواحين كانت تقوم في السهول المرتفعة، وإلى جانب طواحين الهواء، استخدم أهل شرق الأندلس نوعاً من الطواحين تديره دواب الحمل إلا أن أكثر الطواحين شيوعاً في شرق الأندلس في هذا العصر هي طواحين الماء، السواقي المعروفة بالأرحاء أو النواعير وكانت تنصب على حافة مجارى طواحين الماء، السواعي ضفة نهر أو قناة، وبفعل ضغط الماء وقوة مسيله تتحرك عجلة أو لنتان من عجلات الرحي أو سوانيه فتدور الرحي وبالقوة النابخة من دورانها يتم طحن العيل من عجلات الرحي أو سوانيه فتدور الرحي وبالقوة النابخة من دورانها يتم طحن العيل القمع ". ولقد تناول السقطى في كتابه «آداب الحسبة» أنواعا متعددة من الحيل التي استعملها الطحانون في غش الطحين ومنها، يقول السقطى: «ومنهم الطحانون وغشهم بأن يخلطوا الردى مع الطيب ليأخذوا من الطيب ويجعلوا الردى ويخفى

<sup>(</sup>١) الحميري، الممدر السابق، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الحميرى، نفس المصدر، ص ١٨٩؛ راجع أيضاً: أحمد مختار العبادى، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٣٦٧؛

Torres Balbas (L.), Atarazanas hispano - Almohades, Al\_Andalus, Fasc I, 1946, p., 185.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، المصدر السابق، ص ١٩٩٣ وراجع أيضاً: الحميري، نفس المصدر ، ص ١١٧٠ لونا - Lévi - Provençal, Enc. Isl, Vol. IV, pp. 856-857.

<sup>(4)</sup> Lévi - Provençal, Espana musulmana, t. V, pp. 163-164.

فعلهم) (١)، ويضيف: «ويغشون أيضاً بأن يأخذوا من القمح ويجعلون عوضه ما يمكنهم من العظام وشوابى البحر ومحره في بلد الساحل والتراب الأبيض والكذان الرخص، (٢)، ومنها أيضاً : «ويغشون بأن يأخذوا من الدرمك ما شاؤوا ويعرضون عنه شنيه بيضاء مغربلة بعد الطحن ولا يكاد يشعر بذلك إلا عند اختبار الخبر منه فإنه لا يرتفع في الخمير ارتفاع الدرمك السالم، (٣).

# ٣- استخراج الزيوت:

قامت على محاصيل الزيتون الوفيرة في المناطق السهلة بشرق الأندلس قيام صناعة استخراج الزيوت، وهي مباني كانت تقوم فيها معاصر لثمر الزيتون تعرف بالمساكب، وقد كان الزيت من أهم الصادرات التي تعتمد عليها الأندلس في لروتها الاقتصادية، ويحدثنا الإدريسي والحميري عن شهرة زيوت الأندلس في المشرق الإسلامي. وإلى جانب هذه الصناعة وجدت صناعة بخفيف الكروم وأخرى لعصره، فمن الكروم المجفف يتخذ الزبيب الذي شاع استخدامه في شرق الأندلس في المطابخ والأطعمة، ومن عصير العنب كانت تقوم صناعة الأنبذة.

# ٤ ـ صناعة الورق:

تشير المصادر العربية إلى شهرة شاطبة في صناعة الورق، فالإدريسي يقول أنه كان «يعمل بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض ويعم المشارق والمغارب» (٤).

#### ب- الصناعات الفنية:

# ١ \_ صناعة الخزف:

تعتبر الفنون القائمة على الصلصال كصناعة الخزف بأنواعه والأواني الفخارية من أهم الحرف الفنية الهامة التي شهدت تطوراً واضح المعالم في العصور الوسطى، ومن المعروف أن هذه الصناعة كانت من بين الصناعات الأساسية الأصيلة في الشرقين الأقصى والأدني، وحظيت بشهرة عالمية في العصور الوسطى الإسلامية، وتأثرت بها الصناعات الخزفية في الأندلس بحيث تردد صداها في عصر الخلافة، وكان من الصناعات الخزفية في الأندلس بحيث تردد صداها في عصر الخلافة، وكان من خصائصها أن المرحلة النموذجية في حياتها لم يكن مصدرها الفن الإسلامي المشرقي المعروف بل استمدت كيانها عن تيار بيزنطي ولكن مع تطور في التكوين فاق النماذج

<sup>(</sup>١) السقطى، كتاب في آداب الحسبة، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) السقطى، المصدر السابق، ص ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٢٢، وشنية بيضاء هي نوع من الغلال يستخدم في عمل الخبر أقل جودة من القمح الدرمكي، وهي مشتقة من اللاتينية Centenum؛ راجع: نفس المصدر Glosario، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٢.

المحتذاة، واتخذ تعبيرات زخرفية تعبر عن أشكال وتصاوير لتبث الحياة فيه (١).

ومما لا شك فيه أن ما بلغه فن صناعة التحف الزخرفية المزينة بالزخارف في عصر الخلافة الأموية بقرطبة يعد أمراً رائعاً مجاوز في قيمته الفن المسيحي الأوروبي بما في ذلك الفن البيزنطي الخالي من الإبداع والصنعة الفنية، وهذا يسوغ ما يحتمل من ازدهار بجارة الصادرات مما أدى إلى التيقن من وجود أوان خزفية شبيهة بالأندلسية في جزيرة يابسة Ibiza والجزائر وصقلية ومالطة وربما بلغت القسطنطينية، وبعث في نفس الوقت على ظهور مصانع في أسبانيا في ترويل Teruel وقطلونية وبطرنة البيزنطية ومنيشة Manisas (٢). وكان لتأثر حضارة شرق الأندلس بالتقاليد الرومانية البيزنطية الركبير في ظهور أساليب متعددة في صناعة الخزف، أخدت في التطور من العصور الحديثة (٣).

# أ \_ التصنيف الفنى للخزف:

يمكن تصنيف الخزف إلى عدة مجموعات:

المجموعة الأولى: الفخار المحروق مع زخرفة محزوزة أو بارزة

Ceramica Bizcochada con Adornos inciso o en relieve

تشتمل هذه المجموعة على مخف تم تشكيلها ثم زخرفت وبطانتها ماتزال لينة بعد بمنقاش، أو وضعت في قوالب أو اسطمبات من الخشب أو الطين المحروق. وبهذه الطريقة تدخل التحفة في مرحلة النقش الزخرفي المحزوز أو البارز الذي لا يخرج عن تعبيرات زخرفية، أغلبها متأثر بالأساليب الفنية المسيحية أو تتخذ أشكالا مجمية أو تسجل كتابات إما دينية مستمدة من القرآن الكريم أو مجرد أسماء، وما أن ينتهي الخزاف من عملية النقش توضع التحف في الفرن للمرة الأولى والأخيرة. هذا هو الأسلوب المألوف في صناعة وتزيين التحف المصنوعة من الفخار ذوات الأحجام الكبيرة كحواجز المياه، والخوابي أو الأزيار المخصصة لحفظ المياه أو الزيت (٤)، انظر الشكل (١).

<sup>(</sup>١) مانويل جوميث مورينو، الفن الاسلامي في أسبانيا، ترجمة الدكتور لطفي عبد البديع والدكتور السيد عبد العزيز سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ١٩٧٧، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) مانوپل جوميث مورينو ، المرجع السابق، ص٣٦٩.

<sup>(3)</sup> Gonzalez Marti (Manuel), Ceramica del levante Espanol, tomo I, editorial labor, Barcelona, 1949, p. 39.

<sup>(4)</sup> Ibid, T. t, p. 40.

Ceramica Decorada con manganeso:

بعد أن تتم عملية تشكيل الإناء، يترك ليجف في الظل، ثم يتولى النقاش نقش زخارفه بقلم غليظ أو بمقبض ذى ثلاثة أو أربعة أقلام ناعمة جدا، وهذه الزخارف عبارة عن خطوط متوازية أو مستقيمة أو متعرجة حسب حركة اليد مع استخدام مادة المنجنيز أو أكسيد الحديد، ثم تطور هذا الأسلوب، نتيجة استخدام مدية صغيرة للجز أو مجرد ريشة لرسم موضوعات بسيطة متكررة ذات طابع شعبى، مخططة باللون الأسود بهدف وحدة السياق، وهذا النوع من الخزف ينتمى إلى تقاليد إيبيرية، وفي بعض الأحيان يستخدم النقاش أكسيد الحديد الأحمر Almazarron، الذى يتمتع بخصائص أساسية للغاية في رسم الخطوط المتفرقة، ولقد اهتم فخارى بطرنة ومنيشة بالبحث عن أصفر طفالي (تراب حديدى) وبالمنجنيز (۱) شكل (۲).

المجموعة الثالثة الخزف المزين بمادة الأنجوبي:

Ceramica decoradas con Engobes

الأنجوبي Engobe، مادة طينية أو ملونة بها عرق معدني، تغطى بها التحف الزخرفية قبل تلميعها لتغطية اللون الطبيعي، وهي مادة تذوب في الماء، ولا تنصهر بفعل النار، وتستخدم لتزيين الخزف طريقتان :

الأولى: أن يوضع الإناء المشكل من الطين النبئ في وعاء بسائل الأنجوبي لتغطية بطانته بهذا السائل الملون، وأما الثانية: فتقتصر على غمس الريشة في مزيج مادة الأنجوبي السائل ودهان العناصر الزخرفية على سطح الإناء بهذه المادة، وبهذه الطريقة تتشكل الحلية على سطح الإناء من لونين أحدهما اللون الأصلى للعجينة أو البطانة وأعنى به اللون الطبيعي لمادة الإناء والثاني الزخارف الملونة المرسومة عليه.

ومن المعروف أن لون الزخارف يتوقف أساساً على نوع التراب المستخدم في مادة الأنجوبي فلزخارف الخزف ذى اللون الأحمر، يستخدم التراب الحديدي الأحمر أو Almazzaron، وللخزف ذى اللون البنفسجي، يمزج قليل من الرمل مع نسبة معينة تبلغ ضعف مادة الرمل من مادة البوتاسيوم ثم نسبة الرمل من المنجنيز، وللخزف ذى اللون الأصفر، تمزج نسبة جزء من الرمل من مادة البوتاسيوم ثم نسبة الرمل من المنجنيز، وللخزف ذى اللون الأصفر، تمزج نسبة جزء من الرمل مع نسبة جزئين من البوتاسيوم ونسبة جزء الصفار المعروف بنابوليس Amarrillo de Napoles، وللخزف

<sup>(1)</sup> Gonzalez Marti, op.cit., t. I, p. 41.

الأزرق، تمزج نسبة ستة أجزاء من كربونات النحاس، ويتم حرقه إلى أربع مرات حتى يتكلس، ويضاف إليه نسبة نصف جزء من أكسيد الرصاص الأحمر واثنى عشر جزءا من التراب الأبيض، وللخزف ذى اللون الأخضر، تستخدم خلطة زرقاء وصفراء مع تراب أبيض، أما الأنجوبي الأسود فنحصل عليه بمزج نسبة خمس أجزاء من المنجنيز المحروق وبرادة البرونز ونسبة واحد من العشرين من الجزء من التراب الأبيض (١).

وقد عثر في مغارة على ميمون في بلنسية على قطع متنوعة من هذا الأسلوب الزخرفي، انظر شكل (٣).

#### الجميرعة الرابعة \_ الخزف الكشوط : Ceramica Esgragiada

هذا النوع من الخزف يشابه المخزف الذى استخدمت فيه مادة الأنجوبي فبعد أن يكسو المخزف السطح الخارجي للإناء بمادة طينية ذات ألوان تختلف عن البطانة الداخلية، يوضع الإناء في الفرن ثم يطلع عليه الرسم المطلوب ويخفر الزخارف حفراً غاثراً يزيل الطبقة السطحية ويصل إلى الطبقة الداخلية، وما أن تتم هذه العملية حتى يدهن بطبقة لامعة ثم يدخل الفرن من جديد وللمرة الأخيرة ويتمثل هذا النوع من المخزف في بعض الأمثلة المصرية من العصر المملوكي التي ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي، وفيها تظهر الزخارف المكشوطة مغطاة بمادة الأنجوبي، وقد انتقلت هذه الطريقة بعد ذلك من مصر إلى الفن القبرصي في القرنين الرابع عشر والدخامس عشر (٢).

ومن الفريب أن ينتشر هذا النوع من الخزف في العالم الإسلامي حتى إيران ويتمثل ذلك فيما يعرف بخزف جابرى الذى نشهده في بعض الأكواب الزخوفية والأطباق الكبيرة المزينة بموضوعات هندسية وحيوانية بسيطة للغاية (٢٦)، وقد انتقل هذا النوع من الخزف إلى شمال إيطاليا عن طريق الجنوبين واللومبارديين، انظر شكل (٤).

#### الجموعة الخامسة . الخزف ذو الفواصل الجافة: Ceramica de cuerda seca

هو نوع من الخزف المزجج كانت تحدد على سطحه مساحات تغطى بطبقة من أكسيد المنجنيز الخام تذوب على هذا السطح وتكسو مسطحه أثناء وضعه في الفرن (١٤). وكان يضاف إلى الزجاج أكسيد النحاس يكسب الإناء المراد زخرفته بريقاً معدنياً أخضر اللون أو فيروزى نتيجة إضافة محلول قلوى (٥). كما كانت تستخدم مع

<sup>(1)</sup> Gonzalez Marti, op.cit., t. I, p. 41.

<sup>(1)</sup> Gonzalez Marti, op.cit., t. I, p. 43-44.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 48.

<sup>(3)</sup> Ernesto Diaz, Arte del Islam, editorial Labor, Barcelona, p. 104.

<sup>(</sup>٤) مانويل جوميث مورينو، الفن الاسلامي في أسبانيا، راجع صفحات ٣٩٤، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع، ص ٣٨٤، وراجع أيضاً: محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الاسلامية

المادة التي تغطيه La Cubierta أكاسيد مختلفة (١١).

ولقد تطور هذا الأسلوب الفنى فى صناعة القحار فى مصانع الفخار الأندلسية، بيابسة وبلنسية، ويرجع الأستاذ Gestos y pérez هذا الأسلوب الفنى من الخزف ذى الغواصل الجافة إلى أواخر القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر باعتباره ضرب من التبسيط (٢) بينما ينسبه الأستاذ جوميث مورينو إلى القرن الحادى عشر والثانى عشر مستنداً فى رأيه إلى أنه قد اكتشفت بعض أمثلة من هذا النوع من الخزف فى البيرة Elvira ومدينة الزهراء ويابسة (٣). ولما كانت مدينة الزهراء قد تعرضت للتدمير والتخريب فى بداية القرن الحادى عشر فإن الخلاف بين الرأيين يجعل فارقاً زمنياً كبيراً فى استخدام هذا النوع من الخزف. انظر شكل (٥).

# المجموعة السادسة ـ اخزف المنقوش بمادة الأنجوبي البيضاء ويزدان بزخارف خضراء وبنفسجية :

Ceramica con Engobe blanco, decorada sobre él con verde y morado y recubierta de barniz plumbifero

لما كان هدف الخزاف المسلم الوصول بانتاجه إلى الكمال في الأداء الفنى والزخرف من حيث اتقان الصناعة وإجادة الزخرفة مع تناسق الألوان، فإن هذا الأسلوب الفنى المتطور في صناعة الخزف يتيح تغطية سطح الجرة بعد تشكيلها وإدخالها في الفرن للمرة الأولى، بمادة الأنجوبي البيضاء، ثم إدخالها مرة أخرى بعد نقش زخارفها بألوان خضراء وبنفسجية، وطلائها بعد ذلك بطلاء رصاص، بحيث تبرز زخارفها المخضراء والبنفسجية على أرضية بيضاء (٤). هذا الأسلوب الفنى الجديد من أصل شرقى أو غرناطى وصل تياره بسرعة إلى مصانع ميورقة وبلنسية، وحظى بشهرة كبيرة في المشرق الإسلامي (٥).

المجموعة السابعة : الحزف المطلى بطلاء من القصدير:

Ceramica con rudimentaris barniz estannifero

يتميز خزف هذه المجموعة باستخدام حجر الزنك في دهانه وتستخلص هذه المادة من القصدير، وكانت هذه المادة معروفة لدى أهل البندقية منذ أمد بعيد واستخدموها

<sup>(</sup>١) اصطلاح La Cubierta في لغة الخزافين، دهان يكسب السطح بريقاً ويتكون من مزيع من أكسيد الرصاص بنسبة عشرة أجزاء، وعشرة أجزاء رمل وملح؛ راجع:
Gonzalez Marti, op.cit., p. 64, No. 6.

<sup>(2)</sup> José Gestos y Perez, Historia de los barrios vidriados sevellanos, p. 108. (٣) جوميث مورينو، المرجع السابق، ص ٨٥٥.

<sup>(3)</sup> Gonzalez Marti, op.cit., t. I, p. 54.

<sup>(5)</sup> Ibid, p. 58.

فى صناعة البرونز، ويتخذ الإناء بهذه الكسوة المعدنية اللون الأبيض النقى، ولما كان هذا النوع من الخزف باهظ التكاليف، فقد استعمل فخاريو منيشة مادة الزرنيخ ومادة الكربوليتا Creolita (مزيج من الألومنيوم والصوديوم) الذى يكسب الخزف لونا أبيض غير براق يماثل الأثر الذى يحدثه كسوته بمادة القصدير (١).

# الجموعة الثامنة \_ الخزف الخصب: Ceramica Jaspeada

هو نوع من الخزف المدهون الذى يماثل الحصى أو المرمر، وكان يستخدم فى دهانه مادة دهنية توضع فى وعاء كبير ملىء بالماء، وتظل هذه المادة طافية على سطحه، ثم يضاف لون أو ألوان مختلفة تمزج فيما بينها ويطلى بها الإناء ثم يوضع على أثر ذلك فى الفرن وعندما تنتهى هذه العملية يطلى بمادة الرصاص التى تكسبه لون هذه المادة، ثم يوضع الإناء فى الفرن للمرة الثانية ليتخذ صورته النهائية حيث يكتسب مسطحه طبقة زجاجية تتخللها عروق متعرجة (٢).

# ب\_ مراكز صناعة الخزف في شرق الأندلس:

#### Paterna بطرنة - ١

يتميز خزف بطرنة ببساطة زخارفه التي تعتمد في معظم الأحوال على موضوعات الصور الحيوانية من طيور وأرانب وخنازير برية بالإضافة إلى بعض التصاوير الإنسانية (٣). ولقد تأثر خزاف بطرنة بطبيعة بلده فكانت مصدر الهامه ووحيه فحاكى المناظر الطبيعية التي مخيط به من أشجار وأزهار وأصداف بحرية وصور حيوانية، وانعكس تأثير الطبيعة في فنه على الألوان التي استخدمها في أعماله الخزفية مؤثرا اللون البنفسجي القاتم على بطانة خضراء، هذا إلى جانب الخزف المزين بزخارف نتيجة استخدام أكسيد الكوبلت في الحليات والزخارف الزخرفية خلال القرن الثالث عشر، وقد بلغ هذا الانجاه الزخرفي مرحلة متقدمة من الاتقان، غير أن غلبة الطابع عشر، والانجاه إلى استخدام أكسيد النوع أدى إلى نبذ هذا الأسلوب الشعبي في فنون الخزف، والانجاه إلى استخدام أكاسيد النحاس والمنجنيز في إنتاج النوع المعروف الخزف ازدرهر بوجه خاص في مائقة وغرناطة (٥) انظر أشكال ٢، ٧، ٨.

<sup>(1)</sup> Gonzalez Marti, op.cit., t. I, p. 58.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 63.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 212.

<sup>(</sup>٤) الغضار المذهب Ceramica de reflejo metalico، وهو عبارة عن خزف زخارفه ذات بريق معدني ناجج من اختراق أكاسيد المعادن؛ راجع: جوميث مورينو، المرجع السابق، ص ٩٩٢.

<sup>(5)</sup> Gonzalez Marti, op.cit, t. I, p. 215.

يكاد يكون تاريخ صناعة الفخار في هذه المدينة محدداً، فهو لا يكاد يتجاوز القرن الرابع الميلادى وإن كان من الثابت في أحد المصادر التي وصلتنا أن صناعته ترجع إلى أواخر القرن الرابع عشر، وقد تردد نفس ما جاء في هذا المصدر مع بعض تعديلات بسيطة فيما أورده عدد من المؤرخين اللاحقين في بدايات القرن الحالي وذلك عند تعرضهم لنتائج الدراسات والأبحاث الفنية التي أجروها في مواضع محددة وأسفرت عن وضع صورة واضحة لتطور فن صناعة الخزف في مدينة منيشة (١).

ومن الجدير بالملاحظة أن مؤرخى الفن قدموا خزف بطرنة على خزف منيشة من حيث القدم، معللين ذلك بأن منطقة منيشة غنية بالصلصال الضرورى لصناعة الفخار بعد مزجه بكميات قليلة من المواد الكلسية المتوفرة في منطقة بطرنة، ونظراً لصعوبة نقل الصلصال من منيشة، فقد وجد خزافو بطرنة ضرورة إنشاء معامل للخزف في منطقة منيشة وكان ذلك هو السبب في بدء ظهور اسم منيشة كمركز رئيسي لصناعة الخزف (٢).

واسم منيشة حسبما يشير إسكولاني Escolano في مؤلفه وعشرات السنين» Décadas من أصل عربي ويفسر ذلك بأن العرب عندما شرعوا في حصار بلنسية نزل فارس عربي شريف إلى ريف منيشة، فأعجبته طبيعة المكان، وقال منزلي Manicel بمعنى أنه اختار منزلا له، ثم نخول اللفظ بمرور الزمن إلى Manises ثم إلى منشة (٣).

وقد ذاعت شهرة هذه المدينة في صناعة الخزف عندما شرع الملك خايمي الأول الفاتح بتقسيم أراضيها التي آلت ملكيتها إلى دون أرطال دى لونا Jaime الأول الفاتح بتقسيم أراضيها التي آلت ملكيتها إلى دون أرطال دى لونا Jaime الثاني Boil غير أن هذه المنطقة لم تلبث أن آلت ملكيتها في عهد خايمي الثاني II إلى أسرة Boil ، التي تمتعت بحظوة كبيرة في البلاط الملكي وظفرت بامتيازات كبيرة، فاهتم نبلاؤها أعنى سادة منيشة بتشجيع صناعة الخزف يها لا سيما الخزف ذى الفضار المذهب الذي اشتهرت به مدينة غرناطة وكذلك الخزف المالقي، وبذلك نطورت صناعة الخزف بمنيشة على أيدى هؤلا ءالسادة، وفاقت الخزف الذي كانت نتجه منطقتا الضيعة Aldea والألكواس Alacuas، وهو من النوع العادى ذى الاستعمال الشائع (٤٤)، ولقد أسفرت حفريات منيشة عن كشف بعض الأصحى المزينة

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 213.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 213.

<sup>(3)</sup> Gonzalez Marti, op.cit., t. I, p. 213.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 214.

محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الاسلامية في المغرب والأندلس، ص ١٠٨.

برخارف حصر عنو بهسجية داكنة تتجاوب في رخارفها مع بعص الأواني المحزفية التادرة التي كشف عنها في بطرنة نظر أشكال ٩، ١١.١٠

## جــ خزف الجزائر الشرقية

شاعت الزخارف الحيوانية على التحف الخزفية التي تنتجها مصانع الخزف الميورقي ويتمثل ذلك في الصفحة الرائعة المزججة التي يظهر فيها شكل أرنب برى زخرفي الشكل يحتفظ به متحف ميورقة، هذا بالإضافة إلي تخفتين خزفيتين غير كاملتين، إحداهما عثر عليها في بلمة بجزيرة ميورقة والأخرى كشف عنها في موضع غير معروف الاسم بجزيرة يابسة محفوظ اليوم في مخازن المتحف الأهلي لهذه المدينة، وترجع هاتان التحفتان في الظاهر إلى تاريخين أكثر قدماً ولعلهما يرجعان إلى نهاية القرن العاشر أو يرجع تاريخهما إلى السنين العشرة الأولى من القرن الحادى عشر(1)

وقد عثر على صفحة من الخزف المزجج عليها رسم تخطيطي هندسي للأرنب البرى الذي أشرنا إليه، عثر عليه سنة ١٩٦٧، في البثر رقم ٣ في كنيسة -Sant Cata lina de sena ، وينتمي شكله إلى النوع المعروف باسم مجموعة الطيفور Ataifor (٣) وذلك خضوعا للنظام الذي اقترحه الباحث الأثرى الميورقي السنيور روسيوس بوردوي عام ١٩٧٥. وبطانة الصحفة المزججة بيضاء اللون ولكن الشكل الهندسي المخطط للأرنب مرسوم باللون الأخضر والمنجنيزي، ووضع الأرنب كما نشاهده في هذا الرسم في صورة يبدو فيها متحركا أي أنه يتخذ شكل أرنب يعدو ورجله اليمني الأمامية مرفوعة في حين تبدو إحدى رجليه الخلفيتين متراجعة والأخرى متقدمة، أما عنقه فيظهر رشيقاً مرتفعاً كالزرافة في حين تتميز أذناه الطويلتان برشاقتها ويغطى بدن الأرنب وعنقه وعضلاته زخارف من دوائر وأشكال بيضية بلون منجنيزي منقوطة في وسطها، أما المناطق المحيطة بالرسم فخضراء اللون، وفي هذه المناطق تستطيع أن تميز بعض الزخارف النباتية من أوراق نباتية ثلاثية الغروع وفروع نباتية تسهم جميعاً في تزيين الصحفة وتعبر عن المنطقة المزروعة التي يتمثل فيها الأرنب الموضوع الرئيسي للزخرفة. ويؤكد السنيور روسيو بوردوي في بحثه الذي خصصه لدراسة الزخارف ذات الرسوم الحيوانية في الجزائر الشرقية بالأندلس على أن شكل الأرنب وطبيعة لون رسمه من نفس خصائص الخزف الألبيرى بدليل أن الأنموذج الأقرب إلى هذا الرسم يتمثل في القارورة المنسوبة إلى العالم الأثرى دون مانويل جوميث مورينو والتي عثر عليها في موقع بينوس بونيتي وتزدان برسوم تمثل أرانب برية، وهذه التحفة محفوظة اليوم في متحف الآثار بمدينة غرناطة (٣).

Rossello - Bordoy (Guillermo), Decoración Zoo Marfica en los islas orientales de Al-Andalus, Palma de Mallorca, 1978. p. 15.

<sup>(2)</sup> Rossello - Bordoy (G), Ensayo de Seslemtización de la ceramica arabe en Mallorca, Palma de Mallorca, 1978, p. 15, 105.

<sup>(3)</sup> Rosselo Bordoy (G), Decoracion Zoo morfica en las islas orientales de Al-Andalus, p 16:

وقيما يتعلق بالقارورة المذكورة أعلاه، راجع جوميث مورينو، الفن الاسلامي في أسبانيا، من ٣٧٣

#### ٢ ـ صناعة النسيج:

تشير المصادر العربية إلى قِيام صناعة النسيج في مدن شرق الأندلس، فاشتهرت صناعة نسج الكتان بمدينة بلنسية، فيقول ابن سعيد: (فيها تقصر الثياب الغالية من الكتان وتنسج) (١)، ولا شك أن نسج الكتان كان من الصناعات الهامة الضرورية لتجهيز الملابس. كما اشتهرت بلنسية أيضاً بصناعة النسيج (٢).

كما قامت صناعة البسط في تنتاله التي نسبت إليها (٣). وصناعة الوطاء بمرسيه وفي ذلك يقول العذري : (وفي عمل تدمير الطراز العجيبة والصناعة الغريبة للوطاء والبسط، (٤). كما اختصت شاطبة بصناعة النسيج الأرجواني والحرير(٥).

## ٣ ـ صناعات أخوى:

تشير المصادر العربية إلى قيام صناعات أخرى في مدن شرق الأندلس في مقدمتها صناعة الآلات والتحف المعدنية التي اختصت بها مرسيه، ومنها صناعة الأسرة المرصعة وآلات الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص الذهبية، كذلك اختصت بصناعة الحصر الفتانة وآلات العروس والجندى (٢). وإلى جانب هذه الصناعات عرفت مرسيه صناعة الزجاج الغريب العجيب (٧).

ولم يكن غريباً أن تشتهر شرق الأندلس بصناعاتها العديدة مع كونها مناطق سهلة معروفة بشهرتها الزراعية، فقد كانت تتوفر في بلاد شرق الأندلس كل المواد الخام الضرورية لقيام هذه الصناعات، فمعدن الفضة كان يتوفر بكورة مرسيه (٨)، ومعدن الرصاص (٩)، ومعدن الحديد في أندة (١٠)، وحجر اللازورد اللازم لأعمال

<sup>(</sup>١) كتاب الجغرافيا، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح الطيب، جـ٤، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفس المصدر، جدا، ص ١٨٦؛ وراجع أيضًا: جدا، ص٢٠٧ (عن رسالة القلقندي).

<sup>(</sup>٤) العذرى، المصدر السابق، ص ٩٠، المقرى، نفس المصدر، جـ١، ص ١٨٧.

<sup>(5)</sup> Miret y sans en Itinerari de Jaume I, «el conqueridor», apud, torres Balbas, Jativa y los restos del palacio de pinahermosa, Al-Andalus, Vol. XXIII, Fasc I, 1958, p. 146.

<sup>(</sup>٦) المقرى، المصدر السابق، جدا، ص ١٨٦؛ جدد، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) المقرّى، نفس الصدر، جدا، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٨) ابن غالب الأندلسي، فرحة الأنفس، ص ١٦؛ راجع أيضًا: الحميرى، المصدر السابق، ص١٨٢؛ المقرى، نفس المصدر، حـ١، ص ١٣٨، السيد عبد العزيز سالم، مدينة مرسيه، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٩) العذرى، المصدر السابق، ص ٢.

<sup>(</sup>١٠) ابن غالب الأندلسي، المصدر السابق، ص ١٦، راجع أيضًا: المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٧٠.

الترصيع والحلى ومعدن البلور المادة الأساسية لصناعة التحف البلورية في لورقة (١), وحجر المفناطيس الجاذب للحديد بكورة تدمير (٢).

# ثالثا \_ التجسارة

كان لازدهار الزراعة والصناعة في شرق الأندلس أكبر الأثر في نشاط الحركة. التجارية في داخل الأندلس وخارجه، وقد ساعد على نشاط حركة الصادر والوارد داخليا، وجود شبكة متصلة من الطرق البرية والنهرية، وخارجياً توافر طرق التجارة البحرية عن طريق موانئ شرق الأندلس بين المشرق والمغرب.

ويهمنا أن نتحدث في مجال التجارة عن طرق التجارة الداخلية والخارجية ثم عن حركة الصادر والوارد.

## ١ \_ طرق التجارة:

#### أ ... طرق التجارة الداخلية:

الطوق البرية: كانت تربط مدن الأندلس شبكة متصلة من الطرق البرية الرئيسية والفرعية، وكانت أغلب هذه الطرق الرئيسية تتبع تقريباً نفس الطرق الرومانية القديمة (٣). وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التجارة الرئيسية التي كانت تتفرع من قرطبة الحاضرة، وهذه الطرق هي : الطريق من قرطبة إلى أشبيلية فقادس فالجزيرة الخضراء، وعند أشبيلية يتفرع طريق آخر يذهب إلى شلب، ثم الطريق من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلارده، والطريق من قرطبة إلى مالقة مروراً باستجة ثم إلى مرسيه، والطريق من قرطبة إلى المجزيرة الخضراء مروراً باستجة ومورور شذونة فسلمنقة فسموره، والطريق من قرطبة إلى المجزيرة الخضراء مروراً باستجة ومورور شذونة (٤).

هذا وقد زودنا كل من العذرى والإدريسى بتفاصيل تتعلق بشبكة المسالك الرئيسية والفرعية التي تربط مدن الأندلس بشرقها محددة بالمراحل التي كانت كل مرحلة في العادة لا تتجاوز ثلاثين كيلو مترا (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن غالب الأندلسي، نفس المصدر، ص ٤٤٠ راجع أيضاً: الحميري، المصدر السابق، ص ١٧٨ القري، نفس المصدر، جدا ، ص ١٧٨ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المقرىء نفس المصدر، جدا ، ص ١٣٨.

<sup>(3)</sup> Torres (M), Espana Romana, en Historia de Espana, dirigida por Roamon Menendez pidal, t. II, Espana Calpe, 1935, pp. 569-571.

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصيبي)، صورة الأرض، تحقيق كرامزرز، ابن حوقل (أبو القاسم ١٩٣٨ وما بعدها. ١٩٣٨ وما بعدها.

<sup>(5)</sup> Lévi - Provençal, Espana musulmana, t. V, p. 189.

ونخرج من كل هذا بأن وجود شبكة الطرق البرية قد سهل الانتقال وتداول السلع بين مدن شرق الأندلس وحواضر الأندلس الأخرى.

ولما كانت الرحلات البرية طويلة إلى حد ما ومرهقة وقد تستغرق أياماً عديدة، اقتضى الأمر التوقف بين كل عدد من المراحل للاستراحة، ولهذا السبب أقيمت الفنادق في نهاية كل مرحلة لقضاء الليل ولإراحة الدواب وتزويد الرحالة بالمياه والمؤن، هذا بالإضافة إلى ضرورة أداء الصلوات في مواعيدها، وكثيراً ما كانت أديرة المستعربين تفتح أبوابها في المناطق النائية عن العمران لاستقبال الرحالة والمسافرين المسلمين (١). ولسنا نظن أن النظام المعماري للفندق في عصر الموحدين كان يختلف كثيراً عن النظام الذي نشهده في المشرق الإسلامي في مصر والشام في عصر دولة المماليك كخان الخليلي وخان الشراكسة في القاهرة، وخان الصابون بطرابلس أو حتى في مدن كان يتألف من فناء مركزي مستطيل الشكل تتوسطه أحواض للسقاية وتدور به بوائك تطل عليها غرف متصلة تتخذ مخازن للسلع والمتاجر ويعلو هذا الطابق غرف صغيرة لمبيت التجار والمسافرين (٢).

الطرق النهرية: إلى جانب الطرق البرية، كانت هناك شبكة من الطرق النهرية لها دورها في ربط التجمعات العمرانية في شرق الأندلس فيما بينها، ومن أهم هذه الجارى المائية والقنوات وادى طوريه Turia، ونهر شقر Jucar، وشقورة Segura، ووادى أندرش في شرق الأندلس، ووادى تاجة Tago، ووادى آنة Guadiana، والوادى الكبير أندرش في شرق الأندلس، ووادى تاجة الوديان أثر كبير في تسهيل حركة النقل النهرى لا سيما ما يتعلق بالمواد ذات الأحجام الضخمة كأخشاب الصنوبر الذى كان يقطع من الجبال المحيطة بحصن قلصة، ويلقى في النهر إلى جزيرة شقر ومنها إلى حصن قليرة، ويفرغ هناك على البحر فيحمل في المراكب إلى دانية وبلنسية (٣)، أو ما كان يقطع من غابات طرطوشة ويحمل في المراكب إلى سواحل بلنسية.

كما كان لنشاط دور الصناعة الأندلسية في بناء السفن دور كبير في ازدياد

<sup>(1)</sup> Lévi - Provençal, op.cit., t. V, p. 189.

<sup>(</sup>٢) راجع:

Torres Balbas (L.), Las alhondigas hispano musulmana y el carral del carbon de Garnada, Al-Andalus, Vol. XI, Fasc 2, 1946, pp. 447-449; السيد عبد العزيز سالم، الممارة الإسلامية في الأندلس وتعلورها، مقال بمجلة عالم الفكر، المحدد الأول، أبريل مايو \_ يونيو ١٩٧٧، ص ١٣٤؛ وله أيضًا: العمارة المدنية بالأندلس، دائرة معارف الشعب، العدد ٦٤، ١٩٥٩، ص ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) راجع : الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٥.

نشاط حركة الملاحة النهرية بالأندلس، ومما لاشك فيه أن اعتراض الجبال المرتفعة بين شرق الأندلس وبين جنوبه أو وسطه كان له أعظم الأثر في فعالية الاتصال بين شرق الأندلس وما يجاوره من مناطق عن طريق الملاحة النهرية، ولم يكن النقل التجارى النهري يقتصر على الأخشاب فحسب وإنما مجاوز ذلك إلى السلع التي المحتصت بها بعض مدن الداخل والجنوب كزيت الزيتون والغضار الأندلسي.

## ب\_ طرق التجارة الخارجية:

ساهمت القوافل التجارية بنصيب كبير في سد احتياجات شرق الأندلس من السلع الضرورية للاستهلاك المحلى، عن طريق البر إلى المغرب وأسبانيا (١)، وهذا الطريق البرى كان يبدأ من بلاد الأندلس إلى الجزيرة الخضراء أو طريف إلى طنجة عبر مضيق جبل طارق مجتازاً المغرب الأقصى مروراً بسبتة والمغربين الأوسط والأدنى عن طريق تلمسان ووهران والمهدية وتونس والقيروان إلى طرابلس وبرقة حتى الإسكندرية، ومن المغرب في القوافل إلى السودان وزويلة وغانة (٢).

أما بالنسبة للطريق البحرى فمن الجدير بالذكر أن التجارة البحرية خضعت منذ أوائل القرن الثانى عشر الميلادى لسيادة المدن الإيطالية البحرية التى غدت مراكز الوساطة الكبرى للتجارة بين الشرق والغرب فيما بين سواحل الأندلس وسواحل الشام (٣٠). ومن ثم فقدت البحرية التجارية الإسلامية منذ ذلك الوقت تفوقها فى حوض البحر المتوسط، ومع ذلك فقد كانت المراكب التجارية الإسلامية تساهم بنصيب وافر فى هذا المجال وقد ساعد على نشاط التجارة البحرية فى شرق الأندلس توافر المراسى الهامة كمرسى دانية الذى يقول فيه الإدريسى : «وهى مدينة تسافر إليها السفن ... ومنها تخرج إلى أقصى المشرق (٤) أو كمرسى قرطاجنة الحلفاء، ومواسى جزائر البليار التى تبحر منها السفن التجارية إلى سواحل المغرب (٥).

<sup>(1)</sup> Heyd (W), Histoire de commerce du levant au moyen age, t. I, Amesterdam, 1959, p. 48.

<sup>(</sup>٢) راجع: ابن خرداذبه (أبو القاسم عبيد الله)، المسالك والممالك، تحقيق دى غويه، بريل ١٨٨٩ ، مكتبة المتنى ببغداد، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: أرشيبالدلويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ص ٣٩٣؛ السيد عبد العزيز سالم، البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس، ص .

<sup>(</sup>٤) الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٢.

<sup>(5)</sup> Lévi - Provençal, op.cit., p. 193;

وانظر أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس، ص

#### ٧ \_ حركة الصادر والوارد:

أ\_التجارة الداخلية:

قامت التجارة الداخلية على أساس تبادل المنتجات الزراعية والصناعية بين مدن شرق الأندلس وقواعد الأندلس الأخرى، وقد ساعد على نشاط حركة التجارة الداخلية مع إقليم شرق الأندلس في عصر الموحدين أن معظم مدنه كانت عامرة بالتجارات، وأعظمها مدينة بلنسية التي يشير الإدريسي إلى أنها كانت ؛ عامرة القطر كثيرة التجار والعمار، وبها أسواق وبجارات وحط وأقلاع بينها وبين البحر ثلاثة أميال، (١). وفي بلنسية يقول العذرى : وقد استعمل أكثر عجارها لأنفسهم أسباب الراحات والفرج ولا تكاد بجد فيها من يستطيع على شيء من دنياه إلا وقد أتخذ عند نفسه مغنية وأكثر من ذلك .. الله على حد قول الحميرى ذات احمامات وأسواق عامرة، وهي راخية أكثر الدهر رخيصة الفواكه كثيرة الشجر والأعناب وأصناف الثمار، (٣). أما دانية، فكانت أيضاً «على البحر عامرة حسنة لها ربض... والسفن وإردة عليها هادرة عنها، (٤). وكانت قرطاجة الحلفاء فرضة مرسيه اكثيرة الخصب والرحاء المتتابع .... ولها إقليم يسمى الفندون وقليلا ما يوجد مثله في طيب الأرض وعذوبة الماء ، (٥)، أما لقنت فكانت ومدينة عامرة... ويتجهز منها بالحلفاء إلى جميع بلاد البحر، (٦). وكانت لورقة من أعظم مدن شرق الأندلس وأكثرها نشاطاً في التجارة البحرية، ﴿ وكانت تتوفر بها معادن مغرة مخمل إلى كثير من الأقطار؛ (٧). وكانت أوريولة مدينة ذات ورخاء شامل وأسواق وضياع، (٨). وكانت بريانة الواقعة بالقرب من عقبة أنيشة (إقليم بلنسية) ومدينة جليلة عامرة كثيرة الخصب والأشجار والكروم، (٩). وفي شاطبة يقول العذري : (وفيها يتجهز التجار بالأمتعة إلى غانة وبلاد السودان وإلى جميع بلاد المغرب، (١٠).

ازدهرت التجارة الداخلية في شرق الأندلس في عصر الموحدين وشجع على ذلك تنوع الثروات الزراعية والصناعية في كل صقع من الأندلس الأمر الذي ساعد

<sup>(</sup>١) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) العذري، المصدر السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) الحميرى، المصدر السابق، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) نفس الصدر ، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٦) نفس الممدرء ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) الحميرى، المصدر السابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر، ص ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) العذري، المصدر السابق، ص ١٩.

على وجود تكامل اقتصادى بين مختلف مدنه.

أما المنتجات الزراعية والصناعية التي كانت تصدرها مدن شرق الأندلس إلى مختلف قواعد الأندلس فهي على النحو الآتي: من بلنسية كان يحمل الأرز إلى جميع مدن الأندلس (١)، ومن شاطبة الكاغد الجيد ويحمل منها إلى سائر بلاد الأندلس (٢)، ومن بكيران، كانت مخمل الثياب البيضاء إلى مدن الأندلس (٣)، ومن لقنت الحلفاء (٤)، ومن رجنجاله الأوطية الصوفية (٥)، ومن لورقة معادن تربة صفراء ومعادن مغرة (١)، ومن مرسيه الأسرة المرصعة والحصر الفتانة الصفة وآلات الصقر والحديد من السكاكين والأمقاص المذهبة (٧).

وكانت منطقة شرق الأندلس تستورد من المدن الأندلسية الأخرى في مقابل ذلك القطن والعصفر من أشبيلية (١٠). وجلد النسر العجيب من الجزيرة الخضراء (١٠)، والمراسي الحديدية من شلطيش (١٠)، والعزفران من مدينة وادى الحجارة (١١)، والغضار المذهب من قلعة أيوب (١٢)، والزبيب الشاطبي من قرية شاط (عمل مالقة) (١٣)، والقصاع والمخابي والأطباق الخشبية من حصن قيشانة (عمل جيان) (١٤)، والحديد من فرنجولش (١٥)، ومعدن الزئبق من حصن أبال (شمال قرطبة) وطبة).

<sup>(</sup>١) نفس الصدرء س ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى، معجم البلدان، المجلد الخامس، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، المعدر السابق، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ١٩٣،

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) نفس الصدر، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) المقرى، المسدر السابق، جدا، ص ١٨٦ ؛ جدد، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٨) العدرى، المصدر السابق، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٩) العذري، المصدر السابق، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) الإدريسي، المصدر السابق، ص ۱۷۹.

<sup>(</sup>١١) نفس الممدر ، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۱۲) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>١٣) نفس المبدر، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>١٤) نفس الممدر ، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>١٥) لقس المصدرة من ٢١٣.

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر ، ص ٢١٣.

#### ب التجارة الخارجية :

سبق القول أن المدن الإيطالية البحرية كانت منذ أوائل القرن الثانى عشر الميلادى، تقوم بدور الوساطة النجارية بين الشرق والغرب، فعن طريقها كانت منتجات الأندلس الصناعية تحمل إلى المشرق، وإليه كانت ترسو بمراسى شرق الأندلس مشحونة بالسلع الشرقية التي كانت مختاجها الأندلس، وبذلك نشطت موانئ شرق الأندلس بحركة السفن التجارية التي ترد عليها، فكانت بلنسية تصدر إلى أقطار المغرب أنواعاً شتى من التجارات من أهمها النسيج البلنسى(۱)، والزعفران والقرمز الذى يجود في أرضها ويحمل إلى الآفاق (۲)، وكانت شاطبة تصدر الكاغد الذى ولا يوجد له وبلاد السودان وإلى جميع بلاد المغرب (١٤)، وكانت مرسيه تصدر إلى بلاد أفريقية والمغرب وغيرها وآلات الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص الذهبية وغير ذلك من والمعرف والجندى ما يبهر العقل، (٥)، وكذلك البسط التنتلية التي تسفر لبلاد الشرق(٢)، وهي بسط تنسب إلى تنتالة أو جنجالة من عمل مرسيه، وكان يغالى في الشرق(٢)، وهي بسط تنسب إلى تنتالة أو جنجالة من عمل مرسيه، وكان يغالى في كثير من الأقطار (٨)، كما كانت لقنت بجهز الحلفاء وتصدره إلى جميع بلاد البحر كثير من الأقطار (٨)، كما كانت لقنت بجهز الحلفاء وتصدره إلى جميع بلاد البحر المؤسط (١).

أما عن واردات شرق الأندلس الخارجية فقد أجملتها المصادر العربية فكانت الأندلس تستورد من صقلية الثياب المقصورة الجيدة، ومن أفريقية الزيت والفستق

<sup>(</sup>١) المقرى، المصدر السابق، جـ٤، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) البكرى، جغرافية الأندلس وأوروباً، ص ١٢٧، ص ١٣٩؛ المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٦٨، المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٦٨، وراجع أيضًا:

Montavez (Pedro Martinez), Islam Cristiandad en la economia mediterranea de la baja edad media (XIII), Congress International de ciencias historicos, Mosco, 1970, p. 45.

 <sup>(</sup>٣) الإدريسى، المصدر السابق، ص ١٩٢ ؛ راجع أيضاً: ياقوت الحموى، المصدر السابق، مجلد ٢،
 ص ٢١٤ ؛ المقرى، المصدر السابق، جـ١ ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) العذري، المصدر السابق، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٥) المقرى، المصدر السابق، جـ ١ ، ص ١٨٧ ؛ وراجع أيضا : حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافية

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفس المصدر، جـ٤، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) نفس المهدر، جدا ، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٨) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر، ص ١٩٣.

واللوز والبرقوق والمزاود والأنطاع والقرب، ومن فاس التصور وغيره(١)، ومن الهند المسك والكافور والعود (٢).

وصفوة القول أن عناية الخلفاء الموحدين بالتجارة وحرصهم على تبادلها وخسين طرقها البرية والبحرية وسعيهم الدائم إلى نشر الأمن في ربوع شرق الأندلس ووضع حد للحركات الثورية، كان له أكبر الأثر في تنشيط التجارة الداخلية والخارجية في مراسى الأندلس بصفة عامة وشرقه بوجه خاص.

# رابعاً \_ التنظيمات الاقتصادية

## 1 \_ الأسواق والقيساريات والفنادق :

اشتهرت مدن شرق الأندلس بأسواقها العامرة وبخارتها الزاهرة فجميع المصادر المجغرافية تشير إلى تألق عمران مدن شرق الأندلس ورخائها بالأسواق والمتاجر (٣)، والفنادق، وقد اختصت بعض مدنها بكثرة انتاجها الزراعي كالزيتون والفواكه والغلال، وأخرى بوفرة إنتاجها الصناعي كالمنسوجات والبسط والحصر والغضار المذهب والصابون واستخراج الزيت وصناعة آلات الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص وما إليها، ولذلك تقدمت الأسواق في مدن الأندلس من ذلك أن مدينة لورقة كانت تتميز بأسواقها المتعددة، فالحميري يذكر أن وبها أسواق وربض في أسفل المدينة، وعلى الربض سور وفي الربض السوق ، (٤)، وكانت بشقر وبلنسية أسواق وفنادق (٥).

وكانت الأسواق تمتد عادة حول المساجد الجامعة، وكانت البضائع القيمة والسلع تباع في بناء كبير مستطيل الشكل بداخله دروب ضيقة تتوزع فيها الحوانيت على كلا جانبيها. وكان يطلق على هذه الأبنية اسم قيساريات، وهي كلمة يونانية معربة وتعنى السوق القيصرى التابع للدولة (٦). وكانت لبلنسية قيسارية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر (٧). وكانت القيسارية بوجه عام تضم أسواقاً منها سوق الثياب وسوق الخياطين والصباغين والسقاطين وسوق الصاغة. أما العطارين فكان سوقاً

<sup>(</sup>١) راجع: المقدسي (المعروف بالبشاري)، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، الطبعة الثانية، نشر De . ٢٣٧. وGoeye

<sup>(</sup>٢) المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٣٩ (نقلا عن المسعودى).

<sup>(</sup>٣) راجع: العذرى، المصدر السابق، ص ١٧، الإدريسي ، صفة المغرب، ص ٢٠٨ الحميرى، المصدر السابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) الحميري، نفس المصدر، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، من ٤٧، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) السيد عبد العزيز سالم، العمارة المدنية بالأندلس، مقال بدائرة معارف الشعب، العدد ٢٤، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٧) راجع: ابن الآبار، التكملة، ترجمة ١٤٣٤ لعبد الله بن إبراهيم بن الحسن بن منتيال الوراق، Torres Balbas (L), Ciudades Hispano - Musulmanas, t. I, p. 347.

قائمة بذاتها تقام عادة قريباً من المسجد الجامع، كما كانت هناك أسواقًا للخشابين أو النجارين وأسواقًا للأطعمة المتعددة وما إلى ذلك.

أما الفنادق فقد كانت تكثر في موانئ شرق الأندلس لتيسير نزول التجار القادمين من وراء البحار، ويشغل الفندق في مدن شرق الأندلس مكانة هامة في العمران الاقتصادى، ولذلك كانت الفنادق تكثر عادة في أهم المراكز العمرانية بالمدينة حيث تزداد كثافة السكان، وقد بلغت من الكثرة في الموانئ التجارية حداً لا يمكن أن نتصوره في غير موانئ الأندلس، فالمرية كان بها في النصف الأول من القرن الثاني عشر ما يقرب من ٩٧٠ فندقاً (١).

#### ٧\_ النظام النقدى:

كانت العملات في العصر الوسيط القاعدة الأساسية للتعامل بين الأفراد والأمم في البيع والشراء، ولذلك كانت لها أهمية اقتصادية كبيرة في التبادل التجاري.

كانت عملات الأندلس قبل عهد عبد الرحمن الأوسط تخضع للنظام الأموى في المشرق الإسلامي، فكانت تحمل اسم الخليفة الأموى وتاريخ الضرب والموضع الذى ضربت فيه دون الإشارة إلى أسماء أمراء بنى أمية في الأندلس، نقشت بحروف كوفية (٢).

وعندما تقلد عبد الرحمن الأوسط الإمارة بقرطبة أحدث دار السكة بقرطبة، وضرب الدراهم باسمه لأول مرة منذ أن دخل المسلمون الأندلس<sup>(٣)</sup>. وفي سنة ٣١٦هـ/٩٢٨م أجرى الخليفة عبد الرحمن الناصر تغييراً في العملة، فأمر بإثبات عبارة الناصر لدين الله أمير المؤمنين في دنانيره ودراهمه، واتخذ دار السكة في قرطبة، وعند اكتمال بناء مدينة الزهراء نقل دار السكة إليها وعطلها في قرطبة (٤). وقد أورد

<sup>(</sup>١) الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٨؛ الحميري، المصدر السابق، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: (٢) Casto Madrid, 1933, p. 4: راجع: (٢) Casto Madrid, 1933, p. 4: وانظر أيضاً: ناصر السيد محمود النقشبندى، الدينار الاسلامى فى المتحف العراقي، الجزء الأول، بغداد ١٩٥٣، من ١١، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: ابن القرطبي (أبو بكر محمد القرطبي)، تاريخ افتتاح الأندلس، نشره خوليان ريبيرا بعنوان : Historia de la conquista Espana ، مدريد، ١٩٢٦ ، ص ٣٦، ابن سعيد المفربي، المغرب، ١٩٢٠ ، ص ٤٤ ؛ السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة ، جـ١ ، ص٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع : ابن حيان، المقتبس ، الجزء الخامس، تحقيق بدرو شالميتا وآخرين، مدريد، ١٩٧٩ ، ص ٢٤ ؛ وراجع أيضاً : نص الخطاب الذي وجهه الخليفة الناصر بهذه المناسبة في : ابن عدارى، البيان المغرب، جـ٢ ، ص ١٩٧ ، ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلسي، ص ٣٠ ؛ الحلل الموشية، ص ١٨ - ١٩ ، وعن انتقال دار السكة إلى الزهراء ، انظر: ابن حيان، نفس المصدر، ص ٢٤٤ ؛ ابن عدارى، نفس المصدر، جـ٢ ، ص ٢٣٢ ؛

Fransisco Codera y Zaidin, Titulos y nombres propios en las monedas Arabigo - Espanolas, Madrid, 1878, p. 56.

ابن حيان نصاً عن الرازى يفهم منه أن ضرب النقود كان معطلا في الأندلس قبل الناصر بدهر (١)، ولعل ذلك يرجع إلى الاضطرابات السياسية التي سادت الأندلس خاصة في عهد الأمير عبد الله، ثم استمرت العملات تضرب في الأندلس حتى انتهاء رسم الخلافة الأموية سنة ٤٢٢هـ.

وكان من الطبيعي أن تتشابه عملات عصر الطوائف في المرحلة الأولى مع عملات الخلافة الأموية، ولكن هذه العملات لم تلبث قرب أواخر عصر الطوائف أن التسمت بسمات جديدة تختلف مع عملات الأمويين كل الاختلاف (٢)، وإن كان أغلب العملات التي وصلتنا من عصر الطوائف فلوساً نجاسية وهذا لا ينفي وجود عملات ذهبية وفضية ولكن بكميات قليلة (٣).

وفى عصر المرابطين استحدث نظام نقدى يختلف عن النظام النقدى العربى لا سيما ما يتعلق بالدراهم، أما فيما يتعلق بالعملات الذهبية فالاختلاف لا يكاد يلمح، وقد أطلق على الدينار زمن المرابطين بالمرابطي  $^{(1)}$ , أما النقش الكتابى على وجهى العملة، فبجانب أسماء الله وتحميده والصلاة على نبيه، نقش اسم الخليفة العباسى، وأمير المسلمين المرابطي  $^{(0)}$ , ولم تقتصر العملات المرابطية على الدينار والدرهم، وإنما ضربوا بسبب الرخاء الاقتصادى الذى ساد دولتهم  $^{(7)}$  وتسهيلا للمعاملات التجارية في خارج دولتهم عملات من فئة نصف الدرهم وربعه وثمنه و  $\frac{1}{2}$  منه، وكانت هذه العملة الأخيرة تسمى خروبة (بالأسبانية Algorroba)  $^{(V)}$ ، والسلمر النقش بالخط الكوفى السمة الغالبة على عملات المرابطين لما تتميز به حروفه من الجمال والشاقة  $^{(N)}$ .

Francisco Codera, Decadencia, p. 22;

وعن أنواع ومعايير العملة المرابطية راجع:

Vives y Escodero, op.cit., p. 71; Calve y C.M. del Rivero, Catalogo sumario del museo orqueologico nacional, Madrid, 1926, pp. 187-188.

(8) Codera, Ibid, p. 220.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، نفس المصدر، جـ٥، ص ٢٤٣.

<sup>(2)</sup> Antoni vives y Escudero, Monedas de las dinastias Arabigo - Espanolas, Madrid, 1898, p. 32

<sup>(3)</sup> Codera y Zaidin, op.cit., p. 4; Casto, Ma del Rivero, op.cit., pp. 22-24. Vives y Escudero, op.cit, p. 7; Casto Ma del Rivero, (وانظر أيضًا: (من المقدمة) (٤) Ibid, p. 32.

<sup>(</sup>٥) زاجع: ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص ٨٨، ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص ١٠٨ وانظر أيضا: حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، مكتبة النهضة الممرية، ١٩٥٧ ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٧) راجع: المراكشي، المعكب، ص ٢٠٧؛ وانظر أيضاً:

(أ) عملات شرق الأندلس (إمارة كل من ابن هود وعبد الله بن عياض ومحمد ابن سعد بن مردنيش):

كانت إمارة مرسيه من أهم الإمارات التى استقلت عقب انهيار الدولة المرابطية، وقد تعاقب على رياستها، كل من أحمد سيف الدولة بن هود، والأمير عبد الله بن عياض، والرئيس عبد الله بن فرج، وقد وصلت إلينا عملات لكل هؤلاء الأمراء سكت بأسمائهم ولا تختلف هذه العملات عن العملات المرابطية سوى في الألقاب واسم الأمير المستقل، وكانت دار السكة قائمة بمرسيه باعتبارها المركز الرئيسي لإمارة شرق الأندلس، وسنكتفى بذكر أمثلة لبعض العملات التي عشر عليها ووردت في مصنفات النقود الأندلسية، وفيما يلى عرض لها:

(١) دينارباسم أحمد بن هود، ضرب بمرسيه عام ٥٤٥هـ:

نقش على الظهر الإمـــام عــبــد الــاــه أمـير المؤمنين نقش على الوجه لا إله إلا السله محمد رسول الله الأمير المستنصر بالله أحمد بن هود

(٢) دينارباسم الأمير عبد الله بن عياض، ضرب بموسية عام • ٤ ٥هـ

## ويدورحول حافة الظهر:

بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار بمرسيه أربعين وخمس ماية (١)

# ويدورحول حافة الوجه:

ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخــــاســـرين

(٣) دينار باسم الرئيس عبد الله بن فرج، ضرب بمرميه عام ١ ٤ ٥هـ

نقش على الظهور الإمام على الطهور عبيد الله أميسر المؤمنين

نقش على الوجسه لا إله إلا السله محمد رسول الله الأمير عبد الله بن عياض

<sup>(1)</sup> Vives y Escudero, op.cit., p. 320, No. 1920.

نقش حول حافة الظهر بمدينة مرسيه سنة إحدى وأربعين وخمس ماية (١) (٤) دينارباسم الأمير عبد الله بن عياض (توليته للمرة الثانية)، ضرب بمرسيه عام ١ ٤ ٥هـ ويدور حول حافة الوجه:

بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار بمدينة مرسيه سنة أربعين وحمس مساية (٢) ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخسساسسوين

نقش حول حافة الظهر: بموسيه سنة إحدى وأربعين وخمس ماية (٣)

ويلاحظ أن النقوش الكتابية على العملات السابقة تتشابه تماماً مع عملات المرابطين ففيها نلاحظ استمرار تبعية الأمراء المستقلين بمرسيه روحاً للخلافة العباسية، ولا تختلف هذه العملات بشرق الأندلس عن العملات إلا في استبدال الأمير المرابطي باسم الأمير المستقل بإمارة مرسيه، كما يلاحظ أن نقوش محيط الحافة تقتصر فقط على ذكر موضع السكة وتاريخ السك منقوشاً على ظهر العملة. وقد أعانتنا العملات التي عثر عليها لهذه الفترة في تسليط مزيد من الأضواء على الغموض الذي يحيط بهذه الفترة القصيرة المعقدة الغامضة التي تبعت سقوط دولة المرابطين إلى قيام محمد بن مردنيش بتولى السلطة في إمارة مرسية زهاء خمس وعشرين عاماً.

ظلت إمارة شرق الأندلس تحت سلطة ابن عياض إلى أن توفى، وتولى السلطة بعده محمد بن سعد بن مردنيش، وقد عثر على عملات متعددة يرجع تاريخها إلى عهده وتتبع نفس أسلوب عملات من سبقه على إمارة مرسيه، نقش عليها اسمه الأمير محمد بن سعد. وقد تمكنا بفضل ما وصلنا من هذه العملات التوصل إلى معرفة دار السكة بهذه الإمارة والتاريخ الذى سكت فيه عملات ابن سعد، وقد اتضح من نقوش هذه العملات أن هناك دارين للسكة في إمارة شرق الأندلس هما مدينتا مرسيه وبلنسية، ولكن دار السكة بمرسيه كانت دار السكة الرئيسية، فقد عثر على عملات بلنسية التي وصلت إلينا فتؤرخ ما بين سنة ٤٤٥هـ، سنة ٣٤٥هـ، سنة عملات بلنسية التي وصلت إلينا فتؤرخ ما بين سنة ٤٤٥هـ، سنة ٣٤٥هـ، سنة عملات النعملات أن تعديلا هاما طرأ عملات النعملات أن تعديلا هاما طرأ في النقوش الكتابية في العملة الذهبية فمن الملاحظ أنه ابتداء من سنة ٧٤٥هـ،

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 322, No. 1926.

<sup>(2)</sup> Vives y Escudero, op.cit., p. 323, No. 1928.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 323, No. 1929.

أضيف إلى وجه العملة عبارة «يعتصم بحبل الله»، كما أضيف إلى اسم محمد بن سعد كنيته (أبو عبد الله)، أما اسم ولقب الإمام العباسي فقد اختصر في ظهر العملة على النحو التالى:

النقش في العملات السابقة الإمام أبو عبد الله محمد الإمام أبو عبد الله أمير المؤمنين المصرفي سنة ١٥٥٧ والى عبد الله المير المؤمنين العباسي (١)

ولعل هذا التغيير قد حدث نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها إمارة شرق الأندلس إبان صراعها مع الخلافة الموحدية، ولعل ابن سعد أراد في البداية أن يتقرب أكثر إلى الخلافة بتمجيد الخليفة العباسي ضماناً لالتفاف أهل هذه المنطقة حوله ولإضفاء الصفة الدينية والشرعية على إمارته، فنقش اسم الخليفة العباسي وكنيته كاملا ولكنه عندما أحس بتفوق قوة الموحدين على قوته واشتداد الضغط الموحدي على منطقة شرق الأندلس واستشعر بحتمية خضوع إمارته للموحدين اكتفى بذكر اسم الخليفة العباسي مجرداً من كنيته، كما نلاحظ أنه بدأ يظهر على وجه العملة ابتداء من سنة ٤٥ه هد القراريط، التي ترجع إلى عهد ابن مردنيش فتختلف ونلاحظ أن العملات الفضية والقراريط، التي ترجع إلى عهد ابن مردنيش فتختلف بشكل واضح عن العملة الفضية المرابطية سواء من حيث الوزن أو المقياس (٣). أما العملات النحاسية أو الدراهم فنادرة ذلك أنه لم يصلنا منها كاملا سوى درهم واحد، أما باقي الدراهم فقد عثر على أجزاء منها بعضها قد محيت نقوشه، ولكن يمكننا الاستدلال منها أن دار السكة هي مرسيه، وأن ما ضرب منها بدار السكة ببلنسية يعد نادراً (١٤).

وفيما يلي عرض لبعض العملات الذهبية والفضية والنحاسية من عهد ابن مردنيش:

# (١) دينارباسم محمد بن سعد ضرب بمرسيه في عام ١٩٥٤هـ



نقش على الوجــه
الــــــه
لا إله إلا الله محمد
رســـول الله
الأمير محمد بن سعد

- (1) Vives y Escudero, op.cit., p. 76.
- (2) Ibid, p. 70.
- (3) Ibid, p. 77.
- (4) Vives y Escudero, op.cit., p. 77.

## نقش على دائرة الظهر:

بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار بمرسيه سنة ثلاثة وأربعين وخمسمانة (١)

## (٢) درهم من الفضة عياره ، بجرام لا تحمل اسم دار السكة

نقش على الظهر الأمرير محمد بن سعد ولى عهده هلال (٢) 

# (٣) درهم من النحاس باسم محمدبن سعد، دار السكة مرسيه عام ٥٥٦هـ

نقش على الظهرو حسبى الله فوضت أمرى إلى الله تعالى نقش على الظهرو بسم الله ضرب هذا الدهم بمرسية سنة ست وحمسين وحسمس

كما عثر في عام ١٩٥٠ في بوسات Busat (لقنت) على دينار لمحمد ابن سعد. أمير شرق الأندلس يحمل تاريخ سنة ٥٥١هـ (٤).

## (ب) العملة الموحدية:

غير الموحدون نظام العملة تغييراً تاماً في كل مظاهرها، في الوزن والحجم والنقوش الكتابية، وحتى في شكل العملة نفسها، فاتخذت عملاتهم الفضية الشكل المربع، أما العملات الذهبية فعلى الرغم من استدارتها إلا أننا نلاحظ أنه يتوسط العملة

<sup>(1)</sup> Casto Ma del Rivero, op.cit., pp. 166-167., No. 123.

<sup>(2)</sup> Vives y Escudero, op.cit., p. 330, No. 1972.

<sup>(3)</sup> Vives y Escudero, op.cit., p. 330, No. 1973.

<sup>(4)</sup> Felip Mateu y Llopio, Hallazgos numasmaticios muslmana, (IV) Al-Andalus, Fasc I, 1951, p. 207.

المستديرة مربع نقشت فيه الكتابات الرئيسية، كما نقشت كتابات أخرى خارج داير المربع في أركانه الأربعة (٤١) وتؤكد المصادر العربية هذا التغيير الذي أقدم عليه الموحدون في نظام العملة واعجاههم إلى تربيعها من ذلك ما أورده ابن خلدون بقوله ولا جاءت دولة الموحدين كان مما سنة لهم المهدى اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه، ويملأ من أحد الجانبين تهليلا ومخميدا، ومن الجانب الآخر كتب في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده، ففعل ذلك الموحدون، كانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد ولقد كان المهدى مما فيلى ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله ظهور الدولة الموحدية كلها مدورة، فأمر المهدى أن تكون دراهمه مركنة، فكانت قبل ظهور الدولة الموحدية كلها مدورة، فأمر المهدى أن تكون دراهمه مركنة، فكانت كذلك، (٣). وبالإضافة إلى تغيير شكل العملة استبدل الموحدون في النقوش الكتابية. على العملة الخط الكوفي بالخط النسخي (٤). كما أبطل الموحدون غادة تسجيل على العملة، ومحل الضرب، وإذا ظهر في عملاتهم فإنه ينقش في مكان ثانوى أدنى الوجه، أو في ظهر العملة منقوشاً بحروف صغيرة (٥).

أما عن دور السكة الموحدية فقد تعددت في المغرب، ومن الجدير بالملاحظة أن عملات الموحدين حتى عام ٥٦٨هـ لم تكن مخمل اسم أي من داري السكة بمرسيه أو بلنسية ويرجع ذلك إلى أن نفوذ الموحدين لم يكن قد امتد بعد إلى شرق الأندلس، على أننا بدأنا نلاحظ أن اسم دور السكة في مدينة بلنسية ومرسيه ودانية أحذ يظهر بعد وفاة ابن مردنيش.

وكان الدينار الموحدى ضعف الدينار العادى، ولذلك عرف فى المصادر الأسبانية باسم Dobla غير أن الموحدين لم يلبثوا فى عهد أبى يوسف المنصور أن ضربوا نصف دينار موحدى يزن ديناراً عادياً عرف فى المصادر الأسبانية باسم نصف دبله -Media do كذلك ضرب الموحدون ربع الدينار المعروف عند النصارى الأسبان باسم ربع دبله أدلك ضرب الموحدون بعيار هذه العملات الموحدية فيمكننا أن مجملها فيما يلى :

<sup>(1)</sup> Codera y Zaidin, op.cit., p. 5; Vives y Escudero, op.cit., p. 80; Casto Ma del rivero, op.cit., p. 51; Catalogo sumario del museo arqueologico Nacional, p. 188.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العسبسر، الجملد الأول، ص ٤٦٤-٢٥؛ وانظر أيضاً: ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص ١٦٧-١٦ ؛ المنوني، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ص ٢٥٨. (٣) أبو الحسن على بن يوسف الحكيم، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، محقيق الدكتور

حسين مؤنس، مطبوعات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٠، ص ٥٠.

<sup>(4)</sup> Casto Ma del Rivero, op.cit., p. 50.

<sup>(5)</sup> Ibid, p. 50.

#### [ العملات الدهبية:

۱ \_ الدينار الموحـدى Dobla عياره يتراوح ما بين ٤,٤٨ و ٤,٧٠ جم

۲ \_ نصف الدينار Media dobla عياره ٢,٣٢ جم

۳ \_ ربع الدينار Cuarta dobla عياره ١,١٤ جم

# ب\_العملات الفضية:

١ \_ الـــدرهـــم يتراوح عياره ما بين ١,٥٥٠ ، ١,٥٥ جرام

٢ .. نصف الدرهم يتراوح عياره ما بين ٢٠,٧٧ ، ٠,٧٧ جرام (١)

ولعل من الضرورى إيراد بعض نماذج العملة الموحدية، ثم نتبعها بإيراد بعض العملات التي ضربت في دور السكة بشرق الأندلس.

# (١) دينار موحدى باسم الخليفة عبد المؤمن بن علي

نقش على الوجسه القايم بأمسر الله الخليفة أبو محمد عبد

المؤمن بن علي أمير المساوم

نقش في داير الوجيه وإلَهُكُم \_ إله واحـد \_ لا إلـــه إلا هــــو

الرحمن الرحميم

نقش على الظهروب بسم الله الرحمن الرحيم لا إلىه إلا السلب محمد رسول الله المهدى إمام الأمة مصراكش

نقش على داير الظهسسر الأمير الأجل ـ أبو عبد الله محمد بن ـ أمير المؤمنين(٢)

> (١) راجع عن العملات الموحدية وعيارها ومقايسها: (من المقدمة)

Vives y Escudero, op.cit., p. 80.

Casto Ma del Rivero, op.cit., p. 51;

الدوحة المشتبكة ، ص ٥٠، هـ ١ ؛ كما ورد في المصادر العربية ذكر لدرهم منسوب لعبد المؤمن أطلق عليه درهم مؤمني؛ راجع: المراكشي، المصدر السابق، ص ٢٣٠.

Vives y Escudero, op.cit., p. 364, No. (1( : اجسم: (۳)

# (٢) نصف دينار موحدي باسم الخليفة عبد المؤمن بن على

نقش على الظهسر لا إلسه إلا السلسه محمد رسول الله المهدى إمام الأمة

نقش على داير الظهرر أمير المؤمنين - أبو يعقوب يوسف بن - أمير المؤمنين(١)

نقش على الظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله المهدى إمام الأمة نقش على داير الظهر

نقش على داير الظهــــر أمير المؤمنين ــ أبو يعقوب ــ يوسف بن ــ أبير المؤمنين(٣)

نقش على الظهرو لا إليه إلا اليليه الأمرر كله لله لا قرة إلا بالله (٣) نقش على الوجه من القائم بأسر الله الخليفة أبو محمد عبد المؤمن بن على أميس المسؤمنيين المسؤمنيين المسؤمنيين في داير الوجيه وإلهكم \_ إله واحد \_ لا السه والمحسون الرحيم الرحيم الرحيم

نقش على الوجه الله المهدى خليفة الله أميسر المؤمنين أبو محمد بن علي نقش على داير الوجه أمير المؤمنين \_ الوائق \_ المعتمد \_ أبو العلى

# (٤) درهم موحدی

نقش على الوجسة السلسة ريسنا مسحمد رسولنا المهسدي إمسامنا

<sup>(1)</sup> Vives y Escudero, op.cit., p. 349, No. 2069.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 354, No. 2085.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 355, No. 2088.

ومن الجدير بالملاحظة أن معظم العملات التي ضربت في شرق الأندلس ووصلتنا نماذج منها فضية من الدراهم وأنصاف الدراهم وتحمل دور السكة ببلنسية (١) وميورقة (٣) ومرسيه (٣) ودانية(٤)

وقد استمر نظام العملة الموحدية على هذا النحو إلى أن تولى إدريس المأمون بن يعقوب المنصور الموحدى الخلافة فأمر بإسقاط المهدى من الدنانير والدراهم ودور الدراهم المركنة الموحدية (٥)، ولكن ابنه وخليفته الرشيد أعاد رسوم المهدى التي كان قد أزالها أبوه (٦).

# جــ عملات عصر طوائف ما بعد الموحدين بشرق الأندلس:

كانت إمارة مرسيه من أهم الإمارات الأندلسية التي خرجت عن السيطرة الموحدية بزعامة المتوكل على الله محمد بن يوسف بن هود وولده الواثق، وقد وصلتنا من هذا العهد عملات محمل اسم الأميرين المذكورين، ومن بينها دينار، ونصف دينار، وقطعتين فئة ربع الدينار طابعها موحدى مع اختلاف جذرى في النقوش الكتابية، فقد أسقط اسم المهدى وحل محله الخليفة العباسي، وخلا الداير بوجهي العملة في أغلبه من النقوش الكتابية، في حين احتفظ بتاريخ والمكان الذي ضربت فه (٧).

كذلك وصلت إلينا مجموعة من الدراهم وأنصاف الدراهم ذات الطابع الموحدى سواء من حيث الشكل أو النقش باستثناء إلاقاط اسم المهدى وإحلال اسم الخليفة العباسي مكانه، ولقب أمير المسلمين (٨).

وفيما يلي نماذج من عملات هذا العصر:

<sup>(1)</sup> Vives y Escudero, op.cit., p. 356, No. 2090.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 356, No. 2093.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 357, No. 2096.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 356, No. 2094

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص ١٦٧ -١٦٨؛ وانظر أيضاً: ابن خلدون، العبر، المجلد السادس، ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون، نفس المصدر ، المجلد السادس، ص ٥٣٣.

Vives y Escudero, op.cit., p. 84 (من المقدمة) (٧)

<sup>(8)</sup> Casto M<sup>a</sup> del Rivero, op.cit., p. 58.

#### (١) نصف دينار:

نقبش على الظهرول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الأمر كله لله لا قوة إلا بالله وفى داير الظهرول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الخليفة العباسي إمام الأمة(١)

نقش على الوجسه المتوكل على الله أمير السلمين محمد بن يوسف بن هود وفي داير هذا الوجسه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسلسما

- (٢) تصف درهم يحمل اسم دار السكة (شاطبة) (٢).
  - (٣) درهم يحمل اسم دار السكة (مرسيه) (٣)
    - (٤) نصف دينار

نقش على الظهر الوائق بالله المعتصم به أمير المسلمين محمد ابن هود ابن محمد وفي داير الظهر القايم بدعوة الخليفة العباسي أميس المؤمنين إمام الأمة (٤)

نقش على الوجسية لا إليه إلا السلية محمد رسول الله الأمر كله لله لا قوة إلا بالله وفي داير هذا الوجسية

وهى دايس هدا الوجسسه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً (٥) نصف درهم

> وفى داير هذا الوجه الحمد لله ربً العالمين

<sup>(1)</sup> Vives y Escudero, op.cit., p. 364, No. 2131.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 365, No. 2138.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 366, No. 2145.

<sup>(4)</sup> Casto Ma del rivero, op.cit., p. 182, No. 149.

<sup>(5)</sup> Casto Ma del Rivero, op.cit., p. 183, No. 150.

(١) درهم

نقش على الظهرو الواثق بالله العتصم به محمد ولي عسهد المسلمين نقش على الوجـــه
لا إلــه إلا الــلــه
محـمد رسول الله
الخليـفة العـباسي
أمـــيــر المؤمنين
نقش على داير هذا الوجــه
شاطنة(١)

وفى صيف عام ١٧٨٩، عثر فى بلنسيه على نحو ستمائة درهم موحدى مربع يظهر بينهما درهمان مربعان تشير نقوشهما الكتابية إلى أنهما تنتسبان إلى جميل بن زيان آخر أمير عربى على بلنسيه، وهاتان العمليتان مهمتان لأنهما تعطينا الاسم الكامل لزيان الذى تلقب بالمؤيد بالله، المجاهد فى سبيل الله بالإضافة إلى ظهور اسم الخليفة العباسى على العملتين (٢).

# ٣ ــ نظام المكاييل والموازين

استخدمت أنواع متحددة من المكاييل والموازين في شرق الأندلس زمن الموحدين، وفيما يلي عرض لأهم المكاييل والموازين:

## أولا\_ المكاييل:

#### Almud III \_ I

من المحتمل أن يكون هذا الاصطلاح مشتقاً من الاصطلاح اللاتيني Modius الذي وصل إلى الأندلس عن طريق الممالك المسيحية في رأى أحد المستعربين الأسبان (٣)، وقد يكون من أصل عربي ودخل في اللغة اللاتينية بدليل أنه كان مستخدماً لدى العرب قبل الإسلام وقد فسر دكتور جواد علي بأنه سمى كذلك لكونه ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمى مدا (١)، وأيا

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 183, No. 151.

<sup>(2)</sup> Felipe Mateu y Liopis, Hallazgos numasmaticos musulmana (IV) Al-Andalus, Fasc I, 1951, pp. 208-209.

<sup>(3)</sup> Bermejo (Joaquín Vallvé), Notas de metrologia Hispano - arabe, Medias de Capacidad, Al-Andalus, XL II, 1977, p. 76.

<sup>(</sup>٢) راجع: جواد علي، تاريخ العرب قبل الاسلام، الجزء الثامن، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٩٦٥، ص ٢٢٤.

ما كان الأمر فالمد نوعان : الأول، المد الشرعى أو مد النبيّ ﷺ، والثاني، المد الكبير وهو أربع أضعاف الأول في الحجم.

ففيما يتعلق بالمد الشرعى (مد النبي عَنِيُّ)، لم يتفق فقهاء المسلمين على تحديد وزنه على وجه الدقة سواء بالدرهم أو بالأوقية أو بالرطل. ولا ينبغى حسب رأيهم أن تتجاوز زنته رطلا ونصف الرطل ولا تقل عن رطل وربع الرطل (١١)، غير أنه أمكن عن طريق ما أقره فقهاء المسلمين عن المقادير الشرعية لأداء الزكاء تحديد عيار مد النبى برطل وثلث، ولما كان مد النبى عَنِيَّ قد استعمل في الأندلس كوحدة مكاييل وموازين، فإن عياره بلغ إحدى وعشرين أوقية وثلث، على أساس أن الرطل ١٦ أوقية، وفي ذلك يشير ابن الجياب نقلا عن كتاب «الجواهر»: «أسند عبد الحق إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال ذكر لى أنه عاير مد النبي عَنِيُّ فوجد رطلا وثلث رطل في المده (٢٠).

أما المد الكبير، فكان من المكاييل الشائعة في الأندلس، يساوى صاع النبي الله وعياره أربعة من مد النبي الله الكبير عياره أربعة من مد النبي الله الكبير عياره أكثر من خمسة أرطال (٣٠).

#### Almudi علاء ٢

يبلغ عياره اثنى عشر قفيزًا، ويزن ثمانية قناطير، ونستدل مما أورده مؤرخو العرب أن استعماله شاع في الأندلس في عصر الدولة الأموية (٤).

#### ٣- الكيل:

شاع استخدامه في الأندلس لكيل الحبوب وقياس الجوامد والمائعات على السواد وشمل استعماله قياس الأطوال والسعة (٥)، ومن المعروف أن الكيل كان يتخذ في

<sup>(1)</sup> Bermejo (Joaquin Vallvé), Notas de metrologia Hispano - arabe, El codo en la Espana musulmana, Al - Andalus, XLI, 1976, pp. 340 yss.

 <sup>(</sup>۲) ابن الجياب (أبو طاهر محمد بن عبد العزيز بن يوسف المرادى) ، كتاب التقريب والتيسير
 لإفادة المبتدين بصناعة مسوح السطوح، مخطوط الأسكوربال، رقم ٩٢٩، لوحة رقم ٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، لوحة رقم ٨.

<sup>(3)</sup> ذكر المقرى هذا النوع من المكاييل في نص أورده يتعلق بمقدار الجباية في مدينة قرطبة زمن الأمير الحكم بن هشام، راجع؛ المقرى، نفح الطيب، جــــــــــــــــــ الوده ابن غالب في فرحة الأنفس عندما تعرض لذكر النفقات على بنيان مدينة الزهراء زمن الناصر، راجع: ابن غالب، فرحة الأنفس، عقيق الدكتور لطفي عبد البديع، مجلة معهد الخطوطات العربية، العدد الأول، ١٩٥٥، ص. ١٩٥٠.

Bermejo (Joaquin Vallvé), Medidas de capacidad, p. 81.

قرطبة لكيل الدراهم القاسمية (١).

وعن عياره، يذكر ابن الجياب أن عيار القدح أو القنطار كان ست مد كبير وزنتها نحو من ٣٢ رطل، وفي الأندلس طابق القنطار أو القدح مع الكيل<sup>(٢)</sup>.

#### ٤\_ القسط:

جاء أول ذكر لهذا المقياس في العهد الذي عقده عبد العزيز بن موسى بن نصير مع تدمير بن عبدوس، وأورده العذري ومنها : • وأن عليه وعلى أصحابه غرم الجزية، من ذلك على كل حر: دينار وأربعة أمداء من قمح، وأربعة أمداء من شعير، وأربعة أقساط خل، وقسطا عسل، وقسط زيت، وعن كل عبد نصف هذا » (٣) والقسط من المكاييل المعروفة عند العرب قبل الاسلام واستخدم في الأندلس منذ الفتح واستمر استخدامه قائماً في الأندلس طوال العصر الإسلامي (٤)، وكان يتخذ لكيل العسل والزيت وعياره حسبما يذكره السقطى ثلاثة أرطال ونصف إذا كان عيار الربعة العسل والزيت وعياره حسبما يذكره السقطى ثلاثة أرطال ونصف إذا كان عيار الربعة العسل والزيت ومن الواضح أن القسط كان مقياساً كبيراً للسوائل.

#### Azumbre النمن

يبدو شائعاً في المصادر الأندلسية كلمة الثمن أو ثمن لتحديد ثمن المعيار أو الوزن، فحسب ابن عبدون، «الثمن من ثمن ونصف، وكذا كان فيما تقدم ولا يباع بكيل الزيت، (٢). ويضيف ابن عبدون في مكان آخر، أن جرة الزيت يجب أن يكون عيارها اثنى عشر ثمنا (٧). وتعادل الاثنى عشرة ثمنا ربعه ونصف وعلى ذلك تزن الجرة أربعين رطلا ونصف، وفي وجوب اتباع وزن جرة الزيت يقول ابن عبدون: «يجب أن تكون القلة (من الزيت) من اثنى عشر ثمناً فإن ما يعمل منها الآن هي صغيرة وتكون وافرة الثقب، (٨). أما السقطي فيزودنا بحقائق مشوقة تتعلق بالثمن فيذكر أن الثمن الشائع في مالقة من الربعة من العمل الأندلسي وذو النوعية الطيبة فيذكر أن الثمن الشائع في مالقة من الربعة من العمل الأندلسي وذو النوعية الطيبة

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن الجياب، المعدر السابق، لوحة رقم ٩.

<sup>(</sup>٣) ترصيع الأحبار، ص ٤-٥٠ وانظر أيضاً: الضبى، بغية الملتمس، ص ٢٥٩، ترجمة ١٧٥٠ الحميرى، المصدر السابق، ص ٦٢-٦٣.

<sup>(</sup>٤) العذرى: نفس المصدر ، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٥) آداب الحسبة؛ ص ١٣.

<sup>(6)</sup> Le traité d'Ibn Abdun, publié por Lévi - Provençal, en Journal Asiatique, t. CCXXIv, Avril, Juin, 1934, p. 230 del texto àrabe.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدرة ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) آداب الحسبة، المصدر السابق، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) السقطي، الممدر السابق، ص ٣٩.

#### Cahiz القفيز

من المقاييس العربية القديمة المستعملة لتقدير كميات الأشياء الجامدة، وعلى الأخص لكيل القمح. (١). وقد ظهرت منه أنواع مختلفة، فمنه القفيز القرطبي وعياره الأخص لكيل القمح. (١) وهو يتطابق مع القفيز البلنسي الذي عياره أيضاً ٤٨ مد نبي (٢). ويذكر ابن الجياب، أن القفيز في عصره (ق ٧هـ) كان يتضمن عشرين قدحاً أو قنطارا، كل قدح عياره ست مد كبير تزن ٣٦ رطل، وكل قفيز يسع ستة مد كبير تزن ٣٢ رطل، وكل قفيز يسع ستة مد كبير تزن ٣١ رطل، ويزن القفيز ٤٨٠ رطلا وفيه ١٢٠ مد كبير أو ٤٨٠ مد نبي، ويضيف ابن الجياب أن حجم أو سعة هذا القفيز ٤٥٥ ذراع مكعب حسب الذراع الشائع الاستعمال في الأندلس لقياس الأقمشة بـ ٤١,٧٩ سم طول (٣). ونستدل مما سبق أن حجم القفيز يبلغ ٣٢٨,٥٤٣ ديسمتر مكعب، وأما وزنه ف وستدل مما سبق أن حجم القفيز الذي استعمل في القرن السابع الهجري عشرة أقفزة قطبية تعادل ٤٨ مد نبي لكل واحد (٤).

# (Y) القدح:

كان يستخدم لكيل الحبوب، وعياره ست مد، كل مد خمسة أرطال وثلث (٥)، يذكر السقطى أن القدح من القمح عياره ٣٤ رطل، ومن الشعير والشنيتبة ربعاً واحدة ٢٥ رطل أو أقل، والقدح من الكزبرة اليابسة ١١ رطل كل رطل ١٦ أوقية، والأوقية عشرون درهما (٦).

ولقد انتقلت كلمة قدح من العربية إلى اللغات اللاتينية المختلفة في شبه الجزيرة الأيبيرية فعرفت في القشتالية بـ Alcadefe وفي كلا اللغتين لها نفس المدلول (٧)

## (٨) طماني:

يعرف بالقشتالية Celemin يعنى ثمن جزء المكيال الفائق، ويرى الأستاذ خواكين باليبه أن اصطلاح Celemin هو ثمن جزء من القفيز الأصفر من ٦٤ رطل وهذا الثمن يزن ٨ أرطال (٨).

<sup>(</sup>١) راجع: داترة المعارف الاسلامية، الجزء الثاني، ص ٢٢٢.

de la Junta apud, Bermejo, op.cit, p. 89. من مجموعة ٤٨ ، من مجموعة (٢) انظر : مخطوطة رقم ٤٨ ، من مجموعة

<sup>(</sup>٣) راجع: ابن الجياب، المصدر السابق، لوحة رقم ٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الجياب، نفس المصدر، لوحة رقم ٩.

<sup>(</sup>٥) ابن الجياب، نفس المصدر، لوحة رقم ٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) السقطى، المصدر السابق، ص ١١.

<sup>(7)</sup> Joaquin vallvé, op.cit., p. 97.

<sup>(8)</sup> Ibid, p. 100.

#### (٩) الفنيقة :

من المكاييل المستخدمة لكيل الحبوب أو الغلال، ويقول البكرى أن الفنيقة القرطبية عياره ٢٠ مد نبى (١)، لكن المقدسي يرى أنها تزن نصف قفيز عياره ٢٠ رطل أو ليكن عيارها ٣٠ رطل (٣)، وعلى أية حال فإن الفنيقة مخدد مع الربع الشائعة في الأندلس بـ ٢٧، ٢٨، ٢٠، وحتى ٣٣ رطل (٣).

## (١٠) الكيلة:

يستفاد من كلام ابن عبدون أن الطحان في أرحية الماء لا يجب أن يأخذ أجراً أكثر من عشرة أرطال لحمل من القمح (٤). وإذا كان حمل القمح يساوى قفيزاً عياره عشرون قدحاً أو ربعه و ٦٤٠ رطلا وزنا، فمعنى هذا أنه إذا حصل الطحان على عشرة أرطال من كل قفيز كان نصيبه ٦٤ رطل (٥).

#### (۱۱) تعليقة :

من المحتمل أن التعليقة Talega ، كانت تستخدم في الأندلس لكيل الحبوب وقياس المساحة ، على الرغم من أن المصادر العربية لم تذكر شيئًا عنها ، أما هذا الاصطلاح فقد ورد في اللغة البرتغالية مشتقًا من الاصطلاح العربي ,Tega, Teiga (٢).

# ثانياً الموازين:

أما عن وزن المعادن الشمينة من عملات ذهبية وفضية، وبعض المواد النادرة من التوابل، فقد استخدم مثقال من الذهب، ودرهم من الفضة، وكان وزن الدرهم ٢٠ جرامًا، ولذلك طابق تمامًا عشر الأوقية، لكن هذه العلاقة الوزنية تغيرت في القرن الثاني عشر، إذ يذكر السقطى أن عيار الأوقية عشرين درهمًا من الفضة (٧).

أما بالنسبة للمثقال فوزنه الشرعى ٤,٧٢ جراماً، وكان عيار القيراط نصف درهم، والجرام عياره حبة (٨).

- (١) البكرى (أبو عبد الله بن عبد العزيز، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، محقيق البارون دى سلان، الطبعة الثانية، الجزائر، ١٩١١، ص ١١٢-١١٣.
- (٢) المقدسي (شمس ألدين أبو عبد الله محمد)، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة خياط، بيروت، ص ٢٤٠.
  - Joaquin Vallvé, op.cit., p. 106. : راجع (٣)
  - (٤) ابن عبدون، المصدر السابق، ص ٢٤٣. (٥) راجع: .Joaquin Vallvé, op.cit., p. 106

(6) Ibid, p. 108.

- (٧) السقطي، المصدر السابق، ص ١٣.
- (8) Lévi Provençal, Espana musulmana, t. V, p. 137. وأما الحبة، فهي من العيارات المستعملة في نظم الوزن، أما وزنها فقد انحتلف فيه باختلاف الأزمنة والأمكنة، وقد قدرها بعضهم بسدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم، راجع: جواد على، المرجع السابق، جام، ص ٢٥ ٤١٦.

# الفصل الثالث الحيسة

١ \_ العلوم الدينية

أ \_ علم القراءات والتفسير.

ب \_ علوم الحديث والفقه.

٧ \_ العلوم اللغوية.

أ \_ الشعر.

ب \_ الموشحات والأزجال.

جـ ـ النثر.

د \_ الدراسات النحوية.

٣ ـ علمي التاريخ والجفرافيا.

٤ \_ الطب والرياضيات والهندسة.

حظيت الحركة العلمية والأدبية في قرطبة بنصيب وافر، ومكانة لا نظير لها، حتى غدت بحق قاعدة العلوم ومركز الآداب، وبلغت أقصى ذروتها في عصر الخلافة، وأصبح اسمها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلم، بل أصبح العلم من معالمها البارزة التي يتفاخر بها أبناء قرطبة (١).

ومن الطبيعي أن قرطبة لم تصل إلى هذه المكانة الفائقة إلا لكونها حاضرة الخلافة ومركز الحكم فكان نمو الحركة العلمية فيها مبكراً عن حواضر الأندلس الأخرى، وكان عطاؤها العلمي المتنوع غزيرا، إلى أن فقدت سلطتها المركزية كحاضرة للأندلس في أعقاب التفتت السياسي الذي واكب انهيار المخلافة الأموية، فتأثرت الحياة الأدبية فيها بعمق بالكوارث والنكبات التي تلاحقت عليها سريعاً وطحنتها طحنا ومزقتها أشلاء ثما دفع بكبار علمائها ومفكريها إلى الهجرة عنها والتماس مجالات أخرى لنشاطاتهم الأدبية في ظل ملوك الطوائف.

ولا شك أن هذه الظروف السياسية كانت خيراً على مناطق كثيرة من الأندلس وبالذات على المشرق الذى أفاد منها أكبر فائدة فكان مركز الهجرة ومحل الاستقرار لما كان ينعم به من هدوء نسبى، ولهذا انتجعه علماء قرطبة وكبار مفكريها وانعكس ذلك بطبيعة الحال على الأوضاع الاجتماعية والثقافية في مدنه منذ طليعة القرن الخامس الهجرى فنشطت الحركة العلمية فيه نشاطاً بجاوز كل تقدير في الحسبان، واستمر هذا النشاط قائماً في العصور التائية، وبلغ الازدهار العلمي أوجه في ظل الموحدين الذين لم يترددوا في تشجيع العلوم ورفع رايتها ورعاية العلماء في كل مجالات الفكر(٢)، فقد أحاط السادة الموحدون أنفسهم بحشد من أعلام الكتاب والشعراء والمفكرين، وكان لذلك أعظم الأثر في تألق الحياة العلمية وازدهار العلوم، وساعد على والمفكرين، وكان لذلك أعظم الأثر في تألق الحياة العلمية وازدهار العلوم، والعلوم، فأحاطوا بلاطهم بطائفة من عظام شيوخ العصر وكبار مفكريه أمثال أبي الوليد ابن وشد، وأبي بكر بن طفيل، وأبي بكر بن عبد الملك بن زهر أعظم علماء الأندلس في هذا العصر "ك.

وهكذا كانت سياسة الموحدين المباركة بدفع عجلة الفكر في الأندلس واحتضان علمائها ورعايتهم أحق الأثر في ازدهار العلوم والآداب، وحظيت حواضر

<sup>(</sup>١) راجع : السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة المخلافة في الأندلس، جـ ٢، ص ١٥٩.

<sup>(2)</sup> Nicholson (Reynold, A), A Literary History of the Arabe, Cambridge, 1953, p. 432.

<sup>(3)</sup> pérés (Henri), La poésie à fés sous les Almoravides et les Almohades, en Hespéris, t. XVIII, 1934, Fasct, p. 40, (No. I).

شرق الأندلس بنصيب وافر من العلماء والمفكرين في شتى مجالات العلم والمعرفة بل إن الواحد من هؤلاء العلماء كان في تخصصه يجمع بين العلوم الدينية كالحديث والأصول والتفسير وبين العلوم اللغوية والأدبية كالنحو والأدب، بينما وجد منهم فريق كان يجمع بين هذه الدراسات الأدبية والعلوم النقلية كالطب والفلسفة والرياضيات، وتسوق التراجم العديد من هذه الأمثلة.

وفيما يلى عرض لأهم جوانب النشاط العلمي في شرق الأندلس في فترة · موضوع الدراسة.

## (١) العلوم الدينية:

وهى العلوم التى تخدم بشكل مباشر القرآن الكريم والحديث الشريف وتشمل علم القراءات والتفسير وعلوم الحديث والفقه.

# 1 \_ علم القراءآت والتفسير:

حظيت العلوم الدينية المتصلة بالقرآن الكريم بنصيب وافر من الفكر الإسلامي في شرق الأندلس على مر العصور باعتباره المصدر الرئيسي للشريعة والمنهج الذي ارتضاه المسلم، ولعل ذلك كان باعثًا على تقدم هذه العلوم الدينية وتألقها فكثرت فيها التواليف وبرز عدد كبير من العلوم في هذا المجال في شرق الأندلس، ففي علم القراءات نبغ:

- ١ محمد بن الحسن بن محمد بن سعيد المقرى من أهل دانية، يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن غلام الفرس (ت في عام ٧٤٥هـ)، وكان إماماً فاضلا صاحب ضبط وإتقان مشاركاً في علوم جمة يتحقق منها بعلم القرآن والأدب، كما عرف بإتقانه للخط وأناقته في الوراقة ويعتبره ابن الآبار آخر المقرئين (١)، وقد تولى بآخر عمره الخطبة بجامع دانية (٢).
- ٢ سعلي بن محمد بن علي بن هذيل (ت في عام ٥٦٤هـ) من أهل بلنسية، هوكان صدر المقرئين وإمام الموجودين، عمر فانتهت إليه رياسة الإقراء بشرق الأندلس في عصره، متقناً ضابطاً مجوداً حسن الأخد على القراء مشهور الفضل والزهد، (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الآبار ، التكملة، ص ١٩٣ وما يليها، ت ١٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) نقس الممدر ، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الخامس، القسم الأول، خقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ص ٣٦٩، ت ،٩٣٨.

- " \_ أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله الأنصارى وكنيته أبو جعفر الحصار، (ت في عام ٢٠٩هـ)، أصله من دانية، وسكن بلنسيه، وصفه ابن عبد الملك بقوله : (كان خاتمة المقرئين ببلنسية، لم يكن أحد من أهل صناعته يدانيه في الضبط والتجويد والانقان وحسن الآداء) (١). انفرد بقراءة (رى الظمآن في تفسير القرآن) على مصنفه أبي الحسن بن النعمة، علاوة على اتقانه الخط والوراقة، وكانت وفاته ببلنسية حيث دفن بمقبرة الجنان (٢).
- ٤ ومن جلة علماء شرق الأندلس أيضاً الفقيه الحافظ الضرير أبو القاسم ابن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني من شاطبة (ت بالقاهرة في عام ٥٩٠هـ) ودفن بالمقبرة الفاضلية بسفح المقطم (٣). كان واحداً من أعظم علماء شرق الأندلس في عصره وأكثرهم فضلا (٤)، رحل إلى مصر وسمع من الحافظ السلفي وابن برى وغيرهما، ويذكر المقرى أنه «كان إماماً، علامة ذكياً، كثير الفنون، منقطع القرين، رأساً في القراءات حافظاً للحديث، بصيراً بالعربية، واسع العلم؛ (٥)، ألف قصيدتين في القراءات والرسم، «حرز الأماني»، و«عقيلة أتراب الفضائل» النالت شهرة كبيرة، وقد امتدحه ابن خلكان بقوله : «أنه أبدع في حرز الأماني، وهي عمدة قراء هذا الزمان في تعلمهم فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها، وهي مشتملة على رموز عجيبة وإرشادات لطيفة » (٢).

# وفي علم التفسير نبغ :

1 \_ زيادة الله بن محمد بن زيادة الثقفى المرسى، ويعرف بابن الحلال ويكنى أبا الحسن (ت في عام ٥٥٢هـ) (١)، وأصله من مرسيه، وكان يقرئ الحديث ويفسره، وقد تولى خطة الشورى ثم استقضى بمدينة بلنسية.

٢ \_ محمد بن عبد الملك بن محمد بن خلف بن علي بن قاسم الأنصارى، من أهل

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي (أبو عبد الله محمد)، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الأول، القسم الأول، مخقيق الدكتور محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، ص ٣٤٧، ت: ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك، نفس المصدر، السفر الأول، القسم الأول، ص ٣٤٢، ت: ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) المقرىء المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر والجزء، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والجزء ، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) المقرى: المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) ابن الآبار؛ التكملة، ص ٧٥، ت ٢٥١٠.

بلنسية ويقال أنه من قلعة أيوب ولد في رمضان عام ٥٥٥هـ، وتلقى العلم في بلنسية ونبغ في علم التفسير بوجه خاص فكان له «محقق بالتفسير وقيام عليه وقعد لذلك بجامع بلنسية وقتاً مع مشاركة يسيرة في النظم والنثر، (١)، وكانت تغلب عليه طريقة التصوف، وقد صنف عدداً من الكتب من أهمها كتاب دنسيم الصبا في الوعظ على طريقة الجوزى، وكتاب دبغية النفوس الزكية في الخطب الوعظية، وتوفى بأوربوله في ٢٢ رجب عام ١٤٤هـ (٢).

٣ محمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن نوح الغافقى من أهل بلنسية ولد فى سنة ٥٣٠هـ، وقضى صباه فى بلنسيه حيث تلقى العلم على شيوخها، وبرز ورسخ فى علمى التفسير والقراءات، ويصفه ابن الآبار بقوله: الم يكن فى وقته بشرق الأندلس نظير له تفنا واستبحاراً، كان رأساً فى الراسخين من العلماء وصدراً فى المشاورين من الفقهاء... وشارك فى التفسير ومحقق بالقراءات، وأما عقد الشروط فإليه انتهت الرياسة فيه (٣)، وولى خطة الشورى كما تولى قضاء بعض أعمال بلنسيه، وخطب بجامع بلنسيه وقتاً، وتوفى ببنلسيه فى شوال عام بعض أعمال بلنسيه، وخطب بجامع بلنسيه وقتاً، وتوفى ببنلسيه فى شوال عام دهن محقدة باب الحنش (٤).

# ب ـ علوم الحديث والفقع:

شغلت دراسة الحديث والفقه مكانة هامة من النشاط العلمي في شرق الأندلس وكان البحث في هذه الدراسات من أهم مظاهر الحركة العلمية في شرق الأندلس الأمر الذي نستدل منه على حرص أهل هذه المنطقة على التحقق من مصادر التشريع وإقبالهم على النظر في أمور المجتمع المختلفة، ولقد برز في مجال هذه العلوم عدد كبير من المحدثين والفقهاء من أثروا المكتبة الأندلسية بعديد من مصنفاتهم في الفقه، وتزخر كتب التراجم الأندلسية بأسماء جمهرة من هؤلاء العلماء نذكر منهم:

ا \_ المحدث يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم بن فيره بن عمر اللخمى الأندى، ويكنى أبا الوليد ويعرف بابن الدباغ، ويصفه ابن الزبير بقوله «القاضى الإمام المحدث الجليل أحد الأثمة المهرة المتفنين في صناعة الحديث وجهابذة النقاد» (٥)، كما ذكره أبو العطاء وهب بن لب بن نذير، وكان ممن صاحبه بين

<sup>(</sup>١) نفس المهدر، من ٢٥٤، ت: ١٠٢١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) تقس المهدر، من ٢٩٧، ت : ٩١٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٥) ابن الزبير (أبو جعفر أحمد)، القسم الأخير من كتاب صلة الصلة، تحقيق الأستاذ ليفي برونسال، الرباط، ١٩٣٨، ص ٢٠٧.

أثمة المحدثين فأشار بأنه دخاتمة أيمة المحدثين، وعلل ذلك بكثرة شيوخه الذين لذكرهم مصنف يتناول تراجمهم، جاء دتأليفًا بليغًا أنبًا عن حفظه وتهممه وإتقانه ورياسته في صفة الحديث وإمامته فيه وقته ١٠٠٠. ومن مصنفات ابن الدباغ أيضاً دمعجم شيوخ شيخه القاضى أبي علي الصدفى، وكتاب دالغوامض والمبهمات، ووطبقات المحدثين والفقهاء، وداختصار إيضاح الاشكال لعبد الغنى، وقد توفى بدانية عام ٤٦٥هـ، ودفن بمرميه (٢).

- ٢ ــ المحدث عيسى بن محمد بن فتوح الهاشمى (ت فى عام ٥٦٠هـ) من أهل شرق الأندلس، أقام بمدينة بلنسية، ويعرف بابن المرابط، من مؤلفاته كتاب :
   ١ التقريب والحرش فى أصول قراءة قالون وورش، (٣).
- ٣ ـ المحدث أحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى، من أهل لورقة (ت: ٩٧٥هـ)، يكنى أبا العباس وأبا جعفر، ذكره ابن عبد الملك فى تراجمه بقوله: «كان محدثا حافظاً كامل العناية بالحديث، ومن أهل المعرفة، به ضابطاً متقناً وإفر الحظ فى علم العربية »(٤).
- ٤ المحدث عبد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن بقى أبو محمد الغافقى المرسى، (ت في عام ٦١٧هـ) كان فقيها محداً بصيراً بالشروط متقدماً في الفتيا وصناعة التوثيق وعلم الفروع والطب، وتنسب إليه اختصارات في الطب، ومؤلفات في التفسير، ومختصر في الحديث، وصنف تفسيراً نحا فيه الجمع بين تفسير ابن عطية والزمخشرى (٥).
- المحدث محمد بن عبد الرحمن التجيبي، أبو عبد الله، من أهل لقنت، عاش في النصف الثاني من القرن السادس، ورحل إلى المشرق في طلب العلم والحج، وتلقى العلم على جلة علمائه، ثم قفل من رحلته عائداً إلى وطنه، وألف مصنفات عديدة منها: «أربعون حديثاً في المواعظ»، وأخرى في الفقر وفضله، وفي الحب في الله تعالى، وفي «فضل الصلاة على النبي عكه» وكتاب «الفوائد

<sup>(</sup>١) في : ابن الزبير، نفس الممدر والصفحة.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة، انظر أيضاً: العنبي، بغية الملتمس، ص ٤٧٦، ت : ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٩٨، ت : ٣٩٠، وراجع أيضًا ابن الآبار، التكملة، ص ٧٣٠، ت : ٢٠٦٩.

ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الأول، القسم الأول،
 يخقيق الأستاذ محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، ص ١٢٥، ت : ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، التكملة، ص ٦٥٤، ت : ١٨١٢؛ وانظر أيضاً: ابن الزبير المصدر السابق، مر٤٤، ت : ٦٩.

الكبرى، و (الفوائد الصغرى)، وكتاب (فضل عشر ذى الحجة)، وكتاب (مناقب السبطيين)، وكتاب (الترغيب في الجهاد)، وكتاب (المواعظ والرقائق)، وكتاب (مثيخة السلفي) (١).

آ الحدث أبو عمر بن عات، أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزى الشاطبى، استشهد فى موقعة العقاب سنة ٩٠٦هـ (٢)، تلقى العلم فى شاطبة ثم رحل إلى المشرق، وأخذ عن كبار علمائه وألف مصنفين أحدهما والنزهة فى التعريف بشيوخ الوجهة، والآخر وريحانة النفس، وراحة الأنفس فى ذكر شيوخ الأندلس، (٣)، ويصفه ابن عبد الملك بأنه وكان من أكابر المحدثين، وجلة الحفاظ المسندين للحديث والاداب بلا مدافعة، ويرد الأسانيد والمتون ظاهراً فلا يخل بحفظ شىء منها » (٤).

٧ - المحدث عبد الله بن سليمان بن داود عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن خلف بن حوط الله الأنصارى الحارثي من مدينة أنده، ولد عام ١٥٤٨هـ، وكان على حد قول ابن الآبار وإماماً في صناعة الحديث مقيداً ضابطاً بصيراً بها معروفاً بالاتقان لها حسن الخط حافظاً لأسماء الرجال واقفاً على المعدلين والمجرحين يجمع إلى الاحتفال في الرواية حسن الاستقلال بالدراية، (٥)، ومن أهم مصنفاته وكتاب في تسمية شيوخ البخارى ومسلم وأبى داود والنسائي والترمذي، ونزع فيه منزع أبي نصر الكلاباذي ولكنه لم يكمله، توفي بغرناطة في ربيع الأول عام ٢١٢هـ (٢).

٨ ـ ومن المحدثين المنسوبين إلى أنده كذلك داود بن سليمان بن داود عبد الرحمن بن حوط الله الأنصارى الحارثي، أخو عبد الله، ولد عام ٥٦٠هـ، وتوفى بمالقة في ٦ ربيع الآخر عام ٦٢١هـ(٢)، وكان على حد قول ابن الخطيب :
 وفهيماً بصيراً بعقد الشروط، حاذقاً في استخراج نكتها تلبس بكتبها زمناً طويلا

<sup>(</sup>۱) المقرى، المصدر السابق، جـ۲، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفس المسدر، جـ٣، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) المقرى، المصدر السابق، جـ٣، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) في : المقرى، نفس الممدر والجزء، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، التكملة، جـ٢، ص ٥٠٦، ت : ١٤٣٥؛ وراجع أيضاً في سيرته: ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار؛ نفس المصدر، جــ٣، ص ٥٠٦ ابن الخطيب، الإحاطة، جــ٣، ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ٥٠٦.

بمسجد الوحيد من مالقة، وكان محبًا في العلم وأهله حريصًا على إفادته إياهم صبورًا على سماع الحديث ١ (١).

٩ \_ المحدث سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي البلنسي، أبو الربيع بن سالم، ويعتبر من أثمة المحدثين في عصره، وكان حسما يذكره تلميذه ابن الآبار وإمامًا في صناعة الحديث، بصيراً به حافظ حافلا عارفًا بالجرح والتعديل ذاكراً للمواليد والوفيات يتقدم أهل زمانه في ذلك، وفي حفظ أسماء الرجال، مع الاستبحار في الأدب والاشتهار في البلاغة، فرداً في إنشاء الرسائل، مجيداً في النظم، خطيبًا فصيحًا مقوهًا، (٢)، ووصفه ابن عبد الملك بأنه (بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي، حافظًا للحديث مبرزًا في نقده تام المعرفة بطرقه صابطاً لأحكام أسانيده ذاكرًا لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم، ريان من الأدب كاتبًا بليغًا شاعرًا مجيداً خطيباً مصقعاً (٣) تولى الخطبة بجامع بلنسية لفترة ما، كما تولى منصب القضاء ومن حيث انتاجه العلمي كان مشهوراً له بالمصنفات العديدة في الحديث والسير والاداب من بينها كتاب (مصباح الظلم في الحديث)، وكتاب ( الأربعون عن أربعين شيخًا لأربعين من الصحابة، وكتاب عنوانه والأربعون السباعية، وكتاب والسباعيات من حديث الصدفي، وكتاب وحلية الأمالي في المراقبات العوالي،، وكتاب « تخفة الوداد ونجعة الرواد،، وكتاب (المسلسلات والإنشاءات، وكتاب والاكتفاء في مغازى رسول الله، ودمغازى الثلاثة الخلفاء، وكتاب دميدان السابقين وحلية الصادقين المصدقين في عرض كتاب الاستيعاب، ولم يكمله (٤). وكان أبو الربيع بن سالم فوق علمه، من أولى الحزم والجرأة والبسالة والشهامة، يشارك في الغزوات، ويباشر بنفسه القتال ويبلى فيه أحسن البلاء، وشهد موقعة أنيشة التي وقعت في ظاهر بلنسيه في ٢٠ من ذي الحجة عام ١٣٤هـ، واستشهد فيها إلى جانب أبي الربيع عدد كبير من المسلمين، وقد رئاه تلميذه ابن الآبار بقصيده الشهيرة التي مطلعها :

الله بأشلاء العلى والمكارم ∴ نقد بأطراف القنا والصوارم وعوجاً عليها مأدياً وحقاوة ∴ مصارع غصّت بالطلى والجماجم (٥)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والجزء، ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) التكملة، جـ٢، ص ٧٠٨، ت : ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، بقية السفر الرابع، ص ٨٣، ت : ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٢٩٦-٢٩٧.

 <sup>(</sup>٥) في: ابن الخطيب، نفس المصدر والجزء، ص ٤٣٠٤ وراجع أيضًا: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة بقية السفر الرابع، ص ٩٠.

- وفي علوم الفقه، برز عدد كبير من علماء شرق الأندلس، نذكر من بينهم :
- ا ـ الفقيه أحمد بن محمد بن زيادة الله بن عيسى الثقفى، من أهل مرسيه، وكان فقيها مشاوراً ذاكراً للمسائل بصيراً بالفتاوى فى النوازل، مشاركاً فى الأدب، تقلد بعض الوظائف فى شرق الأندلس (١)، منها منصب «قاضى قضاة الشرق» (٢)، إلى أن سعى به عند محمد بن سعد ابن مردنيش أمير شرق الأندلس آنذاك، فقبض عليه واستصفى أمواله وغربه إلى أنده، واعتقل بها فترة ثم قتل عام ٤٥٥هـ (٣).
- ٢ الفقيه عمر بن أبى الحسن محمد بن واجب بن عمر بن محمد بن واجب القيسى من أهل بلنسيه، ولد عام ٢٧١هـ، من بيت علم، وكان فقيها مشاوراً، درياً بالفتيا عارفاً بالأحكام (٤)، تولى قضاء بعض مدن شرق الأندلس، وكان خاتمة حفاظ الفقه بشرق الأندلس ثم توفى آخر رمضان عام ٥٥٧هـ (٥).
- س ـ الفقيه على بن عبد الملك بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الملك
   الأنصارى (ت: ١٧٥هـ)، من أهل بلنسية، وكان على حد قول ابن عبد الملك خاتمة العلماء بشرق الأندلس في عصره، فكان إلى جانب تبحره في العلوم والمعارف اراسخا في العلم مقرئا مجودا، مفسراً محداً، راوية حافظاً، فقيها مشاوراً، بارعا في علوم اللسانه (٢)، ذكره ابن الزبير في صلة الصلة بقوله:
   هكان مقرئا جليلاً ونحريا عارفا فقيها مشاوراً ، (٧) وقال فيه أبو عمر بن

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الأول، القسم الثاني، عقيق الدكتور محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، ص ٤٢٥، ت : ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار: المعجم، ص ٤٠، ت : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الأول، القسم الثاني، ص ٤٢٥، وراجع أيضاً: ابن الآيار، المعجم ، ص ٤٠١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك ، نفس المصدر، السفر الخامس، القسم الثاني، محقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، يبروت، ص ٤٦٨، ت : ٨١٧.

 <sup>(</sup>٥) نفس المصدر والقسم والصفحة، بينما يقول ابن الآبار أنه توفي سنة ٥٦٠هـ، واجع التكملة،
 جـ٧، ص ٢٥٥، ت : ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، السفر الخامس، القسم الأول، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ص ٢٢٦، ت : ٤٥٥؛ راجع أيضًا في سيرته: ابن الآبار، التكملة، ص ٢٦٩، ت ١٨٦٣ ١٨٦٣.

<sup>(</sup>٧) ابن الزبير؛ صلة الصلة، ص ١٠٤، ت : ٢١١.

عات: ﴿إِمام بلنسيه وفقيهها المشاور وأستاذها الذى لا يبارز، وخطيبها الذى لا يجاوز، مقرئ فائق، ونحوى حاذق، (۱). ووصفه الكاتب البارع أبو بكر يحيى بن محمد الأركشي في مقامته دقسطاس البيان في مراتب الأعيان، بأنه دفقيه عارف وحامل أدوات ومعارف، وما هو إلا زيدة زمان تمخض العصر عنها، وروضة علم تضوع العطر منها، تلتمس أشتاتها من عنده وتقتبس، ويفزع إليه في كل ما أشكل منها والتبس، ذهب في اقتنائها أهدى مذهب، وامتطى إلى حامليها صهوة الهجير الملهب، حتى انتهجت له شعابها، وانقادت إلى فهمه صعابها، ومازال متبعاً مساقط أثرها، حتى روى من سلسبيلها وكوثرها (۲). ومن أهم مصنفاته، درى الظمآن في تفسير القرآن، ووالإمعان في شرح مصنف أبي عبد الرحمن، الذي بلغ فيه الغاية من الاحتفال وحشد الأقوال، (۳).

- ٤ ـ الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الملك، من أشهر فقهاء مرسيه، وكان فقيها حافظاً عارفاً بمذهب مالك، عكف على تدريسه، وكان إلى جانب ذلك حسن البيان، عادلا في الأحكام (٤). ألف عدداً من التواليف من بينها كتاب ونتايج الأبكار ومناهج النظار في معانى الآثار، وكتاب وإقليد التقليد المؤدى إلى النظر السديد، وبرنامج المقتضب من كتاب الأعلام، ووالأنبا بأنباء ابن خطاب، وقد تقلد بعض الوظائف في بلده، وتوفى بمرسيه في الحرم سنة ٩٩٥هـ (٥).
- الفقيه عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب، أبو بكر، من بيت جليل مشهور بالقاعدة المرسية (٦)، وكان من بين الفقهاء الذين لعبوا دوراً بارزاً في السياسة كما كان بالإضافة إلى تفقهه ذا بصيرة بقرض الشعر(٢)، وصفه ابن

<sup>(</sup>١) في: ابن الزبير، نقس الممدر والصفحة.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الأول، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك، نفس المصدر والسفر والقسم، ص ٢٢٩، بينما يقول ابن الزبير أنه توفي عام ٥٠٥هـ أو ما بعدها، راجع: صلة الصلة، ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار؛ التكملة ، ص ٢٧٦، ت: ٨٧٠.

<sup>(</sup>٥) نفس الممدر والصفحة.

 <sup>(</sup>٦) ابن سعيد المغربي، اعتصار القدح المعلى في التاريخ المحلى، تحقيق الأستاذ إبراهيم الإببيارى،
 القاهرة، ١٩٥٩، ص ١٤٦، ت :٣٣٤ وراجع له : المغرب، جـ٣، ص ٢٥، ت : ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد، اختصار القدح، ص ١٤٧.

الآبار فقال : (كان من رجالات الأندلس وأهل الكمال، زهد في أول أمره وأقبل على الآخرة، ثم مالته به الدنيا وقدم لولاية مرسيه فلم تحمد سيرته) (١)، وقد تقلد ولاية مرسيه في دولة محمد بن هود صدر المحرم عام ٦٣٦هـ، وصار إليه الحل والعقد إلى أن لقى مصرعه على يد زيان بن مردنيش في أول رمضان سنة ٦٣٦هـ(٢).

# (٢) العلوم اللفوية:

تأثرت علوم اللغة العربية وآدابها في شرق الأندلس بطبيعة هذه المنطقة المعروفة بتقلبها وإضطرابها من الناحية السياسية وتفتحها على البحر وانبساط أراضيها من الناحية الجغرافية، ولذلك فقد كانت آداب شرق الأندلس في هذه المرحلة التاريخية تعبيراً عن الطبيعة الجغرافية للمنطقة ومرآة صادقة للأحداث السياسية المتلاحقة.

وجما لاشك فيه أن الأدب العربي المشرقي كان معيناً لا ينضب ومصدراً خصباً لآداب الأندلس، فمن الشعر المشرقي استمد الشعراء الأندلسيون أشكاله واقتبسوا قوالبه المعبرة، ومن مادة آدابه استنبطوا أفكارهم وتصويراتهم الأدبية، وقد ساعد على ذلك وفود عدد كبير من الأدباء المشارقة إلى الأندلس أمثال صاعد اللغوى وأبو على القالي واستقدام أعداد كبيرة من المغنيين والمغنيات والجوارى المشرقيات إلى الأندلس أمثال قمر والعجفاء وزرياب (٣). إلا أن طبيعة الأندلس الساحرة من مياه جارية، وجبال خضراء وبساتين زاهية رققت من مشاعر أهل الأندلس وهذبت من جفوتهم، وأثارت ملكاتهم الفكرية المحية، فاستخدموا ملكات الحس والخيال في وصف جمال الطبيعة وفي إجادة تصويرها (٤) والواقع أن ما تشتمل عليه بلاد شرق الأندلس من أراض خصبة وسهول خضراء وجداول وأنهار وفيرة ومناخ معتدل وطبيعة ساحرة كان له أثره على الشعر والشعراء.

ويظهر أثر بيئة شرق الأندلس واضحاً فيما وصل إلينا من الانتاج الأدبى لهذا المصر، فقد سجل الأدباء صورها الخلابة داخل إطارات أدبية بديعة، وعبروا عن رقة حواسهم، وتأثرهم بالطبيعة، وهكذا عشقوا الطبيعة التي أحاطت بقلوبهم (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، التكملة، ص ٦٩٦، ت ،١٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد ، اختصار القدح، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) غرسيا غوميث ، الشعر الأندلسي، ترجمة الدكتور حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٥٦، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، جـ ٢، ص ١٦٨ ؛ وانظر أيضاً: مصطفى الشكعة، الأدب الأدلسي، موضوعاته ومقاصده، بيروت، ١٩٧٧، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٥) حكمت على الأوسى، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٧، ص ٦٥.

ثم إن أدب شرق الأندلس نظماً ونثراً مرآة صادقة تنعكس عليها جوانب الحياة السياسية والحضارية التي مرت بها هذه المنطقة في العصر موضوع الدراسة، والأدباء على هذا النحو ترمومتر الأحداث ينفعلون بها ويتفاعلون معها، ويسجلون آلامهم ومحنهم وهزائم أمتهم ويسجلون فرحتهم بانتصار أصابوه أو غنم حصلوا عليه، وينتقدون حالة الضعف والهوان التي يتعرض لها الإسلام في شرق الأندلس على أيدى أعدائه، ويستحثون مواطنيهم على النضال ويستنفرونهم للصمود أمام المحن والأخطار أو يتغنون بما حققه رؤسائهم من انتصارات، ويتباهون بذلك في أشعارهم فكان الأدب شعره ونثره تعبيراً عن القضايا السياسية والاجتماعية والأحداث الكبيرة التي عاشتها الأمة (۱). وفيما يلي عرض لبعض جوائب الحياة الأدبية في شرق الأندلس.

## أ ـ الشعر:

تناول شعراء هذا العصر في قصائدهم أغراض الشعر المألوف : المدح والوصف والخمريات والغزل ورثاء المدن والاستنفار على النضال والاستنصار بقوى الإسلام في المغرب لإنقاذ الأندلس، والشكوى من الزمان وسوء الحظ، والتوسل الديني، وفيما يلى نماذج من قصائد شعراء شرق الأندلس في هذه الفترة.

# ١ ـ المدح:

نظم أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الكناني (٢) قصيدة في مدح الأمير أبا يعقوب بن عبد المؤمن تعرض فيها لذكر الأندلس ووصف سوء أحوالها السياسية، منها

أبت غير ماء بالنخيل وروداً .. وهامت به عذاب الجمام مروداً وقالت لحاديها أثم زيادة .. على العشر في وردى له فأزيدا عدمتك ما هذا القنوع وها أنا .. عهدتك لا تثنين عنه وربداً أنوناً إذا ما كنت منه قريسة .. وضبًا إذا ما كان عنك بعيداً دوى حضرة الملك الظليل رواقة .. ففيها لعمرى مخملين وروداً (٣)

<sup>(</sup>١) غارسيا غوميث، الشعر الأندلسي، ص ٣٠ وما بعدها؛ راجع أيضاً: إحسان عباس ، تاريخ الأددب الأندلسي، بيروت، ١٩٩٠، ص ٩٠.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن عبد الرحمن بن أبى أحمد الكتانى بلنسى، سكن مالقة، وكان من ببت جليل ، سوى الهمة ، أديبا بارعا فاضلا، شاعراً مطبوعا، كاتبا بليفا ، كتب بجيان عن أبى إسحاق بن همشك، ولما توفى ابن همشك قصد مراكش، راجع: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، القسم الأول السفر الأول، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك، نفس المصدر والقسم والسفر، ص ١٩٧.

ومنها يصف حال الأندلس ويبعث على الجهاد:

ألا ليت شعرى هل يمدّ لى المدى .٠٠ فأبصر حفل المشركين طريداً وهل بعد يقضى في النصاري بنصره .٠٠ تفادرهم للمرهفات حصيداً ويغزو أبو يعقوب في شنت ياقب نه يعيد عميد الكافرين عميداً ويلقى على إفرنجهم عبء كلكل ٠٠٠ فيتركهم فوق الصعيد هجوداً يغادرهم جرحًا وقتلا مبرّحًا ٠٠. ركوعًا على وجه الفلا وسجودًا

إلى أن يقول:

لعل أمير المؤمنين يعيدها .٠. إلى أفضل من حالها فتعودا (١) ومن قصيدة لأبي الحسن بن الفضل (٢)، يمدح ابن هود في أول دولته: أحببت في الناس بان هود .. ملك بني هود الكرام(٣) ولم يزل أمرنا قديماً ٠٠ في آل لخم أو في جذام وقال ابن الآبار يمدح أبا زكريا الحفصى (٤) سلطان أفريقية:

علت بعلياك الليالي العواطل ·· ودانت لسقياكُ السحاب الهواطل وما زئية الأيام إلا مناقب . . يفرعها أصلان بأس وناتل(٥) إذ الطول والصُّول استقلا براحة .٠. ترقت لها نحو النجوم أنامل

ومن شعره أيضاً في مدح مسعيد بن حكم رئيسٍس منورقة:

في أساريره صفات الصباح سيّد أيّد رئيس بئيس ٠٠٠ قمر في أفق المعالى بجلى . و على بالسؤدد الوضّاح (٦) سلم البحر في السماحة منه .. لجواد تسمّوه بحر السماح

وقال ابن الآبار يمدح المستنصر الحفصي صاحب أفريقية: والدنيا

وللأم (٧) إن البشائر كلها جمعت .. كلدين في نعمتين جسيمتين هما ٠٠ برء الإمام وبيعة الحرم

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، القسم الأول، السفر، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الشَّاعر أبو الحسن بن الفضل من أهل أوربولة، سكن أشبيلية، وكان فقيها شاعراً ألف عدة تواليف في الموشحات، راجع في ترجمته: ابن سعيد ، اختصار القدح، ص ١٠٨، ت : 16.

<sup>(</sup>٣) نفس الممدر والصفحة.

<sup>(</sup>٤) هو الأمير أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد مؤسس الدولة الحفصية بتونس، حكم من سنة ٦٢٥-١٢٤٧هــ/١٢٢٨-١٢٤٩م؛ راجع: الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، ص ٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في: المقرى، نفح الطيب، جـ٥، ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) القرىء نفس المبدر، جـه، ص ١٧.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر والجزء، ص ٢٥٦، حكم المستنصر بن أبي زكريا بن يحيى من سنة ٦٤٧ــ ١٧٥هـ/ ١٢٤٩ ــ ١٢٧٦م، راجع: الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، ص ٢٣ وما بعدها.

## ٢ ـ الوصف:

تزخر كتب الأدب الأندلسى بشواهد عديدة من الشعر الوصفى الذى اختصت به بلاد شرق الأندلس التي كانت مصدراً خصباً استلهم منها الشعراء موضوعاتهم ففي وصف بلنسية يقول الشاعر ابن الزقاق البلنسى:

بلنسيه \_ إذا فكرت فيها .. وفي آباتها \_ أسنى البلاد (١) وأعظم شاهدى منها عليها .. وإن جمالها للعين بادى وأعظم شاهدى منها عليها .. لها علمان من بحر ووادى كما شبهها الشاعر مروان بن عبد الله بن عبد العزيز بحسناء تكسوها الخضرة

فقال: كأن بلنسيه كاعب ن وملبسها سندس أخضر (٢) إذا جئتها سترت نفسها ن بأكمامها فهى لا تظهر

ويعبر الشاعر محمد بن عياش عن حالة القلق والضيق التي أصابت أهلها عندما أصبحت بلنسية ثغراً للعدو يصاحبها ويماسيها بهجماته وضاقت الحال فيها، واشتدت الحال على أهلها وازداد خوفهم على مصيرها ومصيرهم، فيقول:

بلنسيه! بيني عن القلب سلوة .. فأنك روض لا أحن لزهرك وكيف يحب المرء داراً اتقسمت .. على صارمي جوع وفتنة مشرك (٣)

وكأنما أراد أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حريق الهزومي (١) أن

<sup>(</sup>١) وهو أبو الحسن علي بن عطية، توفي عام ٥٣٠هـ،؛ راجع: المقرى، نفح الطيب، جـ١، مر١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في: المقرى، نفس المسلم، جدا، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) وابن عياش، شاعر أديب من شعراء الأندلس، عاش في القرن السادس الهجرى، راجع: المقرى، نفس المصدر والجزء والصفحة؛ وانظر أيضاً: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، ص ٢٧٥، ت : ٥٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) بلنسى، مولده عام ٥٥١هـ، وكان شاعراً مقلقاً مجيداً، سريع البديهة بارعاً، كاتباً بليغاً مكثراً من نظم الكلام ونثره، توفى عام ١٢٢هـ؛ راجع: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، ص ٢٧٥، ت : ٣٥٥؛ ابن الزبير، صلة الصلة، ص ١٢٩، ت : ٢٦٣؛ ابن الآبار، التكملة ، ت : ١٨٩٥.

یناقیض ابن عیاض ویصحح الفکرة التی یکونها قارئ بیتیه عن بلنسیه حین قال:

بلنسیه ا قرارة کل حسن . حدیث صح فی شرق وغرب

فإن قالوا : محل غلاء سعر . ومسقط دیمتی طعن وضرب

فقل هی حفت رباها . بمکروهین من جوع وحرب (۱)

ویتغنی بها أبو عبد الله الرصافی البلنسی (۲) فیقول:

بلادى التي ريشت قريد متى بها .". فريخًا وآوتنى قرارتها وكرًا مهادى ولمين العيش في ريق الصبا .". إلى الله أن أتسى اعتيادى بها خيرًا إلى أن يقول:

بلنسيه تلك الزمردة التي .. تسيل عليها لؤلؤة نهراً (٣) ومن شعر الرصافي في وصف بلنسيه:

ولا كالرّصافة من منزل .. سقته السحائب صوب الولى أحسن إليها ومن لى بها .. وأين السرى من الموصلي (٤) وفي وصف جزيرة ميورقة يقول ابن اللبانة:

بلد أعارته الحمامة طوقها .. وكساه حلة ريشة الطاووس فكأنما الأنهار فيه مدامة .. وكأن ساحات الديار كؤوس (٥) وفي ذكر محاسن شاطبة يقول بعضهم:

<sup>(</sup>١) في : المقرى، نقح الطيب، جدا ، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) بلنسى الأصل، سكن غرناطة مدة ثم انتقل إلى مالقة ، ويصفه ابن الخطيب بقوله؛ كان فحلا من فحول الشعراء ورثيساً في الأدباء عفيفاً ساكناً ، ذا سمت توفى عام ٥٧٢هـ، واجع: الإحاطة، جدد، ص ٥٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، الإحاطة ، جـ ٢ ، ص ٢٥٠١ المقرى، جـ٥ ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) في : المقرى، المعدر السابق، جدا ، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) في: المقرىء نفس المعبدر والجزء، ص ١٥٨.

نعم ملقی الرحل شاطبة ∴ لفتی طالت به الرحل

بلدة أوقاتها محر ∴ وصبا فی ذیله بلل

ونسیم عرفه أرج ∴ وریاض عضتها نمل

ووجدة كلها غور ∴ وكلام كله مثل(۱)

وفی وصف صنم شاطبة یقول أبو عامر البریانی:

بقية من بقايا الروم معجبة ن أبدى البناة بها من علمهم حكما لم أدر ما أضمروا فيه سوى أم ن تتابعت بعد سموه لنا صنما كالمبرد الفرد ما أخطأ مشبهه ن حقا لقد برد الأيام والأمما كأنه واعظ طال الوقوف به ن مما يحدث عن عاد وعن إرما فانظر إلى حجر صلد يكلمنا ن أسمى وأوعظ من قس لمن فهما (٢) وفي وصف قطعة بحرية يقول محمد بن عبد الله بن سلفير الشاطبي : ونبت ماء لمسرى الربح جربتها ن تمشى كما مثن النكباء والنمل قد جللوها شرعا مثل ما نشأت ن يظلها من غمام فوقها ظلل كأنها فوق مثين الربح سابحة ن فتخاء يعلو بها طوراً ويشتغل (٣)

اشتهر شعراء شرق الأندلس بشعر الرثاء من ذلك قصيدة بليغة لابن الآبار رثى فيها أستاذه أبا الربيع سليمان الكلاعى الذى استشهد في موقعة أنيشة عام ١٣٤هد، مطلعها:

ألما بأشلاء العلا والمكارم ث تقد بأطراف القنا والصوارم وعوجاً عليها مأرباً ومنازه ث مصارع خصت بالكلات والجماجم خيى وجوها في الجنان وجيهة ث بما لقيت حمراً وجوه الملاحم (٤)

<sup>(</sup>١) في: المقرى، نفس المصدر والجزء، ص ١٧٣ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) في: المقرى، المصدر السابق، جده، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب، جـ٣، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) في: ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٢٠٤.

ويمثل شعر الاستغاثة لاستنقاذ مدن شرق الأندلس جانبا إنسانيا هاما من جوانب الشعر في هذه المرحلة التاريخية، فعندما اشتد الخطر على بلنسية وفغرت النصرانية الأسبانية فاها وتخاذلت مقاومة أهلها عن الصمود وتطلعت الأنظار نحو المغرب الحفصي، فنظم الشعراء القصائد يستحثون فيها الحفصيين على نصرة بلنسيه وإنجادها، ومن هذه الأصوات الحزينة التي انطلقت لتستنفر عزائم الحقصيين صوت ابن الآبار من قصيدة طويلة نظمها مستنجداً فيها بأمير أفريقية أبي زكريا الحقصي، مطلعها :

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا .. إن السبيل إلى منجاتها درسا وهب لها من عزيز النصر ما التمست .. فلم يزل منك عزّ النصر ملتمسا وحاش مما تعانيه حشاشتها .. فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا (١)

كما نظم أبو المطرف بن عميره قصيدة وجهها إلى الشيخ أبي جعفر بن أمية يستغيث به حين حل الرزء ببلنسيه منها:

ألا أيها القلب المصرّح بالوجد .. أمالك من بادى الصبابة من بدّ وهل من سلوّ يريجى ليتيم .. له لوعة الصادى وروعة ذى الصد (٢) كما وجه إلى أمير أفريقية الحقصى يستنجد به:

شاقه غب الخيال الوارد ، بارق هاج غرام الهاجد صدق وعد للتلاقى ثم ما ، طرقا ألا يخلف الواعد إلى أن يقول:

إنما الفخر لمولانا أبى .. زكريا بن عبد الواحد ملك لولا حلاه الغر لم .. يجر بالحمد لسان الحامد (٣)

<sup>(</sup>۱) وردت هذه القصيدة في مخطوط زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط، لوحات ۸۲، ۸۳، ۸۶، کما وردت في المقرى، أزهار الرياض، جـ۳، ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) في: المقرى، نفح الطيب، جــ ١ ، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء، من ٢٨٧.

ويدخل في نطاق هذا اللون من الشعر، شعر الحنين للوطن، وذلك أنه عندما اشتدت حركة الاسترداد المسيحي وازداد إلحاح العدو على ثغور شرق الأندلس، عمد كثير من أهل شرق الأندلس إلى الهجرة إلى المغرب وأفريقية، وظهر في شعر المهاجرين عاطفتهم المشبوبة نحو وطنهم، فتمثل في ذلك الحنين المتواصل يناجون به أوطانهم وديارهم التي شهدت أيام لهوهم ومرحهم فلم يسلوها وهم آمنون في دار هجرتهم، ومن أمثلة هذا الشعر، قول أبي المطرف بن عميرة بعد انفصال عن بلنسيه عن وحشة في ذي القعدة عام ٢٦٨هـ:

أسير بأرجاء الرجا، وإنما ٠٠٠ حديث طريق طارق الحدثان وأحضر نفسى أن تقدمت خيفة ٠٠٠ لغصن عنان أو لغصن زمان أيترك حظى للحضيض وقد سرى ٠٠٠ لا مكانة فوق الذرا جبلان

وله أيضاً في نفس الغرض:

أحن إلى نجد ومن حل في نجد .. وما ذا الذي يغني حنيناً أو يجدى

وقد أوطنوها وادعين وخلفوا .. محبّهم رهن الصبّابة والوجد (٢)

عد شعر المجون:

كان لحياة الترف والرفه التي يعيشها الشعراء في نطاق طبيعي لا نظير له يحيط ببيئة شرق الأندلس، من رياض تكسوها الخضرة السندسية، وتنبت فيها الرياحين والزهور، وتشقها الجداول الملتوية، والقنوات المنسابة بين هذه الرياض، أعظم الأكثر في إكثار الشعراء وأولى اللهو من مجالس الأنس يغترفون ما شاءوا من متع الطبيعة، من غناء تشدو به قينة أو لحن يعزفه عواد وكؤوس تعب وأخرى تصب، من ذلك قول أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير (٣)، من جزيرة شقر ممن عرف بالمجون والخلاعة بالأندلس:

<sup>(</sup>١) في: المقرى، نفح الطيب، جـ٢، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) في: ابن الخطيب، الإحاطة، جــ ، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير الكاتب، من بيت مشهور بجزيرة شقر، كتب عن ولاة الموحدين بشرق الأندلس، ثم استكتبه الأمير محمد بن يوسف بن هود حتى تغلب على الأندلس، راجع: المقرى، نفح الطيب، جـــ م م ٢٨٤ وما بعدها.

هات المدام إذا رأيت شبيهها .. في الأفق يا فرداً بغير شبيه فالصبح قد ذبح الظلام بنصله .. فقدت تخاصمه الحماثم فيه (١) به الموشحات والأزجال:

يذهب الأستاذ خوليان ربيرا إلى القول بأن أهل الأندلس كانوا يستعملون اللغة العربية الفصيحة كلغة رسمية في المدارس وكتابة الوثائق، ونتيجة لاختلاط عرب الأندلس بالعجم انتشرت لهجة أعجمية من اللاتينية الدارجة أو العجمية وكان هذا الازدواج كانوا يستخدمونها فيما بينهم في شئونهم اليومية وفي أحاديثهم، وكان هذا الازدواج في اللغة الأصل في نشأة لون جديد من الشعر المختلط، تمتزج فيه مؤثرات عربية وشرقية (٢). ويخدم هذا الطراز فن الغناء لسهولته وسلاسته ويخرره من قيود الشعر وشرقية (٢). ويحدم هذا الطراز فن الغناء لمهولته وسلاسته وخرره من قيود الشعر التقليدي وعبودية القافية الواحدة (٣). وذاع أمره وانتشر بين أوساط العوام، حتى أصبح لونا من الأدب، وقد أخذ هذا الطراز الجديد من الأدب الشعبي صورتين :

#### الموشحات:

تتألف الموشحة من فقرات تسمى الأبيات، كل فقرة منها تتكون من عدد من أشطار البيوت في قافية واحدة، وتعقب كل فقرة خرجه فني بحر أشطار النمن ولكن في قافية أخرى، ويلتزم الوشاح قافية هذه الخرجة في كل خرجان موشحته، أما الأغصان فقد يكون كل منها على قافية ولكن من بحر واحد(٥)، ولغة الموشحة

إحداهما «الموشحة » والثانية «الزجل» (٤).

<sup>(</sup>١) المقرى، نفس الممدر والجزء، ص ٢٨٦.

 <sup>(</sup>۲) جنثالث بالنثيا (آنخل)، تاريخ الفكر الأندلس، ترجمة الدكتور حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٥٥،
 مر, ١٤٢-١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) جودة الركابي، في الأدب الأندلس، دمشق، ١٩٥٥، ص ٢٣٠١ وراجع أيضًا: السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، جـ٢، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) جنثالث بالنثياء المرجع السابق، ص ١٤٣.

 <sup>(</sup>٥) نفس المرجع والصفحة، وانظر أيضاً: عبد العزيز الأهواني، الزجل في الأندلس، القاهرة، ١٩٥٧،
 ص ٦ وما يعدها؛ سيد غازى، في أصول التوشيح، الطبعة الثانية، دار المعارف، ١٩٧٩، ص
 ١١.

الفصحى (١). ويمكننا القول بأن لفظ الموشحة يطلق على المهذب من الزجل الذى تستعمل فيه الفصحي أو ينظم في أسلوب أرفع من أسلوب الأزجال (٢).

ولقد ازدهرت صناعة الموشحات في شرق الأندلس في عصر المرابطين وصدر من دولة الموحدين، وظهر من كبار الوشاحين في هذا العصر الأخير الوشاح ابن موهد الشاطبي، وكان من أهل موسيه، وقد مدح ابن مردنيش أمير شرق الأندلس بموشحة محكمة النسج، مفعمة بالنغم والرشاقة مطلعها:

آما طربت إلى الحميا ٥٠٠ ما بين ندمان وساق والبدر في عقب الثريا ٥٠٠ والليل ممدود الرواق خذها على رغم العذول خوقاء تلعب بالعقول (٣)

ومن الوشاحين الذين برزوا في هذا العصر أبو الحسن بن نزار من وادى آش الذي نظم موشحه قدمها لابن مردنيش يستعطفه فيها ليطلق سراحه مطلعها:

نازعك البدر اللياح .. بنـــت الدّنـــان فلم يدع لك اقتراح .. علــــى الزّمـــان وفيها يقول:

يا هل أقول للحسود والعيـــس خـــدى بالاثمى على السّراح كانـــت أمانــــى أخرجها ذات السماح إلـــى العـــيان (٤)

<sup>(</sup>١) ليفي بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس ، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) جونثالث بالنثياء المرجع السابق، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب، جــ ٢، ص ٢٩٠٠ وانظر: سيد غازى، في أصول التوشيح، ص ١٦٩ ؛ محمد زكريا عناني، الموشحات الأندلسية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، يوليه ١٩٨٠ ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) القرىء المدر السابق، جده، ص ٣٩-٠٤٠

# أما الزجل:

فشعر غنائى يصاغ فى فقرات تسمى أبياتًا، وتبدأ مقطوعته ببيت يعرف به والمركز، أو والسمط، تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد، يتكون الغصن منها من ثلاثة مصاريع أو أكثر، ثم يعقبها بيت فى نفس وزن المركز وقافية حتى يتيسر إنشاده مع المجموعة على نغمات العود أو المزمار (١)، ولفته دارجة ملحونة (١).

ومن أشهر زجالى شرق الأندلس أبو عبد الله محمد بن ناجية اللورقى، الذى في ذكره الدباغ في كتاب الأزجال بأنه وشيخ الزمان وخليفة الإمام ابن قزمان، (٣)، ومن أزجاله :

کلما ذکرت نیه ٠٠ والدی بقی لی أبدع لم الله علی أبدع لم الله الله علی الله

من الأهمية بمكان أن نستعرض بادئ ذى بدء المراحل التى مر بها النشر الأندلس حتى سقوط قواعد شرق الأندلس فى أيدى المسيحيين. ويمكننا القول أن هذا النشر سلك منذ البداية فى تطوره نهج المشرق، فقد تميزت مراحله الأولى، بالبساطة والبعد عن التعقيد والايجاز فى القول والقصد فى التعبير وندرة التحلية والسجع حتى عصر الخلافة الأموية، ثم انتقل بعد ذلك بتأثير الأساليب الوافدة من المشرق إلى مرحلة تتسم بالميل إلى التطويل والأطناب والبسطة فى التعبير والفخامة فى التراكيب والتفنن فى الأساليب والمراوحة بين السجع والازدواج واستعمال الاقتباسات المختلفة والإشارات والتلميحات إلى الأحداث التاريخية وغيرها منذ أيام دولة العامريين حتى أوائل عصر الطوائف، وفى هذه المرحلة ظهر كبار الناثرين من أمثال ابن شهيد وابن زيدون، وفى عصر الطوائف والمرابطين وصل النشر إلى مرحلة من الصناعة الدقيقة بلوازمها من سجع وجناس وطباق وغيرها من محسنات البديع وألوان الزخرفة على نحو بلوازمها من سجع وجناس وطباق وغيرها من محسنات البديع وألوان الزخرفة على نحو ما نراه فى كتابات ابن بسام فى ذخيرته وابن خاقان فى مطمحه، وتعتبر هذه ما نراه فى كتابات ابن بسام فى ذخيرته وابن خاقان فى مطمحه، وتعتبر هذه

<sup>(</sup>١) جنثالث بالنثيا، المرجع السابق، ص ١٤٣ عبد العزيز الأهواني، المرجع السابق، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) ليفي بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب، جــ٧، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصقحة.

المصنفات مثالا حياً لهذا النثر الحافل بمظاهر التوشيه والتنميتي (١). وفي عهد الموحدين دخل النثر الأندلسي مرحلة التكلف والإسراف في الصناعة، ولعل أبرز ظاهرة نلحظها عند كتاب هذا العصر أنهم كانوا ذوى ثقافة عامة، وقد كان لغلبة ثقافتهم الدينية وهي الثقافة السائدة بصفة خاصة في عصر الموحدين، أثر كبير في أساليبهم الكتابية التي حفلت بالألوان البديعية والمصطلحات العلمية المتنوعة، ففقدت بذلك كثيرًا من روح الخفة والرقة التي كنات مجُدها عند كتاب العصور السالفة، وغلب عليها طابع جامد ديني تعليمي، مما كان له أثره في غلبة المسحة الدينية والتعليمية على النثر الأدبي، وكثير من كتاب هذا العصر تناولوا الموضوعات الدينية والزهدية وكان معظمهم من أهل الحديث والفقه قبل أن يكونوا أهل أدب ولهذا كان من الطبيعي أن تنعكس ثقافتهم الدينية في إنشائهم الأدبي، بالإضافة إلى أن طبيعة هذا العصر في المشرق أم في المغرب باعتباره عصر الحركة الصليبية كانت تفرض على الكتاب الالتزام باستخدام شعر الحماسة وموضوعات تعبر عن المشاعر القومية والدينية، وكان لسقوط قواعد شرق الأندلس في أيدى الأرغونيين والقشتاليين أصداء قوية وانعكاسات واضحة على الكتابات الأدبية والشعر، فقد حملت الأدباء على بكاء مدنهم ورثاء حواضرهم بل إن بعضهم عمد إلى رثاء الإسلام فيما آلب إليه مصائر المساجد حيث استبدل قرع النواقيس بآذان المؤذنين، وعلقت الصلبان مكان الأهلة، وغول المسلمون الحاكمون إلى محكومين مستذلين أطلق عليهم اسم المدجنين، وكان لهذا التحول أعظم الأثر في شيوع الزهد (٢).

تعددت صور الكتابة الأدبية في هذا العصر فهناك الرسائل الديوانية والإخوانية، وأدب المساجلات بين المدن كما تمثله رسالة أبي بحر صفوان بن إدريس التي يناظر فيها بين مدن الأندلس، ورسالة الشقندى في المفاضلة بين العدوتين، وهو الشكل الذي كان ابن حزم قد ابتدأه في رسالة «فضل الأندلس» وتابعه فيما بعد ابن الخطيب في المفاخرة بين مالقة وسلا. أما الرسائل الديوانية لهذا العصر فقد تميزت بوجه عام بميلها إلى الإسهاب والتطويل مع المبالغة في اصطناع المحسنات البديعية والسجع.

ومن الجدير بالذكر أن حركة الموحدين الإصلاحية التي شملت كافة الأنظمة والمؤسسات الثقافية أدركت ديوان الرسائل فنراهم يصنفون الكتاب صنفين : كتاب الإنشاء وكتاب الجيش (٣)، وأصبحت الكتابة الديوانية على عهدهم ذات رسوم

<sup>(</sup>١) محمد بن شريفة، أبو المطرف بن عميرة الخزومي، حياته وآثاره، الرباط، ١٣٨٥ هـ، ص ١٧٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد بن شريفة، نفس المرجع، ص ١٨٠-١٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر : المراكشي، المعجب، ص ٢٤٤.

وتقاليد خاصة، وطريقة تميزت بها عن غيرها، ويذكر المراكشي أن الكاتب أبا عبد الله بن عياش هو الذي ابتدع هذه الطريقة فسلكها الكتاب من بعده ويعبر عن ذلك بقوله : «ولم يكتب لهم منذ قام بأمرهم أعنى من كتبة الإنشاء من عرف طريقتهم وصب في قالبهم وجرى على مهيعهم وأصاب ما في أنفسهم لأبي عبد الله بن عياش هذا فإن القوم لهم طريقة تخالف طريقة الكتاب، ثم جرى الكتاب بعده على أسلوبه وسلكوا مسلكه لما رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة ، (١١). ويستفاد مما أورده القلقشندى فيما يتعلق بمكاتبات الموحدين الرسمية من خلال النماذج التي انتهت القلقشندى فيما يتعلق بمكاتبات الموحدين الرسمية من أمير المؤمنين فلان ويدعى له بما يليق به، ثم يلى ذلك عبارات السلام وبدعى له بما يليق به، ثم يلى ذلك عبارات السلام والتحية ثم تليها عبارات التحميد والصلاة على النبي على والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدى، ثم يؤتى الهدف الرئيسي من الرسالة وينتهي بالسلام، ومن الجدير عن إمامهم المهدى، ثم يؤتى الهدف الرئيسي من الرسالة وينتهي بالسلام، ومن الجدير وجهت إليه الرسالة (٢٠). ونفس هذا الأسلوب هو الأسلوب الشائع في مجموع رسائل وجهت إليه الرسالة (٢٠). ونفس هذا الأسلوب هو الأسلوب الشائع في مجموع رسائل موحدية التي نشرها الأستاذ ليفي بروفنسال (٣).

أما الأسلوب الثاني، فالمكاتبة تفتتح فيه عادة بلفظ وأما بعد، ثم يتابع الكاتب فيه نفس ما تقدم في الأسلوب الأول بعد البعدية (٤).

أما الرسائل الإخوانية، فالمقصود بها الرسائل التي كان يتبادلها الإخوان في مختلف المناسبات كالتعازى والوصايا والشفاعات والمعاتبات، وكان يغلب على أسلوبها مظاهر الصناعة والتكلف، كما كانت تخلو من روح الخفة والمرح والدعابة والصراحة والانطلاق وهي الصفات التي نجدها في إخوانيات العصور السابقة وبخاصة في عصر الطوائف (٥).

ومن بين الكتاب الذين برزوا في شرق الأندلس:

۱ ـ عبد الرحمن بن محمد بن محمد السلمى، من أهل مرسيه، وكان يلقب بالكناسى ويكنى أبا محمد (ت : ۷۱هـ)، عنى بالآداب واشتغل بالكتابة،

<sup>(</sup>١) المراكشي، المعجب، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع رسائل موحدية، نشر ليفي بروفنسال.

<sup>(</sup>٥) محمد بن شريفة، المرجع السابق، ص ١٨٣.

- وكان كاتباً لأبى عبد الله بن سعد ولغيره من الأمراء، وصفه ابن سعيد وقال: 
  «به ختمت البلاغة في الأندلس» (١١).
- على بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخير، من أهل بلنسية، يكنى أبا الحسن،
   (ت: ١٧٥هـ)، كان أديبًا بارعًا، صنف كتابًا عنوانه هكتاب القرط المذيل على كتاب الكامل للمبردة (٢)، عالمًا بالعربية واللقة والآداب إمامًا في ذلك (٣).
- ٣ \_ أحمد بن عبد العزيز بن الفضيل بن الخليع الأنصارى، من أهل شريون ولكنه أقام في بلنسيه، وكان بارعاً في الآداب، شاعراً محسناً أنيق الوراقة بديعها معروفاً بالاتقان والضبط، توفى عام ٥٧٢هـ(٤).
- ٤ \_ أحمد بن محمد بن جعفر بن سفين الخزومى يكنى أبو بكر (ت:٥٨٠هـ)، من أهل جزيرة شقر، وكان أديبا نابها من بيت علم ورئاسة (٥).
- الكاتب أبو القاسم أحمد بن يامن، من أهل جزيرة شقر، كتب مدة عن أبى الحسين بن عيسى رئيس شاطبة، وكان سريع النادرة في أنواع المقال وقد استحسن ابن سعيد فصولا من رسائل صنفها ابن يامن ووقف عليها ابن سعيد (٦).
- ٦ محمد بن أبى بكر بن يوسف بن عفيون الغافقى، ويكنى أبا عمر من أهل شاطبة، (ت: ٨٤٥ هـ)، ألف كتاباً فى عجائب البحر، وكتاباً فى أخبار الزهاد والعباد (٢).
- ٧ عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم مغاور السلمى، من أهل شاطبة (ت ؛ ٧٨٥هـ) كان فى زمنه أحد كبار الكتاب وأبرز شيوخهم وجلة أدبائهم وكان يتميز بالثقة فيما يكتب وصدق اللهجة وكرم النفس، كما كان بليغًا مفوهًا، رزق إلى جانب إجادته فى الكتابة حظًا وافراً فى نظم الشعر، وفى المشاركة فى الفقه وعقد الشروط، وألف كتابًا عنوانه «نور الكمايم وسجع الحمايم» (٨).

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، التكملة، جـ٢، ص ٥٦٧، ت: ١٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الزبير، صلة الصلة، ص ٩١، ت : ١٨١.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، التكملة، جـ٢، ص ٦٧١، ت : ١٨٦٧.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك ، المصدر السابق، القسم الأول، السفر الأول، ص ٢٤٣، ت : ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) الضبيء بنية الملتمس ، ص ١٥٦ ، ت : ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد، اختصار القدح، ص ٥٣، ت ٧٧٠.

<sup>· (</sup>٧) ابن الآبار، التكملة، جـ ١، ص ٢٥٣، ت :٨١٧.

<sup>(</sup>٨) نقس المعدر، جـ٢، ص ٥٧٨، ت ١٦٢٢.

- ٨ ـ علي بن عبد الله بن علي (ت: ٦١٤ هـ)، من بلدة شاطبة ولكنه أقام في مرسيه وكان أديباً محدثاً متقناً، ونقيها مشاوراً، ومن مصنفاته (ترتيب أحاديث التقصى على أبواب الموطأة (١).
- عبد الله بن حامد بن يحيى بن سليمان بن أبي حامد المعافرى، من أهل مرسيه (ت ٢٦١هـ) (٢)، وصفه ابن الآبار فقال: (كان من رجالات الأندلس وجاهه وجلالة من التحقق بالكتابة والمشاركة في قرض الشعر وإليه كانت رياسة بلده » (٣)، وقد اتخذه الخليفة الموحدى العادل كاتباً له، ورافقه ابن حامد في غزوته إلى أشبيليه، فقال من قصيدة منها:
  - هذه حمص فقد تم الأمل .· سادت الشمس فحلت بالحمل (٤)
- ۱۰ \_ أبو الربيع الدانى (سليمان بن أحمد بن على بن أبى الأغلب)، (ت: 10 من بيت مشهور بدانية، تعلق بطريقة الكتابة فأبلى فيها شبابه، ثم اشتغل بالتوثيق في شيخوخته (۱).
- ۱۱ \_ حسن بن عبد الرحمن بن محمد الكناني المعروف بالزّفاء (ت : ٢٣٧هـ) (٢٠)، من أهل مرسيه، وكان أدبياً صاحب مقطعات وتذييلات حسنة مشاركاً في العربية وعلم العروض.
- 17 \_ محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى، المعروف بابن الجنان من أهل مرسيه، وكان إلى جانب اشتغاله بالشعر كاتباً بليغاً، محدثاً راوية ضابطاً، استكتبه بعض أمراء الأندلس، وفيه يقول ابن الخطيب: «كانت كتابته شهيرة تضبوب بذكره فيها الأمثال، وتطوى عليه الخناصر، قالوا لما عقد أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود البيعة لابنه الوائق بالإمارة من بعده، تولى إنشاءها وجعل الحاء المهملة سجعها مردقاًه (٨).

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الأول، ص ٢٣٥، ت : ٤٤٠٠ وراجع أيضًا في سيرته: ابن الزبير ، المصدر السابق، ت: ١٢٥؛ ابن الآبار، التكملة، جـ٢، ت ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، التكملة، جـ٢، ص ٥١٣، ت ١٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: المغرب، جـ ٢ ، ص ٢٥٥-٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد، اختصار القدح، ص ١٢٣، ت ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن الآبار، التكملة، ص ٢٢، ت ٥٢٠.

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد : اختصار القدح؛ ص ٢١.

<sup>(</sup>٨) الإحاطة: جـ٢، ص ٤٨ وما يليها.

ويبرز على هؤلاء الكتاب جميعاً في شرق الأندلس شخصيتان عظيمتان هما: أبوالمطرف أحمد بن عبدالله بن عميرة الخزومي، ومحمد بن عبدالله بن الآبار.

أما الأول وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد ابن عميرة المخزومي (١)، فأصله من جزيرة شقر بها ولد في عام ٥٨٢هــ/١١٨٦م، وبها نشأ، وفيها كان بيته وأسرته الخزومية، وإليها كان يعود كلما انتهى من تطوافه في سبيل العلم أو العمل، سكن بلنسيه زمناً بغرض الدراسة حيناً وبحكم العمل حيناً آخر، ذلك أنه تقلد ابن عميرة منصب الكتاب بإمارة بلنسية في ولاية السيد أبي عبد الله بن أبي حفص الموحدي، ثم تركها وعاش فترة في أشبيلية في خدمة بعض سادتها الموحدين ثم عاد إلى بلنسية ليكتب على والبها السيد أبي زيد، ثم عن خلفه الأمير زيان ابن مردنيش، ثم التحق عام ٦٢٨هـ بخدمة أمير المسلمين أبي عبد الله بن هود فكتب زمناً يسيراً عن القائد أبى عبد الله بن مردنيش رئيس شقر ثم شغل بعد منصب القضاء بشاطبة، وانتقل بعدئذ إلى مرسيه حيث كتب عن الأمير أبن هود ورافقه في بعض حروبه وقام له ببعض المهمات في أنحاء مملكته، كما كتب عن أبي بكر بن خطاب أثناء توليه على مرسيه، وعندما تغلب زيان ابن مردنيش على مرسيه ظل مقيماً بها يكتب عنه إلى أن أحس بدنو نهاية إمارته، فتركها متوجها إلى المغرب في عام ٦٣٧هـ، وهناك تقلد الكتابة عن الخليفة الرشيد الموحدى بمراكش، ثم تولى منصب القضاء ببعض مدنها إلى أن رحل إلى أفريقية في عام ١٤٦هـ حيث تولى قضاء بعض أعمالها ثم أصبح مستشاراً للخليفة الحفصى إلى أن أدركته المنية في عام ١٥٨هـ (٢)، وقد اشتهر ابن عميرة في صناعة الكتابة والترسل، وانتهت إليه رياستها في عصره وشهد له بالأمانة فيها فحول الكتاب والمترسلين من معاصريه ومن أتى بعدهم، فوصفه ابن سعيد في القدح، فقال: وشيخ كتاب زماننا، وإمام أدباء أوانناه (٣)، وقال عنه في المغرب، وهو الآن عظيم الأندلس في الكتابة في فنون من العلوم ، (٤) أما المقرى فقال عنه وقدوة البلغاء وعمدة العلماء، وصدر الجلة الفضلاء... مال إلى الأدب فبرع براعة دعد فيها من مجيدى النظم، فأما الكتابة فهو

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد اسمه كاملا في ، ابن الشاط (قاسم بن عبد الله الأنصارى): كتاب الشرف على أعلى شرف، في التعريف برجال سند البخارى من طريقة الشريف أبى على بن أبى الشرف، مخطوط الأسكوربال رقم ١٧٣٢، ورقة ٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: محمد بن شريفة ، أبو المطرف بن عميرة، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) اختصار القدح، ص ٤٤، ت ،١٠

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد، المغرب، جـ٢، ص ٣٦٣.

قارسها الذي لا يجاري وصاحب عينها الذي لا يباري، (١). وكتب ابن عميرة العديد من الرسائل الديوانية والإخوانية، ورد بعضها في المصادر العربية، كما ورد بعضها في مجموع ألفه أبو العلاء بن المرابط الذي كان معاصراً لابن عميرة وظل قاضيًا بأوريُولة حتى سقوطها في أيدى المسيحيين، وبلغ عدد هذه الرسائل نحو أربعين رسالة بعضها إخواني والآخر ديواني (٢). وهناك مجموعة أخرى من رسائل ابن عميرة وردت في «كتاب أباب الألباب من نظم الشعراء ونثر الكتاب، عدتها عشرة رسائل مما كتبه ابن عميرة إلى الرئيس أبي عثمان سعيد بن حكم القرشي (٣). ومن هذه الرسائل رسالة يصف فيها ابن عميرة استيلاء المسيحيين على مدينة شقر، ويتوجع لسقوطها ويبكى ويتحسر على عظمتها جاء فيها : وثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها حتى أحاطت بجزيرة شقرها، فآها لمسقط الرأس هوى بجمه، ولفادح الخطب سرى كلمه، ويا لجنة أجرى الله تعالى النهر يختها، وروضة أجاد أبو إسحاق \_ يعنى ابن خفاجة الشاعر المعروف ـ نعتها وإنما كانت داره التي فيها دب وعلى أوصاف محاسنها أكب، ولم تعد بعده محبين قشيبهم إليها، ودمعهم عليها أراقوه ،(١). أما عن رسائله الديوانية فقد سبق أن نوهنا عنها في الدراسة السياسية من هذا البحث، وغير كتابة الرسائل، ألف ابن عميرة مصنفات أخرى في التاريخ وفي العلوم الدينية وفي مجالات أخرى، فمؤلفاته التاريخية سنذكرها فيما بعد، أما في الدين فله كتاب تعقب فيه على الفخر الرازى في كتاب المعالم (٥)، ومن مؤلفاته العامة (كتاب التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات، (٦)، وهو كتاب ألفه في الرد على «كتاب التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، الذي ألفه أحد معاصريه من المشارقة ويدعى أبو محمد عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني (٧)، و(كتاب التنبيه على المغلطة والتمويه وإقامة المحال، عن طريق الاعتدال بالبرهان الكافي، والبيان الشافي، (٨).

<sup>(</sup>١) نفح العليب، جدا ، ص ٢٩٢-٢٩٣.

 <sup>(</sup>۲) وردت هذه الرسائل في الجرء الثالث من كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط، مخطوط
الأسكوربال رقم ۲۰، من الورقة ۹۲ إلى الورقة ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) ضمن مخطوط الأسكوربال رقم ٥٢٠، الورقة ٦٥ إلى الورقة ٧٩.

<sup>(</sup>٤) في: نفح الطيب، جـــــ، ص ٢٣٩-٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المعدر: جدا ، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، جـ ١ ، ص ٢٩٤، وقد تولى نشر هذا الكتاب الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي، بغداد، ١٩٦٤.

<sup>(</sup>Y) راجع : محمد بن شريفة، أبو المطرف بن عميرة، ص ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٨) هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً ، وتوجد منه نسخة فريدة محفوظة بمكتبة الأسكوربال نخمل
 رقم ٢٩٦٦ انظر : محمد بن شريفة، المرجع السابق، ص ٢٦٩.

أما الكاتب الثاني ابن الآبار فهو محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي بن الآبار، ويكني أبا عبد الله، ولد بيلنسيه في ربيع الثاني عام ٥٩٥هـ، وبها كانت نشأته الأولى، وكانت الكتابة ــ الديوانية والإخوانية \_ حرفته، و قام بها لعدد من الولاة بالأندلس وأفريقية، وكان ابن الآبار إلى جانب مزاولته لمهنة الكتابة يقرض الشعر، ذكره ابن سعيد في المغرب فقال: ورأيته فاضلا في النظم والنثر والتاريخ وملح الآداب، (١)، وفي اختصار القدح وصفه بقوله : اكاتب مشهور، وشاعر مذكور، (٢). كما نعته الغبريني بقوله : الفقيه المحدث المقرئ النحوى الأديب المجيد اللغوى الكاتب البارع التأريخي له نزعات في الأدب بارعة مستحسنة (٣). وكتابات ابن الآبار تنحصر في مؤلفاته ورسائله، ففي مجال التأليف له تصانيف في الحديث والأدب منها : «تكملة الصلة»، و«الحلة السيراء، وانخفة القادم، ودهداية المعترف في المؤتلف والمختلف، ودقطع الرياض وهو كتاب في متخير الأشعار، وذكتاب التاريخ؛ (٤)، ودالمعجم في أصحاب أبي علي الصدقى، ودأعتاب الكتاب، وقد تميز كل كتاب من هذه الكتب بخصائص وعميزات من حيث محتوياته، وأسلوبه وموضوعه، أما رسائل ابن الآبار فنجد بعضها منشوراً منثورًا في كتب الأدب والتاريخ، نهج في أسلوبها منهج كتاب الأندلس من حيث السجع، ويخكم الكلمة في الفكرة، واختيار الكلمة لجرسها ومناسبتها في الجملة، ومن تكرار العبارة المؤدية للفكرة الواحدة، ومن حيث التورية وإن كانت تورياته سهلة الإدراك واضحة الإشارة، مع عدم مغالاة في الصناعة اللفظية، ولم يبالغ في الإطناب فيجعل رسائله عملة، وقد أخذت رسائله الطابع المألوف من البدء عادة بمقدمة والانتهاء(٥). أما موضوعات رسائله فكانت واقعية خالية من الخيال، بعيدة عن اللهو والعبث ومجون الحيّاة التارفه، فضلا عن أنه لم يتناول من الموضوعات القصص أوّ الوصف وصف الطبيعة ومظاهر الحياة (٢١)، وربما يرجع سبب ذلك إلى كثرة ما تولاه من مناصب، وإلى الظروف الصعبة التي مرت بها بلنسية في عصره نتيجة اشتداد تضييق النصارى عليها.

<sup>(</sup>١) المغرب؛ جدا؛ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) اختصار القدح، ص ١٩١٠

<sup>(</sup>٣) عنوان الدراية، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر : عبد العزيز عبد الحميد، ابن الآبار، حياته وكتبه ، الرباط، ١٩٥١، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع، ص ٣٣٢، ص ٣٣٣.

# د - الدراسات النحوية:

أولى نحاة شرق الأندلس علم النحو اهتماماً خاصاً باعتباره الأساس لتفهم قواعد اللغة وآدائها وضبط حركات ألفاظها، فكانوا يتولون تدريسه كما كان منهم من يصنف فيه وفي قواعده المصنفات، ومن هؤلاء محمد بن أحمد بن عامر أبو عامر الشاطبي الذي ألف كتباً في اللغة (١).

وقد برز من نحاة شرق الأندلس عدد من العلماء نذكر منهم :

- ١ عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فتوح بن محمد بن يحيى بن عبد الله الحضرمي النحوى، من أهل دانية، وأصله من قرية بالمة، ويعرب بابن صاحب الصلاة، وكان على حد قول ابن الآبار أديباً مبرزاً في صناعة العربية مشاركاً في الفقه والأدب وقرض الشعر ظاهر التواضع طاهر الخلق، توفى في عام ٥٨٧هـ (٢).
- ۲ عبد العزیز بن محمد الیحصبی المعروف بالبایی (ت :۵۸۰هـ) من أهل مرسیه،
   وکان نحویا عارفاً بأبیات المعانی (۳)
- ٣ ـ محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد بن مأمون الأنصارى (ت: ٥٨٦هـ)، بلنسى الأصل، كان مبرزًا في النحو، إمامًا فيه يعتمد عليه كما كان بارع الأدب، وافر الحظ من البلاغة، والتصرف البديع في الكتابة، ومن تواليفه شرح على وإيضاح الفارسي، وآخر على وجمل الزَّجَاجيّ، (٤).
- ٤ على بن يوسف بن محمد بن أحمد الأنصارى، من أهل دانية ولكنه استوطن مرسيه ويعرف بابن الشريك (ت ٢١٨هـ) (٥).
- أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الخزرجي، من أهل دانية (ت: ١٩٨هـ) كان تحوياً من كبار نحاة شرق الأندلس في عصر الموحدين له من التواليف النحوية كتاب «تخصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» (٦).

<sup>(</sup>١) الصبي، بنية الملتمس، ص ٤٣، ت ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، التكملة، جـ ٢، ص ٤٨٩، ت ،١٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) الضبي، بنية الملتمس، ص ٧٠٠٠. ت ١٠٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٧٠ وما يعدها.

<sup>(</sup>٥) ابن الزبير ، صلة الصلة، ص ١٢٨، ت :٢٦١؛ انظر أيضًا: ابن الآبار، التكملة، ت :١٨٩٣.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفع الطيب، جــ٧، ص ٣٤٢.

# ٣ \_ علم التاريخ والجفرافيا:

حظيت الكتابات التاريخية باهتمام علماء شرق الأندلس، فأولوها كثيرًا من عنايتهم، وسجلوا حوادث أيامهم ووقائع عهودهم بين ما سجلوه من وقائع الأندلس، ونبع من هذا الصقع عدد من المشتغلين بالكتابة التاريخية منهم:

- ١ ـ محمد بن عبد الله بن سفين بن سيالة التجيبي (ت: ٥٥٨هـ)، من أهل شاطبة، الذي كان عارفاً بالأخبار حافظاً لأسماء الرواة (١). وصنف كتاباً في رجال الأندلس وصل به كتاب الصلة لابن بشكوال (٢).
- ٢ ـ محمد بن أحمد بن عامر البلوى، أصله من طرطوشة وسكن مرسيه ويعرف بالسالمى نسبة إلى مدينة سالم، ويكنى أبا عمر (ت ٥٥٩هـ)، وكان إلى جانب معرفته بعلم التاريخ من أهل الأدب والعلم، ومن مؤلفاته التاريخية كتاب عنوانه «درر القلائد وغرر الفوائد»، نقل منه ابن الآبار كثيراً من الأخبار (٣).
- ٣ خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال (ت ١٨٥هـ) وأصله من شريون بشرق الأندلس، ولكنه سكن قرطبة، ويذكر ابن الآبار أنه ألف خمسين كتاباً في مختلف العلوم أعظمها «كتاب الصلة» الذي سلم له أكفاءه بكفايته فيه، وله تأليف آخر وهو «كتاب النوازع والمبهمات»، يقع في اثنى عشر جزءاً، اختصره أبو الخطاب بن واجب ورتبه لم يصل إلينا ، وكتاب «الفوايد المنتخبة والحكايات المستغربة» ويقع في عشرين جزءاً لم يصل إلينا ، وكتاب «المحاسن والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل» (٤)، (في واحد وعشرين جزءاً).
- ٤ ـ أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي، الذى سبق التعريف به، وقد ألف في التاريخ عدداً من المصنفات منها تأليف في كائنة ميورقة وتغلب العدو عليها هكذا سماه ابن فرحون في «الديباج» (٥٥)، وابن القاضي في «جذوة الاقتباس» (٢٦)، وسماه المقرى «تاريخ ميورقة وتغلب الروم عليها» ويؤكد أنه نحا

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، التكملة، جـ١، ص ٢١١، ت ٢١٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء، ص ٢١٣، ت :٧٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، التكملة، جـ ١، ص ١٥٤ ت:١٧٩.

<sup>(</sup>٥) راجع : ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي اليفرى) ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، القاهرة، ١٣٢٩هـ، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٦) راجع، ابن القاضى (أحمد بن محمد)، جذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء مدينة فاس، فاس، ١٣٠٩هـ، ص ٧٢.

فى الخبر عنها منحى الإمام الأصبهائى فى الفتح القدسى، وقد أورد المقرى فقرات منه فى النفح، (١)، أما جونثالث بالنثيا فقد جعله كتابا فى فضائل ميورقه وتاريخها (٢). ولابن عميرة مؤلف آخر ـ فقد للأسف كسابقه ـ وهو اقتضاب من تاريخ المريدين، وصفه ابن عبد الملك بأنه اقتضاب نبيل (٣)، والكتاب اختصار لتاريخ ثورة المريدين الذى ألفه أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد الباجى المشهور بابن صاحب الصلاة المتوفى عام ٧٧٥هـ.

ونضيف إلى هؤلاء الأديب الكاتب والمؤرخ البارع عبد الله بن الآبار الذى سبق أن أشرنا إليه، وقد أدت كتاباته التاريخية خدمات جليلة للباحثين في تاريخ الأندلس وعلى الأخص شرق الأندلس، فقد كشف في «الحلة السيراء» النقاب عن أحداث بلنسية قبل سقوطها في يد جاقمة، كما سلط أضواء هامة على هذه الفترة، من خلال تراجمه المفصلة الدقيقة لأهل الأندلس.

أما علم الجغرافيا فقد كان مصدر اهتمام علماء شرق الأندلس بوجه خاص فقد ظهر منهم ابن جبير الذى وقف حياته على تسجيل مشاهداته ورحلاته فى المشرق والمغرب، وابن جبير هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانى، ويرجع نسب عائلته إلى جدهم الأعلى الذى وقد إلى الأندلس فى طالعة يلج بن بشر بن عياض القيسى القشيرى، ونزل بكورة شذونة (٤)، ولد فى بلنسية وقيل فى شاطبة فى ١٠ ربيع الأول عام ٥٤٥هـ/١٥، ودرس فى بلده بادئ ذى بدء ، ثم انتقل إلى غرناطة، وبها تقلد بعض الوظائف إلى أن أصبح كاتباً لأبى سعيد بن عبد المؤمن عامل الموحدين على غرناطة، وبما ساعده على تقلد هذه المكانة الممتازة ما كان يتمتع به من علم واسع باللغة والآداب والفقه وقدرة على نظم الشعر (٥). ويسوق المقرى رواية لابن الرقيق عن سبب رحلة أبن جبير إلى المشرق ملخصها أن الأمير أبا سعيد ابن عبد المؤمن عامل الموحدين على غرناطة استدعى كاتبه الشيخ محمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>٢) جونثالث بالنثياء المرجع السابق، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص ٧٩، ت ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك، المعدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص ٧٩، ت ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) المترى، المصدر السابق، جـ٣، ص ١١٤٣ وراجع أيضاً: حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، ص ٤٢٩، السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٧، ص ٢٢٠.

جبير ليكتب عنه كتاباً وهو على شراب، فأراد أن يمزح مع الشيخ فمد له يده بكأس من النبيذ فاعتذر عن قبولها وأبى واسترجع، وعزّ على هذا الأمير أن ترد دعوته، فأقسم على ابن جبير - تحت تأثير الخمر - أن يشرب منها سبعاً، فخشى الرحيل وشربها اتقاء لما هو أسوأ، فملا الأمير له الكأس سبع مرات دنانير - بتأثير الخمر أيضا - فأزمع ابن جبير الحج بهذه الدنانير تكفيراً عما شرب من الإثم (۱).

وأياً ما كان صدق هذه الرواية، فإن ابن جبير قرر القيام برحلة، ويبدو أنه كان يعتزم قبل القيام بها على أن يسجل وصفاً لها، واستعد لذلك فكان أثناء الرحلة يرقب حساب الأيام والشهور في دقة بالغة، ويدون ملاحظاته عما شهد ورأى يوماً بعد يوم، وخاصة في الأوقات التي قاسى فيها من هول الأنواء والعواصف فأخذ يدون مشاهداته ويسجل أحاسيسه عندما تسنح له الفرصة في تفصيلات غاية في الدقة، وصحبه في الكتابة في الديوان الموحدى في غرناطة (٢)، وقد ورد في أول المخطوط الوحيد للرحلة أن اسمها وتذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفاره، وورد في ختامها أن اسمها واعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، ولا نعرف أيهما كان عنوان الكتاب، وقد لا يكون العنوان على حد قول كراتشكوفسكي من العبارة الأولى ولا الثانية وإنما مجرد رحلة ابن جبير أو رحلة الكناني فحسب (٣). ونما لا شك فيه أن كتاب الرحلة لابن جبير يعبر عن دقة ملاحظة، ورؤية صادقة ومعارف واسعة تتمثل فيما رواه وسجله عن مشاهداته في أسلوب سهل معبر يعث على الثقة.

# ١ الطبوالرياضيات والهندسة:

لم يقتصر اهتمام علماء شرق الأندلس على الدراسات الدينية والأدبية، بل اهتموا أيضاً بالعلوم التجربية كالطب والفلك والهندسة والكيمياء وهي من أهم العلوم التي عنى بها المسلمون وحققوا فيها أعظم اكتشافاتهم. وقد برز من علماء شرق الأندلس في علم الطب، محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة بن ينق، من أهل شاطبة (ت ناك هد) الذي أخذ عنه أبي العلاء بن زهر علم الطب (٤). ويحيى بن

<sup>(</sup>١) في: المقرى، نفس المعدر والجزء، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن جبير، رحلة ابن جبير، تخقيق الدكتور حسين نصار، القاهرة، ١٩٥٧، ص: ي من المقدمة.

<sup>(</sup>٣) راجع: حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين، ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع في سيرته: ابن الآبار، التكملة، جـ١، ص ١٩٨، ت ،674 ؛ وله أيضًا: المعجم، ص١٩٨، ت ،674 ؛ ابن سميد، المغرب، جـ٢، ص ٣٨٨.

بقى أبو بكر ويعرف بالسلاوي (ت ١٦٥٥هـ)، وكان فقيها عارفًا بالتفسير، أديبًا وطبيبًا، اشتغل فترة بوعظ الناس، وكان الأمير محمد بن سعد بن مردنيش قد خصص له راتباً، ثم قطعه عنه فتفرغ لمهنة الطب وظهر فيها (١). وأحمد بن عبد العزيز بن محمد بن سعدون، من أهل بلنسية وكان على حد قول ابن عبد الملك طبيباً ماهر (٢٦). وأحمد بن الحسن ابن أحمد بن حسان القضاعي المرسى (ت: ٥٩٨-٥٩٩هـ) صنف في الطب مختصراً هاماً سماه بد والجمل والتفصيل في تدبير الصحة، (٣). وعبد الملك بن علي بن سلمة الغافقي البلنسي المتوفي عام ٥٧٤هـ أو ٥٧٥هـ(٤). وأحمد بن على بن مرطى البلنسي، رحل من مرسيه عام ٥٨٣هـ، واستوطن مراكش ومارس بها مهنة الطب التي نبغ فيها وفاق أطباء عصره(٥). وعبد العزيز بن حمدين بن العزيز بن سعدون الأزدى الطبيب البلنسي المتوفى عام ٢٠٥هـ (٦). وعبد الكبير بن محمد بن عيسى الغافقي المرسى (ت: ٦١٧هـ)، كان متقدماً في صناعة التوثيق وذكر الفروع مع مشاركة في الطب وله فيه اختصارات (٧). ويوسف بن أحمد بن على أبو الحجاج المربيطري (ت: ٣١٦هـ) الذي اشتغل بالطب ونبغ فيه ورأس معاصريه وخدم به الأمراء (٨). ويوسف ين أحمد طحلوس أبو الحجاج، من أهل جزيرة شقر (ت :٦٢٠هـ)، صحب أبا الوليد بن رشد، وأخد عنه علمه، وكان آخر الأطباء بشرق الأندلس مع محققه بعلوم الأوائل (٩).

وفي مجال الرياضيات وعلوم الهندسة بشرق الأندلس نبغ محمد بن يوسف بن عميرة الأنصارى (ت :٥٤٩هـ)، من أهل أوربولة، وكان عالم بالفرايض والحساب (١٠٠). ومحمد بن منخل بن ريّان، من أهل جزيرة شقر، (ت :٥٥١هـ) وكان متحققًا بالفرايض والحساب بصير بالمساحة (١١). والفضل بن محمد بن أحمد

<sup>(</sup>١) الضبيء بنية الملتمس، ص ٤٨٣، ت ١٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، السفر الأول، القسم الأول، ص ٢٤٤، ت ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والقسم، ص ٨٧، ت ٤٠١٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والقسم، من ٢٤، ت ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والقسم، ص ٣٤١، ت ٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) التكملة، جـ٧، ص ٢٦٢؛ ت ١٧٦٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الزيير، صلة الصلة، ص ٤٤، ت ١٦٩٠ راجع في سيرته أيضًا: ابن الآبار، التكملة، ص٦٥٤، ت ١٨٢١.

<sup>(</sup>٨) ابن الآبار، التكملة، جـ ٢، ص ٧٣٨، ت ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر والجزء، ص ٧٣٨، ت ٢٠٩٣.

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر والجوء، ص ١٩٩، ت ١٧٨.

<sup>(</sup>١١) نفس المصدر، ص ٧٣، ت ٢٤٢٠.

بن إسحاق، البلنسي (ت :٥٦٥هـ) (١). وأحمد بن أبي المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن سعيد بن جزى البلنسي (ت:٥٨٣). وأحمد بن ابراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير الأنصارى البلنسي (ت : ٥٩٥هـ)، مهر في علوم الحساب والهندسة وفرائض المواريث، وحتى كان لا يداني في ذلك، وتصدر لإفادة ذلك وتعليمه ببلده مدة طويلة فأخذ عنه أهله، وشهر بالعدالة والصلاح والدماثة ووفور العقل، (٦). ومحمد بن بكر بن محمد بن عبد الرحمن بكر الفهرى، البلنسي (ت : ١١٨هـ) وكان متحققًا بعلم الحساب إلى جانب مشاركته في علم العب (٤). وأحمد بن إبراهيم بن علي بن منعم العبدرى، الداني (ت : ٢٢هـ)، وكان واحداً من النابغين في العدد والهندسة من فنون التعاليم وقد ألف في الفنين تصانيف جليلة، وتلاخيص هامة واستنباطات رائعة، ومن أشهر تصنايفه ونقد الحساب، ومقاله في استنباط إعداد الوفق، وكتاب وبجريد أخبار كتب الهندسة على اختلاف مقاصدها، علاوة على دراسة كتاب والأركان، لإقليدس، كما كانت على اختلاف مقاصدها، علاوة على دراسة كتاب والأركان، لإقليدس، كما كانت على اختلاف مقاصدها، علاوة على دراسة كتاب والأركان، لإقليدس، كما كانت

<sup>(</sup>۱) نفس الممدر، ص ۲۰۶، ت ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة، السفر الأول، القسم الأول، ص ١٩٤، ت ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك، نفس المصدر والسفر والقسم، ص ٦٣، ت : ٤٤.

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر والسفر والقسم، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، السفر الأول، القسم الأول، ص ٥٩، ت ٣٦٠.

# الفصل الرابع العمران والآثار الاسلامية الباقية في شرق الأندلس

أولاً: التوسع العمراني

١ \_ تخطيط مدينة مرسيه.

٢ \_ تخطيط مدينة بلنسية.

ثانياً : الآثار الاسلامية الباقية في شرق الأندلس

١ ــ المنشات المدنية:

أ ـ الحمامات.

ب \_ القصور.

جـ ـ شواهد القبور.

د \_ صهاريج المياه

٧ \_ الآثار الحربية:

أ \_ آثار حصن Olocau بإقليم بلنسية.

ب\_ قلعة شاطبة.

جـ ـ آثار برج بو**ن**يا.

د \_ بقایا برج موسی.

a \_ \_ آثار برج Trullars

# أولا التوسع العمراني

كان تخطيط المدينية الاسلامية سواء في المشرق أو المغرب يتوقف على موقع مسجدها الجامع من البؤرة العمرانية، وكان في العادة يتوسط المدينة الاسلامية ويؤلف قلبها النابض بالحياة اجتماعياً واقتصادياً، فحوله يكثر العمران الاجتماعي كالحمامات والمنازل، كما تتوزع الأسواق التجارية والصناعية (١). وقد جرت العادة أن يخصص لكل صنعة أو حرفة سوق، ويفرد لكل صناعة مكان خاص بها فتعرف صناعتهم في (١).

وقد اتسمت الأسواق العربية في المغرب بمراعاة التجانس بين الحرف المتجاورة، فضلا عن عنايتهم بالفصل بين الحرف التي يخشى منها على بعضها الآخر، ومعنى هذا أنه كان هناك تناسب بين الأسواق، فإلى جانب سوق الأكسية والثياب توجد دكاكين الرفائين وإلى جوارهما سوق الكتانيين، أما الحرف التي ليس فيها بجانس ويخشى من حصول الضرو على بعضها فإنها تبعد عن بعضها من ذلك من كانت صناعته متحتاج إلى وقود كالخباز والطباخ والحداد، فللمحتسب السلطة في أن يبعد حوانيتهم عن العطارين والبزازين، لعدم الجانسة بينهم وحصول الإضرار (٣).

وكانت المدينة الاسلامية تضم إلى جانب هذه الأسواق منشآت ذات طابع اقتصادى كالقيساريات والفنادق. وقد شهدت مدن شرق الأندلس فى عصر الموحدين توسعاً عمرانياً لم تشهده من قبل لكثرة ما أقيم فيها من منشآت اقتصادية نتيجة لازدهار الحياة الاقتصادية وما تعرضت له من زيادة متواصلة فى عدد السكان، وقد رأيت أن أعرض لأهم مدن شرق الأندلس فى هذا العصر وأعنى بهما مدينتى مرسيه وبلنسيه.

<sup>(</sup>١) راجع:

Torres Balbas (H.), Ciudades Hispano - Musulmana, t. I, p. 9;

السيد عبد العزيز سالم، تخطيط مدينة الإسكندرية وعمرانها في العصر الاسلامي، بيروت، 1977 المقدمة؛ وانظر أيضًا:

التخطيط ومظاهر العمران في العصور الوسطى، مقال بمجلة المجلة، العدد ٩ ، سبتمبر ١٩٥٧، ص ٥٤ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) يحيى بن عمر، أحكام السوق، تخقيق الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب، الشركة التونسية للتوزيم، ۱۹۷٥ ، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٣) يحى بن عمر، نفس المعدر، ص ٣٣، هـ٣.

#### ١ \_ تخطيط مدينة مرسيه:

ازدهرت مدينة مرسيه في عصر الموحدين، فكانت حاضرة شرق الأندلس ومقراً للوالي الموحدي، وبطبيعة الحال تركزت فيها جميع الإدارات الرئيسية التي تخدم إقليم شرق الأندلس، فاتسع عمرانها تبعاً لذلك وفاض خارج أسوارها، وتمثل في ربضها المسور، وكان يتصل بالمدينة عن طريق قنطرة من السفن<sup>(۱)</sup>، فيذكر الإدريسي أن بمرسيه ربض عامر آهل بالسكان مخيط بها وبه أسوار حصينة، وكانت مياه النيل الأبيض تشق هذا الربض، وكان يجاز إلى المدينة من الربض على قنطرة من المراكب (۲). ويشير أبو الحسن القرطجاني إلى ربضين آخرين بمدينة مرسيه هما ربض الراحة وربض الرشاقة (۲).

وربما كان الربض الذى ذكره الإدريسي أحدهما. كما ورد في التكملة إشارة إلى ربض آخر باسم ربض سرحان(٤).

أما البؤرة العمرانية فقد كان يتوسطها المسجد الجامع<sup>(٥)</sup>، أساس العمران في المدينة الاسلامية وبالقرب منه كان يقوم قصر الإمارة وحولهما السوق التجارى <sup>(٦)</sup> .

وكانت مرسيه مدينة مسورة بخيط بها الأسوار (٨)، وينفتح في هذه الأسوار الأبواب التالية:

<sup>(</sup>۱) انظر : الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٤ الحميرى، المصدر السابق، ص ١٨٢ السيد عبد العزيز سالم، مرسيه الاسلامية، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) الإدريسى، نفس المصدر والصفحة، وانظر أيضاً: المقرى، نقع الطيب، جدا، ص ١٥٥. (3) Garcia Gomez, observaciones sobre la «quasida maqsura» de Abu- L - Hasan Hazim Al-Qartayani, Al-Andalus, I, 1933, pp. 94-101.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، التكملة، ص ٣١٤، ت ٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحميرى، المصدر السابق، ص ١٨١؛ السيد عبد العزيز سالم، مدينة مرسيه، ص ٢١؛ وقد حول النصارى عند استيلاقهم على المدينة عام ٢٤١هـ/١٢٤٣م المسجد الجامع إلى كنيسة، راجم:

محمد عبد الله عنان، الآثار الاسلامية الباقية في أسبانيا والبرتغال، الطبعة الثانية، القاهرة،

<sup>(</sup>٦) الحميرى، المصدر السابق، ص ١٨١.

<sup>(7)</sup> Torres Balbas, op.cit., pp. 169, 335.

<sup>(</sup>٨) الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٤؛ الحميرى، المصدر السابق، ص ١٨٢.

- أ \_ باب ابن أحمد، وكان ينفتح في السور الغربي للمدينة (١).
  - ب \_ باب السوق (٢).
  - ج \_ الباب الجديد (٣).
    - د \_ باب الفرج<sup>(٤)</sup>.
    - هـ \_ باب الفارقة (٥)
  - و ــ باب الشريعة (٦)

هذا كل ما ذكرته المصادر العربية عن أبواب مرسيه، وكان للمدينة أبواب أخرى مازالت محمل مسمياتها حتى اليوم منها:

- \* باب القبلة La Alquibla الذي سمى بعد ذلك بباب Del toro نسبة لإقامة سرح عباب القبلة المابع عشر الميلادي.
- \* باب أفريقية، الذي سمى أيضاً بباب القنطرة لأنه كان يطل على قنطرة مراكب كانت تربط المدينة بالربض الجديد الواقع خارجها، وهو ما أشارت إليه المصادر العربية (٧).
- \* باب شقورة، ويعرف أيضاً بباب الزجاجين Vidrieros لقربه من محلتهم، وسمى بعد ذلك بباب De Pilar لوجود كنيسة لصيقة.
  - \* باب السقيا، وعرف بعد ذلك بباب القديسة فلورنيتنا Santa Florentina
  - \* باب المنية، وأطلق عليه منذ عام ١٦٠٤ اسم باب السوق لإقامة سوق أسبوعي بجاهه.
- \* باب أوريولة، وسمى أيضاً بالأبواب السبعة، ومن هذا الباب دخل الملك خايمى الأول مدينة مرسيه، وبعد ذلك سمى باب ليون، وذلك لتمثال أسود كان قائماً بجواره

<sup>(</sup>۱) ابن الآبار، التكملة، صفحات ٢٥٦، ٢٥٨، ٤٢٩، ٥٧٥؛ ليفي بروفنسال ، الاسلام في المغرب والأندلس، ص ٦٤.

<sup>(2)</sup> Torres Balbas, op.cit., t. I, p. 650.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، التكملة، ص ٥٨٠، وانظر أيضًا؛ ليفي بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس، ص. ٦١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٢٢٣، ص ٢٢٥؛ ليفي بروفتسال، نفس المرجع ،ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) الضبي، بغية الملتمس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٧) راجع: الإدريسي، المصدر السابق، ص ١٩٤؛ الحميري، المصدر السابق، ص ١٨٢.

متجها بوجهه وجهة أرغون وفي حالة متحفزة.

وكانت المدينة تضم بجانب المسجد الجامع عدة مساجد منها: مسجد الجرف ويقع في غربها على مقربة من باب أحمد (١)، ومسجد ابن حيون على مقربة من باب الفرج (٢)، ومسجد الرشاقة (٣)، ومسجد ابن أبي جعفر (٤).

أما خارج أسوار المدينة وبالقرب من الطرق المؤدية إلى أبوابها الرئيسية فكان يوجد عدد من المقابر ورد ذكرها في كتب التراجم وهي: مقبرة باب الفرج، وفيها دفن محمد بن حرث بن عمر بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفي (٥)، ومقبرة المصلى الجديد، فيها دفن محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد الأنصارى عام ٩٩٥هـ (٦)، ومقبرة الباب الجديد، بها دفن الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى بن سليمان الأزدى المعروف بابن برطلة، قاضى دانية وصاحب الصلاة بجامع مرسيه عام ٩٥٥هـ (٧)، ومقبرة باب أحمد وفيها دفن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف ابن أبى عيسى الأنصارى المعروف بابن حبيش عام بن محمد بن عبد الله بن يوسف ابن أبى عيسى الأنصارى المعروف بابن حبيش عام علماماً آدمية وهياكل عديدة داخل حقر مستطيلة الشكل موزعة بجوار أسوار المدينة، ونستدل من قطع الخزف التى عثر عليها أثناء الحفر عن هذه المقبرة على أنها ترجع ونستدل من قطع الخزف التى عثر عليها أثناء الحفر عن هذه المقبرة على أنها ترجع إلى عصر الموحدين.

بجانب المقابر كانت توجد الروضات، فيشير ابن الآبار إلى روضة ابن فرج بربض سرحان (٩).

<sup>(</sup>۱) ابن الآبار، التكملة، ص ٤٢٩،ت ٢٣١٠، ص ٢٥٧، ت ١٠٢٧، ص ١٧٥٠، ت ١٦١٧٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٢٢، ت ٧٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الزبير ، صلة الصلة، ص ١٤٤، ت ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) السيد عبد العزيز سالم، دائرة معارف الشعب، العدد ٢١، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار، التكملة، ص ٢٢٢، ت ٧٤٣.

<sup>(</sup>٦) نفس المهدر ، ص ٢٧٤، ت :٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) نقس المبدرة ص ٥٧٩ء ت ١٩٢٤.

<sup>(</sup>٨) ابن الآبار، التكملة، ص ١٦٠٥، ت ١٦٠٥.

<sup>. (</sup>٩) نفس المصدر، ص ٣١٤، ت:939 ؛ والروضات مقابر صغيرة خاصة بالأمراء والأثرياء ، كانت تقع عادة في وسط البستان الملحق بالقصر، انظر:

#### ٢ \_ تخطيط مدينة بلنسية:

مختل مدينة بلنسية موقعاً ممتازاً وسط سهل زراعى خصب (١)، ترويه شبكة من القنوات المائية. وكانت مركزاً إدارياً لكورة واسعة، تتبع مرسيه حاضرة شرق الأندلس، ونظراً لمكانتها كثانية حواضر هذه المنطقة ضمت سائر الوظائف الإدارية المختلفة التي تخدم أوجه النشاط المتعددة للكورة.

أما النطاق العمراني لبلنسية فقد كان يتوسطه المسجد الجامع (٢)، وتقع لصقه دار الإمارة وحولهما تمتد الأسواق، ومن رحبة الجامع تتفرع الطرق والدروب المؤدية إلى أحياء المدينة المختلفة، وقد وصفها العدرى (ق٥هـ) بقوله: (ولها خطة فسيحة، وهي بلدة منيعة) (٣). ومن هذه الأحياء حومة ابن جحاف وحومة رحبة القاضي التي كانت تتوسط المدينة تقريباً، وقد ورد ذكرهما بعد سقوط المدينة في يد خايمي (٤).

وكانت بلنسية مدينة مسورة، اهتم بتسويرها المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبى عامر، فأتقن تسويرها، وفي منعة أسوارها يقول العذرى: «ولا يعلم ببلاد الألدلس أتقن بناء من سورها ولا أجل منه» (٥)، وبناؤه من الحجر والطابية (٢)، بناه مبارك ومظفر العامريان (٧)، واتخذت على السور أبراج تكمل مهمته الدفاعية منها برج «القنطزة» (٨).

وكان ينفتح في سور بلنسية عدد من الأبواب، عدّها العذرى خمسة (٩) بينما ذكر الحميرى أنها أربعة (١٠)، وهذه الأبواب هي:

(١) الحميري، المصدر السابق، ص ٤٧.

(٢) هذا المسجد الذي حوله السيد الكمبيادور سنة ١٠٩٤ إلى كنيسة ، وعقب استرداد المرابطون مدينة بلنسية حام مدينة بلنسية حام المدينة بلنسية عام ١٢٣٨ هـ، فقلب هذا المسجد الجامع إلى كنيسة ألق عليها اسم «مارية العالية القداسة»، -San (tissima Maria)، راجع: محمد عبد الله عنان، الآثار الباقية في أسبانيا والبرتغال، ص ٩٥.

(٣) العذرى، ترصيع الأخبار، ص ١٨.

انظر َ : ابن الآبار، التكملة، ص ٣٨، ت ١١٨، ص ٣٤٣، ث ١١٨، ص ٤١٠٠) Bofaruli, Repartimiento, apud, Torres Balbas, Ciudades, t. I, p. 192; Menédez pidal (Ramon), La Espana del Cid, Espasa Calpe, Madrid, 1929, p. 339;

السيد عبد العزيز سالم، دائرة معارف الشعب، العدد، ٦١ ، ص ٣٠.

- (٥) العدرى، ترصيع الأخبار، ص ١٧-١٨.
- (٦) الحميرى، المصدر السابق، ص ٤٧ وما بعدها.
- (٧) ابن عذاري، البيان المغرب، نشر ليفي بروفنسال، جـ٣، ص ١٦٠.
  - (٨) تاريخ الأندلس لابن كرديوس ووصفه لابن الشباط، ص ٩٩.
    - (٩) العدرى: المصدر السابق، ص ١٨.
    - (١٠) الحميريء المصدر السابق، ص ٤٧ وما بعدها.

- ١ \_ باب القنطرة : كان ينفتح فى السور الشرقى، ويخرج منه على قنطرة قد صنعها المنصور عبد العزيز بن أبى عامر، ومنها يخرج الناس بأثقالهم وأحمالهم إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة (١).
- ٢ ـ باب الوراق: ذكره العذرى، وحدد موضعه في السور الشرقى وكان يخرج منه ويسلك إلى الربض الشرقى على قنطرة خشب (٢)، وربما أضفى عليه هذا الاسم نسبة إلى صناعة الوراقة.
- ٣ \_ باب ابن صخر: ذكره العذرى وحدد موقعه في الجنوب الشرقي (٣) وهو باب صغير ضيق، ومن المحتمل أنه كان من الأبواب الثانوية.
- ٤ \_ باب الحنش (٤): وكان ينفتح في السور الشمالي، وقد ورد اسمه في كتاب إعادة تقسيم بلنسية عت اسم باب الهايش Bab al Haix وكان يقع في المنطقة التي تعرف اليوم باسم Portal de Valldigno وشارع Salinas وكان يوجد خارجه فندق ومقبرة رئيسية (٥).
- باب بیطالة: ذكر العذرى أنه كان ينفتح فى السور الغربى وبؤدى إلى دانية وشاطبة والجزيرة (٦). وقد حدد أويثى ميراندا موضعه فقال أنه كان ينفتح فى السور الجنوبى فى المنطقة الواقعة بين الشارع المعروف اليوم بسنت فنسنت على مشارف كنيسة سان مارتين وشارع تيرافيرو Cerrafero وشارع ماريا نوبنيوير مشارف كنيسة سان مارتين وشارع تيرافيرو (٨).
  - ٦ \_ باب القيسارية: وكان ينفتح في السور الغربي، ويؤدى إلى دانية وشاطبة والجزيرة (٩).
    - (١) العدرى، المصدر السابق، ص ١٨ ؛ وانظر أيضاً؛ ليقى بروفنسال، الاسلام فى المغرب والأندلس، ص ٧٣.
      - (٢) العذريء نفس المصدر، ص ١٨.
      - (٣) العذرى، المصدر السابق، ص ١٨.
    - (٤) العدرى، نفس المصدر، ص ١٨، وانظر أيضاً: ليفي بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس، ص ٦٢.
- (5) Rodrigo Pertegas (José), La urba valenciana en el siglo XI, III, congreso de Historia de la coronada Aragon, Memoriast, Valencia, 1923, p. 335.
  - (٦) العذرى، المصدر السابق، ص ١٨.
- (7) Huici Miranda, Historia de Valencia Musulaman, t. I, p. 30.
  - (٨) ليفي بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس، ص ٦٢-٦٣.
    - (٩) العذرى، ترصيع الأخيار، ص ١٨.

٧ ـ باب الشريعة: لم يذكره العذرى ضمن أبواب بلنسية، ومن المرجح أنه فتح بسور بلنسية في القرن السادس الهجرى ـ أى بعد وفاة العذرى ـ في انجاه مدينة شاطبة، أما لفظ شريعة فالمقصود به مسجد مكشوف كانت تقام فيه صلاة العيد (١)، وقد ورد تفسيره في المدونة العامة الأولى ومكان كان العرب يتوجهون للصلاة فيه في أعيادهم ومزاولة شرائعهم الاسلامية (٢) وفسره الأستاذ خوليان رييرا بمعنى مصلى (٣)، وحدده Eguilaz بمكان الصلاة عند العرب (٤)، أما دوزى فيرى أنه المكان الذي يتلى فيه القرآن والوعظ (٥) وأيا ما كان الأمر فإن هذا الباب كان ينفتح على ريض الشريعة الواقع خارج السور الشرقى للمدينة عند منتصفه، وكان ريضاً فسيحاً تؤدى فيه العملوات وخاصة صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء (١).

وكان يوجد ببلنسية بخلاف مسجدها الجامع، عدداً من المساجد الأخرى منها: مسجد ابن حزب الله  $^{(7)}$ , ومسجد رحبة القاضى  $^{(\Lambda)}$ ، ومسجد الغرفة  $^{(1)}$ ، ومسجد ابن عيشون على مقربة من باب القنطرة  $^{(11)}$ ، ومسجد ابن غليون، ومسجد أبى عبد الله بن نوح، ومسجد الشراجيب ومسجد ابن سرنباق  $^{(11)}$ .

ولكون مدينة بلنسية ثانية حواضر شرق الأندلس لم يلبث عمرانها أن اتسع اتساعاً كبيراً إلى الأرباض الموزعة خارج أسوارها وعلى ضفتى نهرها الذى أقيمت عليه

<sup>(1)</sup> Torres Balbas (L.), «Musalla» (Saria) en las ciudades hispano musulmanas, Al-Andalus, XIII, 1948.

<sup>(2)</sup> Primera cronica General, édic Menédez Pidal, Madrid, 1905, Cap. 880, p. 551b.

<sup>(3)</sup> Julian Ribera y Tarrago, Disertaciones y opusculos, t. II, Madrid, 1928, pp. 326-328.

<sup>(4)</sup> Eguilaz y Ganguas (Leopoldo), Glosario etimologico de las palabras espanolas de origen oriental, Granada, 1886.

<sup>(5)</sup> Dozy, Supplement aux diccionaires arabes, t. II, Leiden, Paris.

<sup>(6)</sup> Torres Balbas, ciudades, L I, p. 174.

<sup>(</sup>٧) ابن الآبار، التكملة، ص ٢٢، ت ٥١٠، ص ٢٥٩، ت ٨٢٦٠.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر، ص ٣٨، ت ١١٨، ص ٣٤٣، ت ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر، ص ٢٠١، ت ٢٨٥٠.

<sup>(</sup>١٠) نفس المبدر ، ص ١٥٥، ت ١٤٤١.

<sup>(</sup>١١) نفس الممدرء ص ٣٠٨، ت ١٩٢٩، ص ٥٣٨، ت ١٥١٢.

<sup>(</sup>١٢) السيد عبد العزيز سالم، دائرة معارف الشعب، العدد ٢١، ص ٢٠.

القناطر لتسهيل انتقال الناس بأثقالهم (١). فقد اشتهرت بلنسية بكثرة منازها ومسارحها التي كان يرتادها الولاة وأثرياء القوم للترويح عن النفس ولإقامة مجالس الطرب، وكان لروعة هذه المتنزهات وجمالها وما كانت تتمتع به من سحر وجمال في نطاق طبيعي يفوق الوصف عظيم الأثر في إلهام الشعراء، فنظموا فيها أشعاراً تعبر عن روعتها وحسنها وجمالها، ومن أبدع وأشهر منازه بلنسية: الرصافة ومنية أبي عامر(٢)، ومنية ابن عبد العزيز (٣).

#### ا \_ رصافة بلنسية:

أنشأها عبد الله البلنسى ابن الأمير عبد الرحمن الداخل تقليداً لرصافة النام التى بناها جده هشام بن عبد الملك شمال شرقى تدمر بالشام (٤)، وكانت من بين منيات بلنسية المقصودة للفرجة والنزهة، وفيها يقول ابن سعيد: (وبرصافة بلنسية مناظر وبساتين ومياه) (٥). ويحدد الحميرى موقعها جنوب شرقى بلنسية (١)، ومازالت هذه المنية تعرف حتى اليوم باسم الرصافة La Rusafa).

# ب\_ منية ابن أبي عامر:

تنسب إلى المنصور عبد العزيز بن المنصور عبد الرحمن بن المنصور محمد ابن أبى عامر أحد ملوك الطوائف في شرق الأندلس، وكان مقره بلنسية، ويصفها الفتح بن خاقان بقوله: «وهي منتهى الجمال، ومزدهى الصبا والشمال، على وهي بنائها، وسكنى الحوادث برهة بفنائها، فوافيتها والصبح قد ألبسها قميصه، والحسن قد شرح بها عويصه، وبواسطها مجلس قد تفتحت للروض أبوابه، وتوشحت بالأزر الذهبية ألوابه، يخترقه جدول كالحسام المسلول، وبنساب فيه انسياب الأيم في الطلول، وضفاته بالأدواح محفوفة، والمجلس يروق كالخريدة المزفوفة» (٨).

<sup>(</sup>١) الحميرى، المعدر السابق، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد، المغرب، جد٢، ص ٢٩٨، وانظر أيضًا: المقرى، نفح الطيب، جد١، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) المقرىء نفس المصدر، جـ٢، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر، جـ٧، ص ١٤.

<sup>(</sup>٥) في: المقرىء نفس المبدر، جــ ١ ، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) الحميري، المصدر السابق، ص ٧٨.

<sup>(</sup>Y) الحميرى، نفس المصدر، الترجمة الفرنسية، ص ١٩٧ وانظر أيضاً: تاريخ الأندلس لابن الكرديوس، ص ٨٦، هـ ٤.

<sup>(</sup>٨) الفتح بن خاقان، فلائد العقيان، المطبعة الخديوية، القاهرة، ١٣٨٣ هـ.، ص ٧٧.

#### ج \_ منية ابن عبد العزيز:

تنسب إلى أبى بكر بن عبد العزيز رزير أمير بلنسية ٤٥٦-٤٧٨هـ/ ٦٠٠-١٠٥ من المناز وكانت تقع شمال غربى بلنسية خارج باب الحنش أحد أبوابها، وكانت من المنازل البديعة والمنازه الجميلة(٢).

وكان يقع خارج أسوار مدينة بلنسية عددًا من المقابر بالقرب من الطرق المؤدية إلى أبوابها الرئيسية منها:

- الم مقبرة باب بيطالة: وتقع جنوب مدينة بلنسية بالقرب من الطريق العام المؤدى إلى الرصافة، وفيها دفن جمهور كبير من علماء بلنسية وأعيانها نذكر منهم على سبيل المثال، الشيخ محمد بن جعفر بن خيره البلنسي صاحب الصلاة والخطبة بجامعها عام 200 100, والفقيه محمد بن حسين بن عبد الله بن عمر بن هرون بن موسى سنة 100 100, والنحوى محمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصارى سنة 100 100, وعبد الله بن أحمد بن محمد بن سالم سنة 100 100, والشاعر علي بن محمد بن أحمد بن حربق محمد بن أبي بكر القضاعي والد أبي عبد الله بن الآبار سنة 100 100.
- ۲ مقبرة باب الحنش: وتقع بالقرب من السور الغربي لبلنسية، وفيها دفن محمد ابن يوسف بن مفرج بن سعيد البناني المعروف بابن الخباز عام ۹۳۵هـ(۹). والفقيه محمد بن أيوب بن محمد بن وهب الغافقي عام ۱۰۸هـ(۱۰) ومحمد بن

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الأندلس، ص ٢٤١، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) المقرى، المصدر السابق، جـ٧، ص ١٨٩-١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، التكملة، ص ١٩٧، ت ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٢٠٧، ت ٩١٧.

<sup>(</sup>٥) نقس المصدرة ص ٣٠٧ء ت ١٩١٨.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص ٥٠٢، ت ١٤٢٦.

 <sup>(</sup>٧) ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، ص ٢٧٥، ت :
 ٢٥٥٠ وانظر أيضًا: ابن الزبير ، صلة الصلة، ص ١٢٩، ت :٢٦٣.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الملك المراكشي، نفس المصدر، بقية السفر الرابع، ص ١٧٩، ت ٢٢٩٠.

<sup>(</sup>٩) ابن الآبارء المصدر السابق، ص ٢٦٨، ت ١٠٥١.

<sup>(</sup>١٠) ابن الآبار، نفس المصدر، ص ٢٩٧، ت ٩١٢.

وهب بن لب بن عبد الملك بن أحمد ابن محمد بن نذير الفهرى خطيب جامع بلنسية سنة 717هـ(۱)، ومحمد ابن إبراهيم بن مسلم البكرى سنة 717هـ(۲)، والمقرئ عتيق بن علي ابن سعيد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن رزين العبدرى عام 70هـ(7).

- ٣\_ مقبرة المصلى: تقع شرقى المدينة خارج باب الشريعة (أو المصلى) وفيها دفن محمد بن على بن محمد بن على بن هذيل من أهل بلنسية، وكان من أهل الصلاح والورع عام ٦١٤هـ (٤)، والفقيه سعد بن أحمد ابن محمد بن الحسن بن خلف بن يحيى الأموى عام ٦٢٦هـ (٥).
  - على بن يحيى بن عون المنان: ذكرها ابن عبد الملك في سيرة أحمد بن على بن يحيى بن عون الأنصارى الداني نزيل بلنسية، الذي توفي بها ودفن عام ٢٠٩هـ(٦).

ومن الجدير بالذكر أن آثار هذه المقابر والروضات قد ضاعت بعد سقوط قواعد شرق الأندلس في أيدى المسيحيين (٧)، وشغل مواقعها بمنشآت أخرى مسيحية، ويشير الأستاذ توريس بلباس إلى أن حركة طمس هذه الآثار بدأت من بداية القرن الرابع عشر الميلادي (٨هـ) عندما أزيلت هذه المقابر تمهيداً لبناء أحياء جديدة وكان ذلك في عهد بدرو الرابع ابتداءً من عام ١٣٥٦م (٨).

# ثانيا \_ الآثار الاسلامية الباقية في شرق الأندلس

إن الآثار الاسلامية الباقية في شرق الأندلس نادرة للغاية ويرجع سبب دثور المنشآت الاسلامية وضياعها إلى ضعف بنيتها وسرعة تهشمها مع رطوبة أراضى شرق الأندلس باعتبارها أرضاً زراعية لا تساعد على حفظ الأبنية، ومع ذلك فقد تبقت آثار قليلة وهامة في آن واحد بعضها مدنية وبعضها ذو طابع عسكرى، أما الآثار الدينية فلم يتبق منها شيء بعد أن هدمت تماماً وأقيمت في مواضعها كنائس.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٣١٠، ت ٩٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر، ص ٣٣٧ء ت ٩٨٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك، المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الأول، ص ١٢٤، ت ٢٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الآبار، المصدر السابق، ص ٣١٥، ت ١٤١٠.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك، المصدر السابق، بقية السفر الرابع، ص ١٠، ت ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، السفر الأول، القسم الأول، ص ٣٤٧، ت ٤٣١٠.

<sup>(</sup>٧) راجع : ابن الآبار، التكملة، ص ١٩٧، ت :٦٧٣.

<sup>(8)</sup> Torres Balbas ciudades, t. I, p. 267.

#### 1 \_ المنشآت المدنية:

#### أ\_ الحمامات:

تعتبر الحمامات العامة من أهم العمائر المدنية في المدن الاسلامية، ولها أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية في المجتمع الاسلامي، فإن عادة الاستحمام متأصلة في سلوك المسلمين، ولقد كانت الحمامات من مرافق المدن الهامة التي تعطى المدينة صفتها الحضارية.

وقد تميزت مدن شرق الأندلس وقراه بكثرة الحمامات، لكن للأسف لم يتبق من هذه الحمامات سوى آثار نذكر منها:

(۱) حمام موسيه: عثر في شارع La madre de Dios بمرسيه على آثار حمام، كانت تقتصر على قاعات مقببة، إحداهما تعلوها قبوة نصف اسطوانية قليلة الارتفاع (۱)، وتنفتح في قبوة المر المؤدى إلى إحدى القاعات التي يتألف منها الحمام مضاوى وهي فتحات نجمية الشكل الهدف منها أن يتسلل الضوء من خلالها إلى داخل قاعات الحمام، والقبوات ترتكز على عقود ضخمة بجاوزت نصف الدائرة وأقرب إلى حدوة الغرس تكاد تكون مغلقة، وكان يخترق الجدران الفاصلة لهذه القاعات أنابيب بجرى فيها المياه لتصب في أحواض الاستحمام، وكان البيت الساخن يقع في موضع قريب من غرفة المخدمة (۲) وكانت جدران الحمام مقامة من الملاط شديد الصلابة وخليط من الحجر في حين أقيمت القبوات والعقود من الآجر والكلس، ومن المرجح أن تاريخ بناء الحمام يرجع إلى القبوات والعقود من الآجر والكلس، ومن المرجح أن تاريخ بناء الحمام يرجع إلى القونسو العاشر قد منح الحمام والحوانيت وملحقاتها إلى الأسقف دون جارئيا مارتينث عشر قبل صقوط المدينة نهائياً في أيدى المسيحيين، وذلك أن مارتينث عشر قبل صقوط المدينة المتوسع العمراني الحديث في مرسيه. مارتينث عشرين سنة وضاعت معالمه تماماً نتيجة للتوسع العمراني الحديث في مرسيه.

(۲) حمام توریس توریس: ینسب هذا الحمام إلی بلدة توریس توریس Torres Torres، التی تقع جنوب شارقة Jérica علی بعد ستة أمیال من مبریطر وعلی مسافة واحد وعشرون میلا شمالی بلنسیة، وتقع هذه البلدة فی أرض سهلیة یشقها وادی بالنثیا وإلی قبلیها تقوم آثار حصنها القائم علی قمة ربوة شدیدة الارتفاع،

Torres Balbas (L.), El bano musulmana de Murica y sus conservacion, Al-Andalus, Fasc 2, 1952, pp., 432-436.

<sup>(2)</sup> Torres Balbas, op.cit., p. 437.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 437.

وكان ضمن حصون شارقة وشبرب التي استولى عليها الملك خايمي الأول الملقب بالفاخ قبل أن يقدم على محاصرة بلنسية ويستولى عليها صلحا(١).

وقد عثر في شمال شرقى توريس توريس على بقايا آثار حمام كان يطلق عليه لاس كويباس Las Cuevas أي المغاور أو الكهوف، وآثار هذا الحمام تتكون من ثلاثة ممرات متوازية بعرض مترين، و ٢,٩٠م، ٢,٤٠م وبطول ٦,٧٥ تتجه من الجنوب إلى الشمال، وتعلوها قبوات نصف اسطوانية منخفضة ببلغ ارتفاعها ٣,١٥م، ويلى الممران الثاني والثالث غرفتان يفصلهما عن الممرين المذكورين عقد نصف دائري من الآجر، أما الممر الأول ويقع إلى الغرب، فكان يتصل عند بدايته بمدخل الحمام، وفي إحدى الغرفتين تنفتح ثلمة في الجدار توصل إلى الموقد لتسخين المياه، وفي الأخرى مصطبة ومحراب، وبينما كانت الجدران مقامة من الحجر الجيرى، كانت القبوات مشيدة من صفوف حجرية منتظمة من الحجر الجيرى على شكل عقود متصلة، وفي الوقت التي كسيت أرضيات الغرف بفسيفساء صغيرة من الملاط يتراوح طول ضلع الواحدة ما بين ٥ إلى ٦سم، وكسيت أرضية الممرات بتربيعات مزججة يتناوب فيها اللونان الأبيض والأخضر الفاتح، أما الإضاءة فكانت عن طريق طاقات مجمية الشكل أو مشمنة (مضاوى) تنفتح في القبوات نصف الاسطوانية (٣). ويحتفظ الحمام بثلاث غرف، أولهما يسمى «البيت البارد»، يتلوه «البيت الوسطاني»، ثم «البيت الساحن»، وهذا الحمام من طابع أكثر تواضعاً من الحمامات الأخرى الباقية في مدن الأندلس، وأنموذج طيب للحمامات العادية الريفية يشابه تلك التي عثر عليها في المدن الصغيرة وقرى شرق الأندلس وبعض قرى الريف الغرناطي (٣).

- (٣) حمام موبيطو: عثر في مدينة مربيطر على آثار حمام، كان يقع غربي المدينة في المدينة في المدينة موبيطو: عثر أو المدينة مراح أبريل Calle April إزاء باب لوس جرانوتس ٢٣,٣٥م تعلوها قبوات نصف وقد تبقى منه ثلاثة ممرات بطول ٩,٨٣م وعرض ٣٠,٣٠ تعلوها قبوات نصف اسطوانية وتتخلها طاقات بجمية الشكل (مضاوي)، وقد آلت ملكية هذا الحمام بعد سقوط المدينة في يد خايمي الأول إلى اليهودي يوسف شبروط (٤٠).
- (٤) حمام جزيرة شقر: عثر في جزيرة شقر Alcira منذ سنوات على ثلاثة غرف مقببة كانت تابعة لحمام اسلامي، وقد ورد في كتاب إعادة تقسيم بلنسية في سنة

<sup>(1)</sup> Torres Balbas El bano de Torres Torres, (Valencia), y otros levantinos, Al-Andalus, fasc (I) 1952, p. 178.

<sup>(2)</sup> Torres Balbas, op.cit, pp. 181-182.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 184.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 187.

۱۲٤۲، يشير إلى أن حماماً يقع أمام كنيسة سان نيكولاس San Nicolas آل إلى القس خوان (١).

- (٥) حمامات شاطبة: في سنة ١٢٥١م منح خايمي الأول سكان ربض شاطبة الذي سمى مؤخراً بربض القديس خوان San Juan في جملة ما منحه لفرسانه عدداً من الحمامات، والظاهر أن هذه الحمامات كانت من الكثرة في شاطبة إلى حد أبواب شاطبة كان يطلق عليه اسم باب الحمام، وكان يقع في نهاية شارع فرانسيسكو في الميدان الذي يسمى حالياً بميدان اميليو كاستيلار Plaza شارع فرانسيسكو في الميدان الذي يسمى حالياً بميدان اميليو كاستيلار وكان يقع في شارع مونكادا Moncada، ويحتفظ متحف الآثار بشاطبة ببعض عناصر زخرفية ومعمارية تم الكشف عنها داخل آثار الحمام (٢).
- ٩ حمامات شنشالة: عثر في شار إميليو كاستيلار بشنشالة على آثار حمام لا تعدو بقايا مرات خشنة البنيان تعلوها قبوات نصف اسطوانية (٣). ومن المعروف أن شنشالة كانت من المواقع الاقتصادية الهامة في شرق الأندلس اشتهرت بالبسط والأوطية.
- ٧ حمامات ميورقة: تقع هذه الحمامات في شارع سرًا وهي بقايا خربة مشوهة من حمامات اسلامية يبدو عليها أثر الاحتراق، عبارة عن مربع في كل ضلع من أضلاعه ثلاثة عقود، ويحتوى جميعًا على اثني عشر عقدًا رفيعة وتعلوه قبة صغيرة عارية من النقوش (٤).

#### ب القمسور:

لم يتبق من آثار القصور الاسلامية في شرق الأندلس غير آثار قصير مرسيه وقصر المدينة بميورقة، وإن كان موقع القصر الكبير في مدينة مرسيه الذي تشغله الآن كنيسة سانتا كلارا قد عثر في أرضيته على آثار كثيرة معظمها كسوات زخرفية من الجص والحجارة وقطع عديدة من الخزف.

<sup>(1)</sup> Prospero de Bofariul, Repartimiento de Mallorca, Valencia y Cerdena, 1856, apud, Torres Balbas, op.cit, p. 185.

<sup>(2)</sup> Torres Balbas, op.cit, p. 186.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 186.

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، ص ١٣٢.

# :El Castillejo de Murcia عمير مرسيه

أسفرت أعمال الحفائر التي أجريت خلال عامي ١٩٢٥-١٩٢٥ في سهل مرسيه الخصب على بعد أربعة كيلو مترات شمالي شرقها، وأسفل التل المقام عليه قلعة مونت أقوط Monteagudo على بقايا أساسات جدران قصر، من المرجح أنها تتعلق بإحدى دور السرور التي نوه بها أبو الفدا، ويسمى اليوم القصير (السرور التي نوه بها أبو الفدا، ويسمى اليوم القصير (السرور التي نوه بها أبو الفدا، ويسمى اليوم القصير (السرور التي نوه بها أبو الفدا)

أما عن تاريخ بناء هذا القصر، فيرى الأستاذ توريس بلباس أنه يرجع إلى عصر محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس ١١٤٧-١١٧١م (٢) في حين يؤكد الأستاذ جوميث مورينو أنها ترجع إلى عصر المرابطين مدللا على ذلك بمقارنة طبلات العقود من الجص المحفور ذات التوريقات البارزة بما هو موجود في مسجد تلمسان وتمثل مرحلة متقدمة للفن الأندلسي في الثلث الأول من القرن الثاني عشر، وكذلك تشابه الزخارف التي عثر عليها في هذا الموقع من الزخارف المكتشفة بدار لاشانكا بالمريه وترجع إلى عصر المرابطين (٣).

ويمثل القصير مستطيلا طوله ٢٦م وعرضه ٣٨م له أربع واجهات وله مدخلان متقابلان تدعمها أبراج مربعة تشرف على مداخل البهو الذي يشغل أغلب مساحة المبنى (1).

أما الآثار الباقية منه فجدران يترواح ارتفاعها ما بين ثلاثة أمتار في بعض الأجزاء، وفي أخرى ما بين ١,٢٠م، ١,٠٠م، بناؤها من الملاط المتماسك الشديد الصلابة بين كتل حجرية غير منتظمة أو من الآجر، يكسوها طبقة من الجير(٥).

كما مختفظ القاعات بهذا القصير والأروقة التي تربط بينهما بقسم كبير من وزراتها المطلية بلون أحمر مع زخارف من تشبيكات أقرب إلى التشبيكات السداسية أو الشمانية المعروفة منها إلى تشبيكات دار لاشانكا كما بقيت طبلات عقود من جص محفور كانت تزخرف الأبواب بها توريقات بارزة تشبه تمام الشبه تلك التي في مسجد تلمسان وتقوم على أساس خطوط حلزونية، وهناك بنيقة خاصة بعقدين توأمين

<sup>(1)</sup>Torres Balbas (L.), Monteagudo y El Castillejo en la vega de Murcia, Al-Andalus, Fasc II, 1934, p. 868.

وراجع أيضًا: جوميث مورينو، الفن الاسلامي، ص ٣٣٣.

<sup>(2)</sup>Torres Balbas, Ibid, p. 369.

<sup>(</sup>٣) جوميث مورينو، المرجع السابق، ص ٣٣٣، ص ٣٣٦.

<sup>(4)</sup> Georges Marcais, L'Archtecture musulmana D'occident, Paris, 1924, p. 214.

<sup>(5)</sup> Ibid.

مع سنجات ملساء مزخرفة على التعاقب من التقليد الخلافي، ثم سطح ينحصر بين فصوص، كذلك عثر على كوابيل غنية بالزخرفة وقطع أخرى بها نقوش كوفية ونسخية، وبقى أيضاً تاجان من المرمر وفق النوع الكورنقى والمركب، وأوراقهما ملساء ليس فيها جمال ثم قاعدة ذات تقعير شديد الاتساع بين طوقين بارزين (١).

ويحتفظ متحف الآثار بمدريد ببعض هذه القطع في حين يحتفظ متحف الآثار بمرسيه بالبعض الآخر(٢).

#### Almudaina عصر المدينة - ٢

كان قصراً لولاة المسلمين وأمرائهم، شيد فوق أنقاض صرح روماني قديم، واستمر مقراً لهم حتى سقطت ميورقة في أيدى خايمي الأول وأصبح الآن مقراً للقيادة العسكرية ودار المحفوظات العامة، أما عن القصر فبداخله فناء كبير مربع ذو عقود عربية من الجهتين، ولم يتبق من آثاره الاسلامية في فنائه ـ الذي يسمى وفناء الملكة، ـ سوى نافذتان معقودتان بعقدين اسلاميين وحوض نافورة، وبقايا عقد اسلامي يقوم في أعلى الجدار في أحد عمراته، وتوجد أيضاً عدة قطع زخرفية من أعمدته القديمة (٣).

# جــ ــ شواهدالقبور:

أسفرت أعمال الحفريات بمقبرة باب أحمد بمرسيه عن كشف عدد من شواهد قبور، كلها مخمل نقوش عربية خاصة بمسلمين دفنوا في هذه المقبرة، ومن بين هذه الشخصيات الهامة التي دفنت في هذه المقبرة السيدة الفاضلة بنت ذى الوزارتين القائد الأجل المجاهد أبي عثمان سعد بن مردنيش توفيت عام ٥٥٧هـ وذو الوزارتين القائد أبو عمران موسى بن يحيى المدعو بابن الأزرق الفهرى، المتوفى سنة ١٥٥ههـ (٤).

<sup>(</sup>١) جوميث مورينو، المرجع السابق، ص ٣٣٦، وانظر أيضًا:

Torres Balbas, op.cit., p. 371 من الرزرة فتعرف بالأسبانية Zocalo والفرنسية Socle ، وهي كسوة من الرخام مزينة بالزخارف النباتية والتوريق تغطى أسفل الجدار، راجع : جوميث مورينو، المرجع السابق، ص ٢٩٦٠.

<sup>(2)</sup> Torres Balbas, Ibid, p. 368.

<sup>(</sup>٣) انظر : محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ١٢٨.

<sup>(4)</sup> Lévi - Provençal, Inscription Arabes D'Espagne, tomo I, Paris, Leyde, 1931, pp. 98-99.

# د \_ صهاريج المياه:

استلزم بناء الحصون إقامة خزانات للمياه بهدف تزويد الحامية بالمياه اللازمة، وقد أمدتنا أعمال الحقائر في حصون وقلاع شرق الأندلس بنظام بناء الخزانات والمادة المستخدمة في تشييده.

فغى حصن Olocau عثر على خزانين للمياه، أحدهما في حالة جيدة يتخذ شكل مستطيل طوله ٧,٥٠ م وعرضه ٥,٤٠م، تغطيه قبوة نصف اسطوانية استخدم في بنائها اللوحات الصخرية والملاط، وقد كسى داخل الصهريج بطبقة سميكة من المصيص الأبيض المدهون باللون الأحمر، وبقبوة الصهريج فتحتين لصب المياه فيه من موضعين (١).

كما عثر في حصن المنارة Almenara (قسطليون) على ثلاثة صهاريج مياه، استعمل في بنائها الآجر(٢).

وفى السور البرانى لحصن شاطبة الكبير أربع صهاريج متحدة فى بناءها منطاة بقبوات من ألواح صخرية، أما جدرانها فمكسوة بالجص ومدهونة باللون الأحمر، ويتمثل نفس نظام البناء فى هذا الصهريج فى صهاريج عثر عليها بحصون شارقة -Jér بالمسام البناء فى هذا الصهريج فى صهاريج عثر عليها بحصون شارقة -Murviedro وشيرب Segorbe، وحصن Oropesa del mar وحديث مربيطر صهاريج مختلفة ذات طابع اسلامى صرف (٣).

# ٢ \_ الآثارالحربية:

كان لوقوع شرق الأندلس في الطرف الشرقي للأندلس على حدود مملكة قطالونية من جهة ومملكة أرغون من جهة ثانية سبباً في تعرضها لأخطار الغارات التي كانت تتهددها دوماً، كما كان امتداد سواحلها على البحر المتوسط عاملا لتعرض موانيها للغزو البحرى الذى تمارسه قوى النصرانية، الأمر الذى دعا الموحدين إلى أن يولوها قسطا كبيراً من اهتمامهم ويحرصوا على مخصينها درءاً للخطر المتزايد لاسيما في المنطقة المتقدمة شمالي بلنسية، وهكذا اهتم الموحدون بتحصين ثغور شرق الأندلس بالأسوار والتحصينات المنيعة وترميم القلاع وتعزيز الأسوار بأبراج قوية.

ومن الآثار الحربية الباقية:

Basilio Pavon Moldonado, El Castillo de Olocau de Valencia, en Al-Andalus, Vol. XLII, Fasc1, Madrid, Granada, 1977, pp. 210-211.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 212.

<sup>(3)</sup> Ibid, pp. 213-215.

# أ .. آثار حصن Olocau بإقليم بلنسية:

أمدتنا الحفائر الأثرية التى أجريت عام ١٩٧٦ فى بليدة Olocau بحقيقتين هامتين تفيدان كمدخل لدراسة هذا الأثر الهام، الأولى، أن هذا الحصن بنى على قمة صخرية هائلة ومرتفعة ذات مدخل يصعب ارتقاؤه يبعد ثلاثة كيلو مترات عن البليدة، ويقع عند خط تقسيم المياه مع بليدة مارينس القديمة Marines el Viejo، أما الحقيقة الأخرى فهى أن أعمال الحفائر قد أسفرت عن وجود أطلال برج يماثل أبراج العصور الوسطى فى سهل بليدة Olocau ذلك أن البنيان الداخلى لهذا البرج يقوم على أساس قطع الحجارة التى تتطابق مع أسوار الحصن الصخرية، ويرجع الأستاذ مالدونادو تاريخ بناء النواة الداخلية لهذا البرج إلى القرن السابع الهجرى (١٣م) (٢).

ومن الواضح أن ارتفاع هذا البرج قد ازداد حتى المستوى الحالى بدليل أنه استخدم فى بناء هذه التعلية الحجر والآجر وهى مادة تختلف عن المادة التى بنى بها القسم الرئيسى منه. ومن الجدير بالملاحظة أن تشييد هذا البرج فى أعلى هذه القمة المسخرية المرتفعة قد تسبب فى صعوبة الارتقاء إليه وخطورة ذلك لطبيعة سطح الجبل الجنوبية والغربية، علاوة على منعته من جهة الشمال والشرق حيث يوجد جرف قائم، أما محيط دائرة الحصن فتتخذ مسارًا غير منتظم، وتشتمل دائرة الحصن على سورين أحدهما خارجى أو حزام برانى مقام عليه برج فى حالة شبه خربة وعلى مسافة يسيرة منه يقع خزان للمياه (٣٠). أما السور الثانى أو الرئيسى، فقد استخدم فى بناء جدرانه منه يقع المربعة مع ملاط صلب (٤)، وينم تخطيطه إجمالا عن شكل شبه قطع الحجارة المربعة مع ملاط صلب (٤)، وينم تخطيطه إجمالا عن شكل شبه

<sup>(</sup>۱) فسر آتين بلاسيوس اصطلاح Olocau بمعنى مرتفع أو ربوة أو صخرة جبلية كبيرة، كما فسرها بأنه مشتق من الاصطلاح العربى العقاب، بيتما يرى الياس تيرس أن هذا الاصطلاح مشتق أصلا من الكلمة العربية De al - Ugab فأصبح Olocau راجع:

Asin palacio, contribucion a la tomonomia arabe de Espana, p. 126; Basilio Pavon Moldonado, op.cit, p. 208;

هذا وقد ورد اسم حصن العقاب ضمن حصون شرق الأندلس، فابن عذارى فى حديثه عن ثورة القاضى ابن جحاف ببلنسية يذكر أن القادر بن ذى النون بعث وبعض عياله إلى ابن ياسين قائده على حصن شبرب، وإلى ابن حديرة بحصن العقاب،؛ راجع: ابن عذارى، البيان المغرب، القطعة الخاصة بالمرابطين، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٧، ص ٢١.

<sup>(2)</sup> Basilio Pavon Moldonado, op.cit, p. 209.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 210.

<sup>(</sup>٤) الملاط الصلب، هو مزيج من الجير والرمل وقطع الديش، راجع: جوميث مورينو، الغن الاسلامي، ص ٤٩٤.

منحرف بأقصى طول ٢٢,٣١م وعرض ٨,٤٠م في أغلب الجانب الشمالي، وكان يشتمل على ثلاثة قطاعات ذات مستويات مختلفة، القطاعان الأولان والداخليان وجدت آثارهما عجت الأنقاض، ولو أنه برزت في بنية الثاني غرفة غير متصلة بالسور على شكل قاعة فسيحة مستطيلة الشكل تعلوها قبوة نصف اسطوانية اتخذت من ألواح صخرية، وغرفة أخرى صغيرة غير كاملة على شكل مستطيل بطول ١,٩٨م وعرض متر، ومن المرجح أن هذه الغرفة كانت مؤلثة بالثاث استقدم من قصور ومنازل اسلامية ومدجنة، واتخذت مخادع للنوم أو مجالس للاستقبال(١). ومن المحتمل أن يكون القطاع الثاني الذي يؤدي إلى طريق اسطواني فسيح إلى مدخل الخصن مجلسا للسمر في حين يمكن أن يكون القطاع الثالث والعلوى ساحة للاحتفالات العسكرية، ويبدو أنه كان مقاماً به برج من طابقين وسطح مما يعطي اللناظر إليه من المنخفض الموجود في الطريق إلى بليدة مرينس القديمة الانطباع بأنه إزاء مرقب أو برج طليعة، والبرج المذكور لا يعدو بهوا مربع الشكل ٦,٥٠ ×٥,٨٠٠م يتصل بدهليز منحدر، وتنفتح في جانب منه خوخة تماثل نظيرتها في خزان الحصن، وقد عثر على درج يقع على عمق قليل يتجه إلى ممر ضيق منخفض الارتفاع لا يستطيع المرء أن يقف فيه على راحته ولو لوقت قليل إذا لم يستند بيديه إلى الشرفات التي تتوج الحائط، وجدران البرج تخلو من منافذ السهام التقليدية ولكنها مزودة بفتحات صغيرة، كما عثر داخل البرج على سلم ذا مرقى مزدوج عن طريقه يصعد إلى الطابع الثاني والشرفة، بالإضافة إلى غرفتين ملحقتين كانتا تستخدمان كمطبق، ينفذ الضوء إليهما من خلال نافذتين ضيقتين وأعلى النافذتين توجد بعض فتحات لعلها تخلفت من آثال استخدام لوحات الخشب في بناء الجدران(٢).

# ب\_ قلعة شاطبة:

تعتبر قلعة شاطبة من أهم قلاع وحصون شرق الأندلس الدفاعية، وهي من بناء الرومان واستمرت تقوم بفضل متناتها وإحكام بنيانها ومنعتها بدورها الدفاعي عن منطقة شرق الأندلس، وقد وصفها الرازى بأنها حصن قديم جداً ويطل على البحر (٣)، أما العذرى فقد وصفها بالمنعة وأنه لا مثيل لها (٤)، وألمح إليها الإدريسي في حديثه

(2) Moldonado, op.cit., p. 218.

(٤) ترصيع الأخبار، ص ١٨.

<sup>(1)</sup> Moldonado, op.cit., p. 216.

<sup>(3)</sup> Lévi - Provençal, la description de l'Espane D'Ahmad Al-Razi, Al-Andalus, Vol. XVIII, Fasc I, 1953, p. 7.

عن مدينة شاطبة بقوله : (لها قصاب يضرب بها المثل في الحسن والمنعة)(١).

أما المدونات المسبحية فقد أسهبت إلى حد كبير في وصف القلعة وتخديد موضعها، فكتب مارتن دى بثيانا أن القلعة أقيمت على حافة سلسلة جبلية وأنها تتوزع على حصنين، الحصن الكبير بجاه الغرب، والحصن الصغير بجاه الشرق، يطوقها سور واحد، ومدخل واحد، يؤدى إلى أربع ممرات مختلفة، لكل منها مدخل منيع، والحصن الكبير توجد به كنيسة تسمى كنيسة العذراء، وبه برجين كبيرين رئيسيين يطلق على الأول Sancta Fe، والثاني الدور، أما الحصن الصغير، فبداخله كنيسة القديسة عشرين برجاً حصينا موزعة على السور، أما الحصن الصغير، فبداخله كنيسة القديسة آنا Santa Ana، ومزود بشمائية أبراج، والحصنان مزودان بالمياه عن طريق ١٢ صهريجا

ويضيف بثيانا أن السور المرتفع الذى يطوق الحصنين كان يسمى بسور البقر، لأنه كان يحيط بمواضع قفراء ترعى فيها الماشية، وقد تبقى السور الأسفل المنخفض الذى يواجه المدينة وتنفتح فيه تسعة أبواب: باب قسنطينة، باب البويج، باب بلنسية، باب سانتا أنا Santa Ana، باب ليون، باب فريريا، باب الحمامات، باب القديسة تكلا، باب سان جورج (٣).

أما ديجو Diago، فقد اهتم بإبراز موقع القلعة، فيقول أن جبل شاطبة ينحدر من الغرب إلى الشرق، وهو جبل عال للغاية يصعب ارتقائه من جهة ترامونتانا -Tra من الغرب إلى الشرق، وهو جبل عالى الغاية يصعب التجلل من هذه الناحية ويمتد عمرانها من الغرب إلى الشرق، أما الحصن الكبير فقد أقيم في أكثر سطوح الجبل ارتفاع وهي الجهة الغربية، وعلى قمة أخرى أقل ارتفاع في الجانب الشرقي أقيم الحصن الصغير، ويحدثنا عن صهاريج المياه فيقول أن الحصن الكبير به عشرة صهاريج والحصن الصغير به صهريجين للمياه (٤٤).

وقد زودنا اسكولانو Escolano بوصف أقل تعبيرًا عن الوصفين السابقين وذكر أن القلعة تتوازى مع مدينة شاطبة، ويتفق مع دييجو في وصف الحصنين والأبواب

<sup>(</sup>١) الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٢.

<sup>(2)</sup> Viciana, Tercera parte de la cronica de valencia, apud, Carols sarthou carreres; El Castillo de Jative y sus historicas prisioneros, tercera edic, valencia, 1951, p. 15.

<sup>(3)</sup> Viciana, apud, torres Balbas, Jativa y los restos del palaco de piohermoso, Al-Andalus, Vol. XXIII, 1958, Fasc I, pp. 149-150.

<sup>(4)</sup> Carreres, op.cit., p. 16.

والأبراج (١)، ويصف مادوث Madoz في قاموسه الجغرافي التاريخي قلعة شاطبة بالمنعة وأن أسوارها مشيدة على قمة جبل برنيسا Bernisa وبها خنادق، وثلاثون برجاً، واثنى عشرة خزاناً للمياه، بناؤها رائع، ويضيف أن عظمة هذه القلعة قد انتهت على يد فيليب الخامس، الذي أمر بتدميرها، وبقيت منها آثار تشهد بازدهارها القديم (٢).

ويمتدح خايمي الأول ملك أرغون قلعة شاطبة عندما افتتحها، ويصفها بأنها من أعظم قلاع الأندلس وأنه لا يوجد في كل الأندلس قلعة أفضل منها(٣).

هذه بعض أقوال القدماء والمحدثين في وصف قلعة شاطبة، ويهمنا في هذا المجال، أن نبرز الأعمال الإنشائية الموحدية التي أضيفت إلى القلعة فقد أسفرت أعمال الحفريات الأثرية على وجود بعض الأسوار والأبراج الصغيرة من الملاط الصلب، خاصة في الواجهة المجنوبية للحصنين، حيث يصبح انحدار جبل برنيسا أشد وعورة من المجهة المواجهة للمدينة، وهذه الأسوار والأبراج هي الوحيدة التي تنسب إلى العصر الاسلامي بوجه عام وإلى عهد الموحدين بوجه خاص، ويشير اسكولانو Escolano إلى وجود لوحتين من الحجر نقشت عليها كتابات عربية، إحداها نقشت بها كتابات دينية بحتة، وأما الأخرى وهي التي تهمنا فنقرأ فيها النص التالى: (بني هذا البرج بعون الله وقوته لسنة سبع وستمائة؛ (٤). ويستفاد من هذا النص أن بناء هذا البوج يرجع إلى فترة السيطرة الموحدية على شرق الأندلس، مما يدل على أن الموحدين قد المتصيات الدفاعية، في هذه المنطقة.

## ج ۔ آثار برج بوفیا Bufilla

بالقرب من قرية بوفيا وعلى قمة مرتفعة ينتصب برج مربع الشكل طول ضلعه آم وارتفاعه ١٦م، مشيد من الطابية، وواضح في بنائه آثار الألواح الخشبية التي كانت تعلو الواحدة الأخرى عند ملئها بالملاط، والقسم العلوى من هذا البرج قد اختفى تقريباً بالإضافة إلى الاطارات التي كانت مخيط بالفتحات وكان يطوق البوج من أدناه قاعدة من البناء مربعة أو منصة في الجهة الشمالية، الظاهر أنها أقيمت بعد بنيان البرج بفترة ما لأنها أكثر حداثة من بنيانه، كما عثر على بقايا غير متكاملة من سورين، أما بقايا الغرف التي كانت تقع في منطقة تبعد بنحو ١٥٠م إلى الشمال

<sup>(1)</sup> Carreres, op.cit, p. 16.

<sup>(2)</sup> Madoz, Diccionario Georgafico historico, t. IX, Madrid, 1856, p. 601.

<sup>(3)</sup> Desclot, Cronica, V. cap, XL IX, apud, Torres Balbas, Jativa y Los restos del Palacio de pinohermoso, p. 147.

<sup>(4)</sup> Escola no, Segundo parte de la decada primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia, apnd, Torres Balbas, op.cit., p. 153.

الفربي من البرج فقد أسفرت الحفريات التي أجريت عليها في فترات قصيرة متلاحقة ما بين عامي ١٩٦٩، ١٩٧٢ عن كشف كثير من قطع الخزف يمتد تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي ٢١٦٠. وواضح من بنيان البرج أنه لا يختلف من حيث الطابع العام والمادة المستخدمة في البناء عن أبراج الموحدين.

# د \_ بقایا برج موسى:

يقع هذا البرج عند مدخل قرية بنى فيو Benifayo مباشرة بعد مجاوز خط السكة الحديدية، وقد وصل إلينا هذا البرج فى حالة جيدة جداً ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن ١٣م/٧هـ، ويطلق عليه أيضاً اسم برج L'Hort، وواضح أنه أقيم على أسس بنيان برج قديم، ويتكون البرج من ثلاثة طوابق، الطابق الأساسى يتخذ شكل مربع مساحته ١٠,٥٠ ×١٠,٥٠، ويتراوح ارتفاعه ما بين ٣,٢٥ إلى ٣,٧٥م، ويناؤه من قطع الدبش غير المنتظمة مع ملاط كثيف، ويليه طابق شبه مربع مساحته ٧,٧م بارتفاع ٢٠,٠٠م، ومداميكه أنقية منتظمة، أما بقية بنيان البرج ضمن الطابية التقليدية وتتخللها فتحات مستطيلة الشكل يبدو أنها حديثة، وفي الوجه الشمالى الشرقي فتحة ارتفاعها ٢م واتساعها ٢٠،١م يعلوها نافذة معقودة على شكل عقد نصف دائرى، ومن الجدير بالملاحظة أن الأركان الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية في أدنى البرج مبنية بناءً لا عناية فيه (٢٠).

# a\_ \_ آثاربرج Trullars

تبقت آثار برج قد سقط معظم بنائه ولم يبق ظاهراً سوى أسسه وبعض كتل من المدماك الأسفل تقع في الركن الأدنى، وبقايا هذا البرج تشبه بقايا برج موسى (٣).

Andre Bazzane et pierre Guichard; Les tours de defense de la huerte de valence au XIII es, en Melages de la casa de velazquez, tomo XIV, Paris, 1978, p. 87-91.

<sup>(2)</sup> Anre Bazzane y Pierre Guichard, op.cit, p. 92.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 91.

# المصادر والمراجع

#### (1) المصادر المخطوطة:

١ \_ ابن الجياب (أبو طاهر محمد بن عبد العزيز بن يوسف المرادي):

كتاب التقريب والتيسير لإفادة المبتدى بصناعة مساحة السطوح، مخطوط الأسكوربال، رقم ٩٢٩.

٢ \_ ابن الشباط (قاسم بن عبد الله الأنصارى):

كتاب الشرف على أعلى شرف، فى التعريف برجال سند البخارى، من طريق الشريف أبى على بن أبى المشرف، مخطوط الأسكوربال، رقم ١٧٣٢.

٣ ـ ابن المرابط (أبو العلاء محمد بن على):

كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقر، ضمن مخطوط الأسكوربال، رقم ٥٢٠.

#### ٤ \_ مؤلف مجهول:

جغرافية الأندلس، مخطوط مصور بالمعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد، مخت رقم ٣٦، عن الأصل الموجود بالخزانة العامة بالرباط

### (ب) المصادر العربية القديمة:

١ ... أبو القدا (عماد إسماعيل بن محمد بن عمر):

تقويم البلدان، تحقيق de Slan, Reinaud ، باريس، ١٨٤٠م.

٢ .. أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل):

كتاب الختصر في أخبار البشر، الجزء الثالث، طبعة بيروت، 1909م.

٣ ـ الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ): (ت : ١٥٦هـ/١٢٦٠م):

الحلة السيراء، الجزء الثانى، نشر الدكتور حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٦٣م.

٤ ــ ابن الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ): (ت: ١٥٦هـ/١٢٦٠م):

التكملة لكتاب الصلة، جزءان، طبع بعناية كوديرة وزيدان، مجريط، ١٨٨٦م. ٥ \_ ابن الآبــاو: المقتضب من مخفة القادم، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٥٧.

٦ \_ الإدريسي (أبو عبد الله محمد الشريف السبتي): (ت: حوالي ٤٨ ٥هـ/١٥٤)

المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ليدن، ١٦٦٨م.

٧ ـ ابن بصال: (أبي عبد الله محمد بن إبراهيم):

كتاب الفلاحة، نشر خوسيه ماريا مييكروسا ومحمد عزيمان، معهد مولاى الحسن، تطوان، ١٩٥٥.

٨ ـ البيروني (أبو الريحان محمد بن أحمد):

الآثار الباقية عن القرون الخالية، طبعة إدوارد شخاو، ليبزج، ١٨٧٩/١٨٧٨.

٩ ــ التيجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد) : (ت : حوالى ٧١٧هـ/١٣١٧م):
 رحلة التيجانى، تقديم الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب،
 المطبعة الرستمية، تونس، ١٩٥٨.

١٠ \_ ابن الآثير (أبو الحسن على بن أبي الكرم):

الكامل في التاريخ، جـ١١، جـ١١، القاهرة، ١٢٩٠هـ.

۱۱ ـ ابن جبير (محمد بن أحمد الأندلسي): (ت: ٦١٤هـ/١٢١٧م) رحلة ابن جبير، تحقيق د. حسين نصار، القاهرة، ١٩٥٧.

۱۲ ـ ابن حزم (أبو محمد على بن سعيد):

جمهرة أنساب العرب، مخقيق الأستاذ ليفى بروفنسال، دار المعارف بمصر، ١٩٤٨.

۱۳ ـ ابن حزم:

الفصل في الملل والأهواء والنحل، جــ٤، القاهرة، ١٣٢١هـ.

١٤ ـ أبي الحسن على بن يوسف الحكيم:

الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، بخقيق الدكتور حسين مؤنس، مطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد، ١٩٦٠.

١٥ ـ الحميري (أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم):

صفة جزيرة الأندلس، منتخبة من كتاب الروض المعطار، تخقيق الأستاذ ليفي بروفنسال، القاهرة، ١٩٣٧.

۱۲ ــ ابن حوقل: (أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصيبي):
 صورة الأرض، تحقيق كرامرز، ۱۹۳۸.

١٧ \_ ابن حيان (أبو مروان): (ت : ٢٩ هـ ١٠٧٩م)

المقتبس، الجزء الخامس ، نشر الأستاذ بدور شالميتا وآخرون، مدريد، ١٩٧٩.

۱۸ ـ ابن خوداذبة (أبو القاسم عبد الله بن عبد الله): ت: ۳۰۰هـ/۹۱۳م
 المسالك والممالك ، مكتبة الثمنى ببغداد، مصور عن طبعة بريل، ۱۸۸۹.

١٩ ـ ابن الخطيب (لسان الدين) : (ت: ٧٧٦هـ/١٣٧٤م)

الإحاطة في أخبار غرناطة، مخقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان، المجلد الأول، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٧٣.

الإحاطة في أخيار غرناطة، المجلد الثاني، القاهرة، ١٩٧٤.

الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الثالث، القاهرة، ١٩٧٥.

تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، مخقيق الدكتور أحمد مختار العبادي، والأستاذ إبراهيم الكتاني، الدار البيضاء، ١٩٦٤. وقم الحلل في نظم الدول، تونس، ١٣١٧هـ.

اللمحة البدرية في الدولة النصرية، محقيق الأستاذ محيى الدين الخطيب، القاهرة ١٣٤٧هـ.

اعمال الاعلام، الجزء الخاص بتاريخ اسبانيا، نشر ليفي بروفتسال، بيروت، ١٨٥٦.

۲۲ \_ ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد ) : ت : ۱۲۰هـ/۱٤٠٥م

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، المجلد الأول والرابع والسادس، دار الكتاب اللبناني، ١٩٥٩.

اعمال الاعلام، الجزء الخاص بتاريخ اسبانيا، نشر ليڤي برونسال، بيروت، ١٩٥٦.

٢٥ نـ ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد): ت : ١٨١هـ/١٣٨٢م:

وفيات الأعيان وأبناء الزمان، تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، جـــ ، ط١، ١٣٦٨هـ/١٩٤٨م.

٢٦\_ ابن أبي دحيه (أبو الخطاب السبتي) : (ت : ١٣٣٣هـ/١٢٣٥م)

المطرب من أشعار أهل المغرب، محقيق الأستاذ إبراهيم الإبيارى وآخرون، القاهرة، ١٩٥٤.

٢٧ ــ ابن أبي زرع: (أبو الحسن على بن عبد الله ):

الأنيس المطرب بروض القرطاس، مخقيق كارل ، تورنبرج، أبساله، 184.

٢٨ ــ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، الرباط، ١٩٧٢.

٢٩ ... الزركشي (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم):

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق الأستاذ محمد ماضور، تونس، الطبعة الثانية، ١٩٦٦.

٣٠ ... ابن سعيد (أبو الحسن على بن موسى):

رايات المبرزين وغايات المميزين، تحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاضي، القاهرة، ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣م.

۳۱ ـ : اختصار القدح المعلى في التاريخ المعلى، مخقيق الأستاذ إبراهيم الإبياري، القاهرة، ١٩٥٩م.

٣٢ ـ : المعرب في حلى المعزب، جـ٢، تحقيق الدكتور شوقى ضيف، دار المعارف بمصر، ١٩٥٣.

٣٣ \_ السقطى (أبو عبد الله محمد بن أبي محمد):

كتاب في آداب الحسبة، نشر جورج كولان، وليفي بروفنسال، باريس، ١٩٣١.

٣٤ ـ السلاوى (أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى):

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، جـ ٢، الدار البيضاء،

٣٥ ـ ابن صاحب الصلاة (عبد الله): كان حياً سنة ٩٤هـ/١١٩٨م: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة

وجعلهم الوارثين ، السفر الثاني، دار الأندلس، الطبعة الأولى، ١٩٦٤.

٣٦ \_ الصنهاجي (أبو بكر) المكني بالبيذق : (ق ٦هـ/١٢م):

كتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين مخقيق الأستاذ ليفي بروفتسال، باريس ١٩٢٨.

٣٧ \_ الضبى (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة):

يفية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق كوديرا وزيدان، مجيط، ١٨٨٤.

٣٨ ـ الطرطوشي (أبو بكر محمد): (تك ٥٢٠هـ/١٢٦م):

كتاب الحوادث والبدع ، مخقيق محمد الطالبي، تونس، ١٩٥٩.

٣٩ \_ ابن عبد الحكم (عبد الرحمن):

فتوح أفريقية والأندلس، نشر ألبرت جاتو، الجزائر، ١٩٤٧.

٤٠ \_ ابن عبد الملك المراكشي (أبوعبد الله محمد): (ن : ٧٠٣هـ/١٣٠٤م)

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،

- ــ السفر الأول، القسم الأول، مخقيق الدكتور محمد بن شريفة ، دار الثقافة ، بيروت.
- السفر الأول، القسم الثانى، مخقيق الدكتور محمد بن شويفة
   ، دار الثقافة ، بيروت.
- ـ بقية السفر الرابع، مخقيق الدكتور إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت.
- \_ السفر الخامس، القسم الأول، مخقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة ، بيروت.
- \_ السفر الخامس، القسم الثاني، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروث.

٤١ \_ ابن عذاري (أبو العباس أحمد بن محمد): (كان حيا ٢١٢هـ/١٣١١م)

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، الجزء الثالث، تخقيق الأستاذ ليفي يروفنسال، بيروت.

البيان المفرب في أحبار الأندلس والمغرب، قطعة خاصة بالمرابطين، بيروت. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، القسم الرابع، تحقيق الأستاذ أويثي ميراندا وآخرون، تطوان، بيروت.

٤٢ ـ العذري (أحمد بن عمر بن أنس): (: ٤٧٨هـ/٩٨٨م):

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، والبستان في غرائب البلدان والممالك إلى جميع الممالك، مخقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٥م.

٤٣ ـ العسفى (أبو العباس وأبو القاسم):

كتاب الدر المنظوم في مولد النبي المعظم، نشر الأستاذ فرناندو لاجرنخا، مجلة الأندلس، العدد ٣٤، ١٩٦٩.

٤٤ ـ القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى:

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، نشر الأستاذ أحمد باكير محمود، المجلد الثاني، (مجلدين في أربعة أجزاء)، بيروت (بدون تاريخ).

٥٤ \_ ابن غالب (محمد بن أيوب):

نص أندلسى جديد، قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس، محقيق الدكتور لطفى عبد البديم، مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ١٩٥٦.

27 \_ الغبريني (أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله): (ت: ١٣١٥هـ/١٣١٥م) عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، طبع بعناية الأستاذ محمد بن أبي شنب، الطبعة الأولى، الجزائر،

١٣٢٧هـ/١٩١٠م.

٤٧ ــ ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمرى): (ت : ١٣٩٦هـ ١٣٩٦م) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، القاهرة، ١٣٣٩هـ..

٤٨ ـ ابن القاضى (أحمد بن محمد): (ت: ١٢٠٥هـ/١٦١٩م) جذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء مدينة فاس، فاس، اس، ١٣٠٩هـ.

#### ٤٩ \_ القزويني:

#### آثار العباد، محقيق وستنفلد، جوتنجن، ١٨٤٧

• ٥ ــ ابن القطان (أبو الحسن علي بن محمد الكتامي الفاسي): ت : ١٢٣هـ/١٢٣٠م نظم الجمان في أخبار الزمان، تحقيق الدكتور محمود على مكي، الرباط، ١٩٦٤.

۱۵ ـ القلقشندى (أبو العباس أحمد) : ت : ۱۲۱هـ/۱٤۱۸ م
 صبح الأعشى، جـ ت ، جـ ۷ ، مطبعة دار الكتب المصرية،
 القاهرة، ۱۳۳۲هـ/۱۹۱٤م.

٥٢ \_ ابن القوطية (أبو بكر محمد القرطبي):

تاریخ افتتاح الأندلس، تشره خولیان ریبیرا بعنوان: Historia de la conquista Espana مدرید، ۱۹۲۹.

#### ٥٣ \_ ابن الكرديوس:

تاريخ الأندلس، نص ، نشره الدكتور أحمد مختار العبادى، مدريد، ١٩٧١.

٥٤ مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الموحدية، إصدار الأستاذ ليفى
 ١٩٤١.

#### ٥٥ \_ المراكشي (عبد الواحد):

المعجب في تلخيص أخبار المغرب، الطبعة الأولى، محقيق الأستاذان محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي، المكتبة التجارية، مصر ١٣٦٨هـ/١٩٤٩م.

٥٦ \_ المقرى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد):

نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب، عشرة أجزاء، محقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، ١٩٤٩.

٥٧ \_\_\_\_\_ : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ثلاثة أجزاء، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة، ١٣٥٨ هـ/١٩٣٩م.

٥٨ ـ مؤلف مجهول:

الحلل الموشية، تونس، ١٩١١.

٥٩ \_ مؤلف مجهول:

أخبار مجموعة في فتح الأندلس، نشر دون الفونتي القنطرة، مدريد، ١٨٦٧.

٠٠ ـ مؤلف مجهول :

كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، تحقيق الأستاذ امبروزو أويثي ميراندا، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٥.

٦١ ـ ياقوت الحموى (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله):

معجم البلدان، الطبعة الأولى، المجلد الخامس، القاهرة، ١٣٢٣ هـ/١٩٠٦م.

٦٢ \_ ياقوت الحموى (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله):

معجم الأدباء، الجزء الثاني، القاهرة، ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م.

جدد المراجع الحديثة والمعربة:

٦٣ \_ إحسان عباس (دكتور):

تاريخ الأدب الأندلسي، (عصر سيادة قرطبة)، بيروت، ١٩٦٠.

١٤ \_ أحمد مختار العبادي (دكتور):

دراسات في تاريخ المغسرب والاندلس، الطبسعسة الأولى، الاسكندرية، ١٩٦٨.

-70 ...... : الموحدون والوحدة الإسلامية، مقال في مجلة التربية الوطنية المغربية، المعددان ١، ٢، مارس \_ أبريل، ١٩٦٢.

٦٧ - ارشيبالد لويس:

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ترجمة الأستاذ أحمد عيسى، القاهرة، ١٩٦٠.

٦٨ \_ السيد عبد العزيز سالم (دكتور):

قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٢.

تاريخ المُسلمين وآثارهم في الأندلس، دار المعارف، لبنان ، ١٩٦٢.

المغرب الكبير، المؤسسة العامة للكتاب، الإسكندرية، ١٩٦٨.

تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي، الإسكندرية، دار المعارف، ١٩٦١.

تاريخ مدينة المريه الإسلامية، قاعدة أسطول الأندلس، الطبعة الإولىي، ، بيروت، ١٩٦٩.

صور من المجتمع الأندلسى في عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة في علب العاج، مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ، المجلد التاسع عشر، ١٩٧٨ -١٩٧٨.

مدينة مرسيه، موطن الشيخ الزاهد العارف بالله القطب الأكبر أبو العباس المرسى، فصله من مطبوعات جمعية الآثار بالإسكندرية، ١٩٦٩.

الجزائر الشرقية، دائرة معارف الشعب، العدد ٦١.

٧٦ \_ السيد عبد العزيز سالم (دكتور) والعبادي (دكتور أحمد مختار):

تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس، بيروت، لبنان،

٧٧ .. أنستاس مارى الكرملي البغدادي:

النقود العربية وعلم النميات، القاهرة، ١٩٣٩.

٧٨ \_ جنثالث بالنثيا (آنخل):

تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة الدكتور حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٥٥.

۷۹ \_ جواد على:

تاريخ العرب قبل الاسلام، الجزء الثامن، مطبعة المجمع العلمى العراقي، ١٩٦٠.

٨٠ ـ جودت الركابي (دكتور):

في الأدب الأندلسي، دمشق، ١٩٥٥

٨١ ـ حسن إبراهيم حسن (دكتور):

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، الجزء الثاني، ط٢، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨.

٨٢ .. حسن أحمد محمود (دكتور):

قيام دولة المرابطين، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧.

٨٣ \_ حسن حسني عبد الوهاب:

ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية ، قسم ٢، تونس، ١٩٦٦.

٨٤ \_ حسين مؤنس (دكتور):

فجر الأندلس، القاهرة، ١٩٥٩

تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٧.

أربع وثائق جديدة في مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة، المجلد الحادي عشر، الجزء الثاني، ديسمبر ، ١٩٤٩.

٨٥ ـ حكمة على الأوسى (دكتور):

الأدب الأندلسي في عصر الموحدين مكتبة الخانجي، القاهرة، 1970.

٨٦ \_ سعد زغلول عبد الحميد (دكتور):

محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب، والأندلس، محاضرة ألقيت بجامعة بيروت العربية، بيروت، ١٩٧٣.

٨٧ عبد الرحمن على الحجى (دكتور):

تاريخ الموسيقي الأندلسية ، دار الإرشاد، بيروت، ١٩٦٩.

٨٨ \_ عيد الرحمن فهمي محمد:

صنع السكة في الاسلام، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٥٧.

#### ٨٩ \_ عبد العزيز الأهواني (دكتور):

ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الثالث، القاهرة، ١٩٥٧.

الزجل في الأندلس، القاهرة، ١٩٥٧.

٩٠ \_ عبد العزيز عبد المجيد (دكتور):

ابن الآبار، حياته وكتبه ، الرباط، ١٩٥١.

۹۱ - عبد الهادى التازى (دكتور):

مهدية المولى إسماعيل، مجلة المغرب، مايو ١٩٦٣.

٩٢ \_ عثمان الكعاك:

الحضارة العربية في حوض البحر المتوسط، مجموعة محاضرات القيت بمعهد الدراسات العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة،

#### ٩٣ ـ عمر رضا كحالة:

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، الجزء الأول، المكتبة الهاشمية، دمشق ١٩٤٩.

#### ۹٤ \_ غرسيا غوميث :

الشعر الأندلسي ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس، القاهرة،

#### ۹۵ \_ فارمر (هنری جورج):

تاريخ الموسيقى العربية، ترجمة الدكتور حسين نصار، مراجعة الدكتور عبد العزيز الأهواني، القاهرة.

#### ٩٩ ـ لطفي عبد البديع:

الاسلام في أسبانيا، العدد الثاني من سلسلة المكتبة التاريخية، القاهرة، ١٩٥٨.

#### ١٠٠ \_ ليفي بروفنسال:

الاسلام في المغرب والأندلس، ترجمة الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ محمد صلاح الدين حلمي، القاهرة، ١٩٥٨.

#### ۱۰۱ ـ مانویل جومیث مورینو:

الفن الاسلامي في أسبانيا، ترجمة الدكتور لطفى عبد البديع والدكتور السيد عبد العزيز سالم، مراجعة الدكتور جمال محوز ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٧.

#### ١٠٢ \_ محمد المنوني:

العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين، معهد مولاي الحسن، تطوان، ١٩٥٠.

#### ۱۰۳ ـ محمد بن شریفة (دکتور):

أبو المطرف بن عسميسرة الخيزومي، حياته وآثاره، الرباط،

#### ١٠٤ \_ محمد عبد الله عنان :

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس، القسم الأول، القاهرة، ١٩٦٤.

الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٦١.

#### ١٠٥ \_ مصطفى الشكعة (دكتور):

الأدب الأندلسي، موضوعاته ومقاصده، بيروت، ١٩٧٢.

#### ۱۰۷ \_ ناصر السيد محمود النقشبندى:

الدينار الاسلامي في المتحف العراقي، الجزء الأول، بغداد، ١٩٥٣.

#### ١٠٨ ـ يوسف أشباخ:

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، الطبعة الثانية، ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنان، القاهرة، ١٩٥٨.

#### د المراجع الأجنبية:

Abdel Aziz Salem (Dr. Elsayed): Algunos Aspectos del Florecimiento Economico de Almeria Islamica Durante el Periodo de los Taifas y de los Almoravides, Madrid, 1979.

- 2. Aguado Bleye, Manual de Historia de Espana, t. I, Madrid, 1947.
- 3. Alfred Bel, Les Banou Ghania, Paris, 1903.
- 4. Alvaro campaner y Fuertes, Bosquejo històrico de la dominacion islamita en las islas Baleares.
- Andre Bazzane et Pierre Guichard, Les tours de defense de la huerta de Valence au XIII es, en Melanges de la casa de Velazquez, Tome X IV, Paris, 1978.
- 6. Anotonio Vives y Escudero: Monedas de las dinatias Arabigo-Espanales, Madrid, 1893.
- Bermejo (Joaquin Vallve): Notas de metrologica Hispano arabe,
   El code en la Esapana Musulmana, Al Andalus
   XLI, 1976.
- Notas de Metrologia Hispano arabe, Medidas de capacidad, Al-Andalus, XLII, 1977.
- Calvo y C. M. del Rivero, Catalogo sumario del museo arqueologico nacional, Madrid, 1926.
- Camarena (Miguel Gual), Precendentes de la Reconquista Valenciona, Valencia, 1953.
- Camarena (Miguel Gual): Precendentes de la reconquista Valenciana, Valencia, 1953.
- 12. Carlos Sarthou Carreres, El Castillo de Jativa y sus historicos prisioneros, tercera édic, valencia, 1951.
- 13. Casto M<sup>a</sup> del Rivero: La Moneda Arabigo Espanola, Madrid, 1933.
- Chronica Adefonsi Imperatoris de la édicion Luis Sanchez Belda,
   Madrid, 1950.
- 15. Codera (Francisco): Decadencia y desaprcion de los Almoravides en Espana, Zaragoza, 1899.
- 16. Codera y Zaidin (Francisco): Titules y nombres Propios en las

- monedas Arabigo Espanalas, Madrid, 1878.
- 17. Daydi (Oliver): La Vajilla de Madera y la Ceramica de uso en Valencia y en Cataluna Durante el siglo XIV, Valencia, 1950.
- . 18. Dozy (R), Recherches sur l'histoire et la litteratura de l'Espagne, t. I, 3ed, Amesterdam, 1865.
  - Supplement aux dicctionaires arabes t. II, Leiden, Paris, 1877.
- 20. : Diccionnaire Detaille de noms de vetement chez les arabes, Amesterdam, 1845.
- Eguliaz y Ganguas (Leopoldo), Glosario etimologico de los palabras espanoles de origin oriental, Granada, 1886.
- 22. Fernandez y Gonzalez, Estado Soical y político des los mudejares de castilla, Madrid, 1866.
- Felip Mateu y LLopis: Hallazgos numasmaticos musulman (IV),
   Al-Andalus, Fasc I, 1951.
- 24. Fernando de la Granja, Fiestas cristianas, en Al-Andalus, Vol. XXXIV, Fasc I, 1969.
- 25. Floch -i- torres (Joaquin): Noticia Sobre la ceramica de paterna, Barcelona, 1921.
- 26. Garcia Gomez (Emilio): Sobre Agricultura Arabigo-Andaluza, Vol, X, Fasc, I, 1945.
- 27. Gaspar Remiro (M), Historia de Murcia musulmana, Zaragoza,
  Historia de Espana y Africa, por En-Nuguairi, texto arabe y traduccion castellana segun un ms de la
  R.A. de la Historia, cotijedo con otros textos, en
  (Revista del centro de estudios Historicos de Granada y su Reino, t. VIII, 1918.

- Gestos y Perés (José), Historia de los barrios vidriados sevillanos.
- 29. Gomez Moreno (M), Arte arabe Espanol hasta los Almohades.
- 30. Gonzalez (J), Las conquistas de Ferrando III en Andalusia, Madrid, 1946.
- 31. Guichard (Pierre): Al-Andalus estructura antropologica de una sociedad islamica en Occidente, Barcelona, 1976.
- 31. Henri Basset & Henri Terrasse, Sanctuaires et forteresses Almohades, collection, Hesperis, 1932.
- 32. Heyd (W): Histoire de commerce du Levant au moyen-Age, t.I, Amesterdam, 1959.
- 33. Huici Miranda (A): Historia de Valencia y su region, tomo, I, III, Valencia, 1969.
- 34. : Hisotoria Politica del Imperio Almohade, 2 tomos,Tetuan, 1956.
- 35. Ibars (Andrés Piles), Valencia Arabe, Tomo I, Valencia, 1901.
- 36. Isidero Pscense, Espane Sagrada, Tomo XIII.
- 37. Lane Poole (S), The moors in Spain, with collobaration of Arthur Gilman, 4th ed. London, 1890.
- 38. Lévi Provençal, Le traité d'Ibn 'Abdun, en Journal Asiatique, t. CC XXIV, Avril, Juin, 1934.
- 39. : Espana Musulman, en Historia de Espana, dirigida por Ramon Menendez Pidal, Tercera ediciton, Espasa Jalpe, 1973.
- 40. : Histoire de l'Espagne musulmane, tomo I, Paris, 1950.
- 41. : Inscriptions arabes D'Espagne, Tomo I, Paris, Leyde, 1931.
- 42. : La toma de Valencia porel, Al-Andelus, 1948, Fasc I.
- 43. :La Descripcion de L'Espagne D'Ahmad Al-Razi, en

- Al-Andalus, Vol. XVIII, Fasc I, 1953.
- 44. Lopéz (Emilio Morena): Murcia y el Levante Espanol en el Siglo XIII (1224-1266) a traves de la correspondencia oficial, personal, diplomatioa Universidad de Granda, 1978.
- 45. Millas (Jose M<sup>a</sup>): Un manuscrito arabe de la obra de agricultura de Ibn Wafid, Tamuda 2, 1942.
- 46. Millet (Rene): Los Almohades, Paris, 1923.
- 47. Madoz (Pascual): Diccionario Geografico, Estadistico historico de Espana, Segunda edicion, Madrid, 1846.
- 48. Marçais (Georges), L'Architectura musulmana D'occident, Paris, 1924.
- Moldonado (Basilio Pavion), El castillo de Olocau de valencia, en Al-Andalus, Vol. XLII, Fasc I, Madrid - Granada, 1977.
- 50. Nicholson (Reynold, A), A Literary history of the arabes, Cambridge, 1953.
- 51. Primera Cronica General de Espana, Tomo 2, publicada por Ramon Menédez Pidal, editorial Gredos, 1955.
- 52. Pérés (Henri), La poésie à Fes sous les Almoravides et les Almohades, en Hespéris, t. XVIII, 1934, Fasc I.
- 53. Pérés (Henri), La poésie andalouse en arabe classique au XI e siecle, Paris, 1953.
- 54. Quadrado, Historia de la conquista de Mallorca, Palma, 1850.
- 59. Rodrigo Pertegàs (José), La urba vlenciana en el siglo XIV (III Congreso de historia de la corona de Aragon, Memorias I, Valencia, 1923.
- 55. Simonte (Francisco Javier), Historia de los mozàrabes, Madrid, 1896.

- 56. Torres (N), Espana Romana, en Historia de Espana, dirigida por Roman Menedez Pidal, t. II, Espasa Calpe, 1935.
- 57. Torres Balbas (L.), Jativa y los restos del palacio de Pinohermosa, Al-Andalus, Vol. XXIII, Fasc I, 1928.
- 58. Torres Balbas (L.), A tarazanas hispano Almohades, en Al-Andalus, Fasc I, 1946.
- ; El bano musulmàn de Murcia y sus conservacion, Al-Andalus, Fasc 2, 1952.
- 60. ; Almeria Islamica, en, Al-Andalus, Vol. XXII, 1957.
- 61. Torres Fontes (Juan), El-obispado de Cartagena en el siglo XIII, 1953.
- 62. Ximénez de Rada, Opera Historia Arabum, en «Textos medivales», 22, Valencia, 1968.
- 63. Zurita, Anales de la Corona de Aragon, anotados por A. Ubieto y Ballesteros, Libro I, II.
- 64. Diccionario de la Lengua Espanola, Real Academia Espanola, Madrid, 1970.
- 65. Encyclopédie de L'islam, Nouvelle edition, (2edicion) Tomo II, III, 1968.
- 66. Enciclopedia de la cultura Espanola, Tomo, V. Madrid, 1963.

# الملاحسسق

### الملحسق الأول

رسالة من الفقيد أبى بكر عزيز بن خطاب الى الخطيب أبى عبد الله ابن قاسم، يشير عليه فيها بأن يحدث الرئيسس أبا جميل زيان ابن مردنيش للدخول فى طاعة أمير المسلمين أبى عبد الله محمد بن يوسف بن هود (١)

لوحة ١٦٧ ب

وللفقيه الأجل العالم الحسيب المرفع الأكمل أبى بكر عزيز ابن خطاب رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وكان قد كتب بها الى الخطيب الفاضل أبى عبد الله بن قاسم رحمه الله تعالى، يشير عليه فيها بأن يحدث الرئيس الأجل المعظم أبا جميل زيان بن الرئيس الأجل المجاد المرحوم أبى الحملات مدافع ابن الرئيس الأجل المكرم أبى الحجاج بن سعد، للدخول في طاعة أمير المسلمين أبى عبد الله محمد بن يوسف بن هود رحمه الله تعالى وذلك قبل محرك أمير المسلمين الى بلنسيه أعادها الله تعالى للاسلام، ونسختها من الكتاب الذى كان الفقيه الأجل أبو بكر عزيز المذكور رحمه الله .

11712-4

: تعالى قد وجه به إلى الفقيه أى عبد الله قاسم المذكور وكان بخط يده وهي هذه:

سلام كريم عليك أيها الفقيه المعظم الخطب الزاهد للبر، الورع، التقى، الفاضل المقدم، الحبيب في الله عزّ وجلّ المكرم أبو عبد الله بن قاسم ورحمه الله تعالى وبركاته، كتب إليك أخوك في الله تعالى العارف بحقك، المعترف بفضلك، الحب فيك، الناصح لك، عزيز بن خطاب، مستفتحاً الخطاب، مستميحاً للجواب، مستجنحاً للصواب، يقول مذكراً بآيات الله تعالى: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين للصواب، يقول مذكراً بآيات الله تعالى: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ ﴿ إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ... ﴾ الآية، ثم قد علمتم ما في إصلاح ذات البين من الأجر، وإنه من الفرائض التي يأثم الجميع

<sup>(</sup>١) قطية من مخطوط الأسكوربال، زواهر الفكر وجواهر الفقر، لابن المرابط، رقم ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم: سورة آل عمران، آية : ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) قرآن كريم، سورة البقرة، أية : ٩٥٩.

بحلومهم عن قايم حده وأعمه أعظمه أجراً، وأتمه، وعلمتم ما في الأمر بالمعروف وما بجشم الصالحون فيه، وعلمتم أن المدن المتجاورة المتشاركة في الدين التي لا تستقل كل واحدة منها بنفسها في معاشها أو دفاع عدوها الذي يروم الاستيلاء على أهلها واستيصال دينهم الحق، وأجب عليها أن تتناصر وتتعاهد على دفاع ذلك العدو ويأمن بعضها من بعض وتنبت بينهما أسباب التواد والتناصر، ويكونوا كما قال رسول الله على: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يَسلُّمه، وكما قال ﷺ: ﴿المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضُهُ بعضاً ، كما يجب ذلك في المدينة الواحدة بين المنازل وهذا كله بَيِّن لا يخفي أنه فرض في ديننا الذي رضيه لنا ربنا جل وعزّ وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل اللهِ جميعاً ولا تفرقوا ﴾ '''، وبقوله تعالى: ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذَّهب ريحكُم ﴾ (٢)، وبين محكوم أن ذلك لا يكون إلا بالاتفاق على مدبر واحد يمكن منه الاطلاع على أحوال جميعها تبعًا (...) مدبر كل واحدة منها، ويقبل منه المصالح المشتركة وينهى إليه ما يخص القوم الذى... بين يديه إذ ذلك تأتلف نفوس

لوحة ١٦٨ ب

الجميع وتكون كل واحدة منها على ثقة من أن المصلحة التي لها في الأخرى يصل إليها فتسمح هي بالمصلحة التي للأخرى فيها الآن نسبها إلى مدبر واحد نسب متكافية فهو يعنى بها عناية متساوية فيحسن النظام ويقع التعاضد على ثقة من الناصف فإنه إن لم يتفق مدبروها إلى مدبر واحد يمكن منه ما ذكر اختل نظامها الذي به تتعاضد، وأقر كل واحد منهم مصلحته الخاصة على المصلحة التي للآخر ولم يثق أهل مدينة منهم أهل مدينة أخرى في أن يستأثروا عنهم بما يخصهم، ولم يركنوا إلى مدبر يصرفهم لتتساوى عنياته بهم، وهكذا يكونون عند السالم توقعاً فكيف عند ظهور استيثار أو تغالب أو بجاذب على بعض الأطراف ويوجب هذا ولابد وهنا في جميعها وتهيئوا لاستيلاء عدوها عليها أن كانت متكافية وكان الخلاف بين كل واحدة وكل واحدة منها، أو هي

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران، أية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية : ٤٦.

لفردة منها إن كان أكثرها منتظماً مقارماً للعدو ويجب على الصالحين من أهل الدين والرضا أن يسعوا في نظامها ويدعوا إليه ويوكدوا على المنفردة عن الأكثر أن ترجع عن انفرادها لغير سبب ديني ولا عدل مدنى، ويغطوا المدبر والرؤساء في اتباع الهدى العايد عليهم بالخسر المؤدى إن داموا عليه إلى إثبات دياستهم رأساً وانقطاع كلمة الدين عن مدينتهم على يدى عدو دينهم، فإن أجاب الرؤساء والمدبر إلى ذلك وجب على حملة الدين وعلمائه أن يسعوا إلى إعلاء مراتب ذلك المدبر وأولئك الرؤساء ويبثوا بينهم وبين المدبر الذي انقادوا إليه أسباب المودة ويوكدوا عليه استخلاصهم وتمكينهم إذا صلح الله تعالى أهل الدين ونظم شملهم على أيديهم ويشددوا الثقة بهم إذا ترووا الصواب على ما كان بأيديهم طوعاً لله تعالى وإنصافاً من أنفسهم فإن لم يجيبوا إلى ذلك أوجب كتاب الله تعالى والنظر الصحيح على أهل المدن ذلك أوجب كتاب الله تعالى والنظر الصحيح على أهل المدن

لوحة 179

بعد الإعذار إليهم، والموعظة لهم حتى يرجعوا إلى الانتظام معهم والتعاهد على عدوهم، وكانت محاربتهم عند الظهور (البغى) عندهم ومفارقتهم الأكثر، وجعلهم لعدو الدين سبيلا إلى أنفسهم وحريمهم، قال الله تعالى: ﴿ فقاتلوا التي تبغى حتى تفيئ إلى أمر الله ﴾ ، وأثم من يصاب منهم من المستضعفين ومن لا يعلم من الصالحين على المدبر المنفرد وحجة الله تعالى عليهم للآتي للذين يصيبهم: ﴿ أَلَم تَكُنَ أُرِضُ الله واسعة فتهاجروا فيها ﴾ ، ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ ﴿ وما كان ربك نسيا ﴾ (٤) هذا كله بين لا ينكر ذو دين صحته قرآنا، وسنة، وإجماعا، ونظرا، ولا تخفى عليكم حال الأندلس الآن وحال بلنسية منها وبأى أصل من هذه الأصول تلحق، وأى الثغور الواسعة إليها قد ضعفت وشارفت استيلاء العدو عليها وكثير منها قد استشعر ذلك فانتظم مع الأكثر ثقة بأنه العدوا وبقى على أن أعلمكم بأن البلاد

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، آية : ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية : ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية : ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم؛ آية : ١٤.

المصاقبة لكم التي انتظمت مع هذه البلاد تأكد الرغبة على أمير المسلمين أيده الله تعالى في النهوض إليها ويقرر أنها قد أحقدت بلنسية فلا تأمن عاديتها ولا تتهدف معها ارجاؤها، ويقولون إنما لحقنا بالأكثرين لنصر على عدو الدين فإن أسلمنا إلى ما نخاف من الأقلين كان ذلك أشد لنكايتنا وأبعد من حمياتنا، وأمير المسلمين أيده الله تعالى يرى أنه لا يسعه تركهم ولا تسوغ له إضاعتهم ويكره أن يطأ في أننا أهل بلنسية رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات فيصيبهم معرة بغير علم فيتوددوا ويرجعوا إلى الدعاء والضراعة إلى الله تعالى في رفع العين وجمع الكلمة ويبكى بحضرتي... رأفة بالمؤمنين وإشفاقاً على ضعفاء المسلمين ويقول كيف الخلاص قبل إسلام قوم تقوم لهم علينا الحجة ووطئ قوم قبل أن تتم عليهم الحجة على أنه قد استغنى من قبله ما قوى بالنهوض إليهم إلا من شاء الله... توفيقه فأفتاه، بالرفق بهم والآناة فيهم والموعظة لهم، معذرة للرد عليهم ولعلهم فإن استمروا على الفرقة فأجلوهم أن تتفق الفتوى على حربهم ويجتمع المسلمون على سقوط حرمتهم أعاذنا الله تعالى من التمادي على الفرقة وعصمنا من الاختلاف ودعاني إلى الدخول في هذا الشأن الذي لم يكن من شئوني إذا ما تعين على من السعى في إصلاح ذات البين وحذار الاثم في الكف عنه إذا لم أر من يتحرك إليه ويقوم به مع أنه فرض على الجميع، وأنا أدعوك إلى الله تعالى في أن تعينني في ذلك وتلقى الموعظة عني وعنك إلى الرئيس أبي جميل وتذكره بالله تعالى وبآيات الله، وبأن الدنيا لا تساوى عند الله تعالى جناح بعوضة ولأن يهدى الله تعالى به رجلا واحدًا خير له مما طلعت عليه الشمس وتقوى ما جعل الله تعالى في قلبه وجبله عليه من اختيار الخير واتباع معالم الدين، وتضعيف كيد الشيطان بما يريد أن يوقعه من العداوة بين المؤمنين وتذكره ندامة أبي بكر رضى الله تعالى عنه إذ حضرته الوفاة فقال وندمت على أن لَم أقذف بالأمِر في عِنق أحد الرجلين فيكون أميرًا وأكون وزيرًا و فمن كان يريدُ حرث الآخرةِ نُزِد لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كِبَانِ يريد حرثَ الدُّنيا نؤته منها وما له فَي الآخرة مِنْ نَصَيبٍ ﴾ (١)، قضى الله أن يؤتيه المُثغبة العظمى التي كان رَسُول الله ﷺ

١) سورة الشورى، آية : ٢٠.

يبشر بها الحسن رضى الله تعالى عنه ويفضله من أجلها، ويقول له ابنى هذا سيد ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وتعلمه أن نفوس صلحاء الأندلس بجتمع على محبته إذا دخل فيما دخلوا فيه ويقر له جميعهم بفضل الانقياد إلى الحق وتنطلق ألسنتهم بالدعاء له، وينشر الملأ الكبير فضائله ثم لا يفوته من الملك إلا كدره ويشرب صفوه، ويأخذ عقده (عفوه)، ممتعاً به هنياً ورمح إلى ذلك (فاوة الأيدى) وينال عند الله تعالى ومن مودة أمير المسلمين وإخائه كل ما يرجى وما أربح صفقة من أتاه الله تعالى الدنيا فاشترى بها

لوحة ١١٧٠

: الآخرة فاعتاض / من نايل حقير قليل دائماً كبيراً كثيراً، أين من تراحم... رادتهم في مقامه، أين من تتبع الحسن بن علي رضى الله تعالى عنه في مأثرته، هل في الأمراء من يفاخرهما، أو في المسلمين بعدهما من لا يرى تقديمها والتوسل إلى الله تعالى بهما، أما يقنع الرشيد السعيد أن يكون لهما ثالثاً تالياً وإلى على درجتهما راقياً.

أين المتنازعون على الممالك، أين السالكون من ظلمة الدنيا في شتى المسالك، هل ترى لهم من ياقية، هل وقيهم من الموت واقية، هل بقى لهم من ملكهم ما بقى للحسن وابن (أدهم) من أهلهمما)، أين الذين قالوا لمن أتاه الملك نحن أحق بالملك منك، أين الذين قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فصدوا عنه، هل نخس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، ما أعلم من يسمعنى بما صاروا إليه، ما أقل ما تنفعهم الندامة في ما ندموا عليه حين رأووا ما قدموا إليه، ورسول الله على يأخذ بحجرنا عن النار ونحن نتعاقب عليها تعاقب القراش، يقول لنا لا تطلبوا الإمارة ولا تتخذوا الدنيا دار عمارة، ونحن لا نستقر من أجل طلبها على فوائده ما أغوانا إن لم عمارة، ونحن لا نستقر من أجل طلبها على فوائده ما أغوانا إن لم الناس للرئيس أبى جميل، وأولهم له على كل جميل، وأسعاهم في أن ينال في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأنت فكذلك يوجب أمل الدين فتعال نتعاون على نصيحته فقد جعله الله تعالى ممن يحب أهل الصلاح والدين ويأخذ في أموره أخذ المهتدين... في

توصيل الموعظة إليه، وأعرض نصيحتى عليه فعسى الله تعالى أن ينظم شمل المسلمين على يديه وقد أديت ما لله تعالى على من النصيحة والتنبيه على غفلة وبما عرضت ولم يبق مع (الأصول) التى قدمت موضع أشكال، وقد تبين الرشد من الغيّ، والعدل من البغى، فادعى يا أخى أنت ما عليك كما يقتضيه الحق منك ولا تأخذك في الله تعالى لومة لايم والله تعالى ... على ... إن عجزت عنه عملا، فأنا منتظر جوابك بما ترى، قال الله تعالى

: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كُونُوا قَوَّامِينَ بَالْقَـسَطِ شُهَـدَاءً لَلَّهِ وَلَوْ على أَنفسكُم أَو الوالدين والأقربين ﴾ (١)

جعلنا الله تعالى ممن قال الحق وأطاع الله سراً وجهراً، وجعل لنا الدنيا طريقاً إلى السعادة في الأخرى وهدانا من مرضاته إلى الأحق والأحرى عنه، والسلام الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته.

) سورة النساء، آية : ١٣٥.

لوحة ١٧٠ب

#### المحسق الثاني

رسالة بقلم الفقيه أبي عبد الله بن الجنان من مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين عبد الله المتوكل عليه أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود بمبايعة ابنه أبا بكر الملقب بالواثق بولاية عهده، لأهل شاطبة وبيران ودانية (١)

لوحة 177 ب

: وللفقيه الأجل أبى عبد الله بن الجنان أعزه الله تعالى وهو تقديم الفقيه الأجل الحسيب العارف أبى الحسين ابن الوزير الفقيه أبى جعفر بن عيسى رحمه الله تعالى بشاطبة أعادها الله تعالى.

ومن مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين عبد الله المتوكل عليه أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود أيده الله تعالى بنصر من عنده وأمده بتوفيقه في كل محاول قد شده، وتكفل بإعزاز أمره وإنجاز وعده إلى أولياتنا الذين صدقت نياتهم، واتسقت مزياتهم ، وأصفيائنا الذين خلصت طوياتهم وتخصصت بالوفاء المحض سجياتهم، أولى السوابق المقدمة والخلايق المفكهة والطرايق المتصفة بالماسن المتممة، الفقهاء والوزراء والقواد والأعبان الجلة الحسباء المكرمين الأكملين الفضلاء الصدون العلية المتبرزين والوجوء المؤثرين والنبهاء المتميزن بكرم المذاهب، والإنجاد المحرزين غاية السبق في المتابعة والولاء، المبرزين في حلبة الصادقين النصحاء والكافة المتعمدين بالاهتمام والاعتناء، المعتمدين بجميل المقاصد فيهم والآراء يشاطبة وجهاتها وفجاجها، وما انضاف إليها وانتظم معها من جهة بيران ودانية كلاً الله جميعها بحفظه ووقايته وشملهم بكرامته ورعايته وأنالهم من إسعاده أسنى نهاية، وعرفهم الخير في كمال كل أمر وبدايته واطلع عليهم اليمن مع من اختير لتقلد أمرهم، وولايته سلام كريم عليكم معشر أوليائنا ورحمة الله تعالى وبركاته، أما يعد فالحمد لله الذي له الملك في أرضه وسمائه وبإذنه يتصرف المثلوق في تقديمه وتأخيره وإعادته وابدائه وهو الذي يخار

<sup>(</sup>١) قطعة من مخطوط الأسكوربال، زواهر الفكر وجواهر الفقر ، لابن المرابط، رقم ٥٣٠.

فيختار ما تكون فيه الخيرة لأوليائه، ومنه... الرحمن... التعمى بوسائط التوسل بأسمائه وصلواته الزاكية الطيبة، وتخياته الهامية الطيبة على إمام مرسليه وأنبيائه محمد رسوله المخصوص بالتقريب ليلة اسرائه المنصوص على أفراده في المحشر بمقامه المحمود ولوليه المبعوث بالحق الذي انصدعت غياهب الباطل بأضوائه وعلى آله وصحبه الهادين واضح سنة..... إلى نصره وإيوائه المتلقين ما جائهم به من ربه بامتثاله وارتضائه... بذلك ما شرفهم من ذكر الله تعالى لهم وثنائه وعلى خليفته المرتضى... ابن خلفائه قسيم النبي عليه السلام وابن عمه وبقية آبائه سيدنا ومولانا الإمام المستنصر بالله أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين الذين نستنصر بلوائه ونستقضى كل شرف

لوحة ١٧٣ ب

: لذى شرفه... ونستبصر بنور إمامته في آفاق المعمور وأرجائه وإن هذا كتابنا إلبكم كتب الله تعالى لكم من... نصيباً موفوراً ومن إكرامه ما يأتلق وجهه إشراقاً وسنوراً، ومن العناية بكم ما يحسبكم جذلا وحبورًا، ومن النظر لكم ما لا تخشى كواكب ميامينه أفولا وعـؤودًا من حضرتنا بمن سيتحرسها الله تعالى، والتوكل على الله تعالى ملاك أمرنا وعماده وزمامه الذي به انسياق كل خير وانقياده والاستعانة به ملجأنا الذي إليه رجوع كل مؤمن واستناده، وملاذنا الذي نأوى إلى ظله فيكنفنا شيوعه وامتداده والتوسل إليه بسليل الذي توسل به الفاروق في القطر فهمت عبادة وصلنا إلى نصر الله العزيز الحكيم الصادق ميعاده، والشكر والحمد له جل جلاله دأبنا الذي لا يغيب ولا يغب معتاد، وشأننا الذي ينال به مستهاد كرمه الجم ومستفاده والتهم بمن قلدنا الله سبحانه أمره من خلقه، وأسند إلينا في النظر له القيام بحقه عمل يوفي قصده ونبتغي به الزلفي وحسن المآب عنده، ولما كنتم في أولياء أيالتنا صدودًا وخلصتم في متابعتنا فلوباً وصدوراً وكرمتم في مشايعتنا وروداً وصدوراً واستوجبتم لدينا الأثر والمزايا وأنصفتم في أهل مناصحتنا بمشكور السجايا، جعلنا نخصكم من مقاصد الاحتفاء بالأسمى والأسمى ونستقبلكم منها بكل ما يعزى إلى سمى الآراء ويتمن، ونلتمس لكم الوجوه

التى ترد عليكم بالخير الأجمع الأهمى فأحق الأولياء يحلل التقاء أهل الصدق والصفاء، وأولى بسبق فى غرض الاعتناء من جاء بسبقه الأول إليه السعداء، فتحن إذا ما ذكرنا المخلصين ذكرناكم، وإذا ما أثرناهم بأمر أثرناكم مما رأيناه، وقصدنا

لوحة ١٩٧٤

: فيه الخير وثوبناه أن يظهر مكانه هذه البلاد / الشرقية لدينا وكرامة أهلها الذين نحبهم ويحبوننا، علينا ونحفظ لها الأدمة التي يحفظها أولى الديار ومثوى الشئة القديمة والاستقرار ومنازل أهل الهجرة السابقة والانتصار وربوع القوم المعروفين بكرم العهد وحسن الجواد، فلم نجد في ذلك أحد سبيلا وأبين شاهداً على الحظوة ودليلا، وأجمل فيها وسما، وأثبت في رعى ساكنيها رسماً من أن نوليها ولى عهدنا المتولى لأمور المسلمين من بعدنا ابننا الأمير الموفق المباوك الميمون السعيد الرشيد، الوائق بالله المعتصم به، أبا بكر محمدًا، وفقه الله تعالى توفيقه وهدايته، ومنحه إنجاده، وعضده وإسعاده، ونملكه جميع أمورها وكافة حواضرها وثغورها، ونقدمه منها في بلاد هي منشأة ومنبته ومبدأه، وفيها رفعت رايات الدعوة أولا وطلعت في أفقها أنوار الهداية فكان لها متنا فتضافي هذا الرأى السعيد إن شاء الله تعالى عواقب الجميل..... استخارة الله ربنا واسترشاده وسؤاله التوفيق الذي هو من خير ما أفاده، وولينا ابننا هذا الأمين لولاية العهد وتقلده من بعدنا أمور المسلمين في يده وفقه الله تعالى وهداه،... في السعادة مداه، جميع أقطار المشرق وبلاده، وأغواره، وانجاده، تولية عامة في حياتنا، مع أنه المتولى بحكم العهد الذي ارتضيناه له لكل ممالكنا وطاعتنا، وخصنا هذه البلاد الشرقية، حاطها الله تعالى بتقديمه فيها.

#### الملحسق الثالث

# رسالة موجهة من الأمير زيان بن مردنيش إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة، بقلم أبو المطرف بن عميرة الخزومي

كتب أبو المطرف بن عميرة عن أبي جميل زيان، إلى ملك قشتالة من بلاد الأندلس في مراودة الصلح.

كتابنا إليكم - أسعدكم الله برضاه، وزدام عزتكم وكرامتكم بتقواه - من مرسيه، ونحن نحمد الذى لا شيء كمثله ونلجأ إليه في أمرنا كله، ونسأله أن يوزعنا شكر إحسانه وفضله - وعندنا لجنابكم المرفع تكرمة نستوفيها، ومبرة ننتهى إلى الغاية فيها، وعلمنا بمحلكم الشهير، وكتابكم الخطير، يستدعى الزيادة من ذلكم ويقتضيها، وقد كان من فضل الله المعتاد، وجميل صنعه في انتظام الكلمة في هذه البلاد ما اكتنفته العصمة، وكملت به النعمة والمنة، وتيسر بمعونة الله فتح أقر العيون، ورضيه الإسلام والمسلمون ، وكانت مطالعتكم به مما آثرنا تقديمه ، رأينا أن نحفظ من الأسباب المرعية على التفضيل والجملة (حديثة وقديمة) ، وحين ترجمت مخاطبتكم من هذا المكان، ومفاوضتكم في هذا الشأن، رأينا من تكملة الميرة وتوفية العناية البرة، أن ننفذ إليكم من يشافهكم في هذا المعنى، ويذكر من قصدنا ما نولع به ونعنى، وهو ألان في ذلك السلم ومحاولتها، ما يتأدى من قبله على الكمال بحول الله تعالى. وإن وخاصتكم، في معنى هذا العهد وأحكامه، ومحاولته وإبرامه، فعلمت من ذلك ما نوب أثره ، ونصرف إليه من الشكر أوفاه وأوفره إن شاء الله تعالى: وهو الموفق لا رب نوب الرامه المهنى عليكم كثيراً.

<sup>(</sup>۱) في: القلقشندى (أبو العياس أحمد)، صبح الأعشى، جـ٧، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١١٣٢ هـ \_ ١٩١٤ م، ص ١١١-١١٧.

# الملحسق الرابع حكام بلنسيه ومرسيه منذ قيام أهل الأندلسس بالنورة على المرابطين حتى تبعية القاعدتين للحكم المرحدي

| الأحسسان                                                                                 | السنة                    | باسسيه                                                                                                           | Agencianicanists                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يحيى بن خانية ، والياً عل<br>يالأندلس                                                    | 1704/73614<br>P704/03114 |                                                                                                                  | أبو محمد عبد الله بن غانية،<br>آخر والي مرابطي                                                                  |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |                          |                                                                                                                  | (_a079/07A)                                                                                                     |
|                                                                                          |                          | أبو محمد بن الحاج ، حكم<br>بضعة أيام<br>أبو محمد عبد الله بن فتوح<br>الثقرى                                      | أبو عبد الملك مروان بن عبد<br>العزيز                                                                            |
|                                                                                          | ، اده ۱۱۵۰ ا             | المرى<br>أبر جعفر محمد بن عبد الملك<br>ابن أبي جعفرالناصولدين الله<br>عبد الرحمن بن طاهر القيسء<br>حكم بضمة أيام |                                                                                                                 |
|                                                                                          | ٠ ٤٥٤ ١١٢ م              | عبد الله بن عياض والى مرسيه<br>باسم سيف الدولة<br>أحمد بن هود المستنصر بالله،<br>سيف الدولة بملك مرسيه           | عبد الله بن سعد بن مردنيش،<br>حكم باسم ابن عياض في<br>بلنسية، وسيف الدولة أحمد بن<br>هود يحكم مرسيه وبلنسيه أبو |
| وصول الموحدين إلى الأندلس                                                                |                          | وبانسيه<br>عبد الله بن عياض، يحكم<br>مرسيه وبانسيه باسمه<br>أبو محمد عبد الله بن فرج<br>الثقرى يستميد حكم مرسيه  | عبد الله محمد بن سعد بن<br>مردنیش والیا باسم ابن عباض ،<br>أمیراعلی بلنسیه وهرسیه<br>( ۲۵ هـ/۲۲ هـ              |
| موت آخر أمير سرابطى، وفتح<br>المسيحيون المربه<br>يحيى بن غالية يسترجع قرطبة<br>للمرابطين | ,\\£\\_\02{4\            | عبد الله بن عياش يسترد سلطته<br>أبو الحسن علمي بن عبيد،<br>حكم بضعة أيام                                         |                                                                                                                 |
|                                                                                          | ~118 <i>A</i> \A3/1      | أبو عبد الله محمد بن سعد بن<br>مردنیش أبو مرسه وبانسیه<br>وأماكن أخرى                                            | أبو الحجاج يوسف بن محند ،<br>واليا على بلنسيه ياسم ابن<br>مردنيش أمير مرسيه وبلنسيه                             |
| استيلاء رامون برنجمير الرابع عل<br>يلارده والهراغه                                       | 1161/4066                |                                                                                                                  | الروة أبو الحجاج يوسف بن<br>حامد ومتمثلة ، ثم خلقه أبو                                                          |

| الأحسسسا                                                                                                                                  | السنة                                                       | بلنسسيه                  | 4gile                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معاهدة تودلين Tudilen استرداد الموحدين مدينة المريه فتح جيان وأبده وبياسه بواسطة قوات ابن مردنيش مختل غرناطة وريث دى اساجراء سيد البرازين | السنة<br>۷٤٥٥/١٥١٦<br>۲۵۵۵/۱۵۱۲<br>۷۵۵۵/۱۳۲۱۲<br>۳۵۵۵/۱۷۲۱۲ | 4 <u></u>                | بلنسسیه مروان عبد الملك بن شلبان ضد ابن مردنیش أبو الحجاج يوسف بن سعد والیا علی بلنسه باسم محمد بن مردنیش ۷۱۵هـ/۲۷هـ (۲۱۱۸م/۱۱۷۱م) |
| التي اقطعها له ابن مردنيش.<br>خضوع بلنسية للموحدين<br>محضوع موسيه للموحدين                                                                | ٧٢٥هـ/١٧٢م                                                  | أبوالقمر هلال٢٥٩ هـ/١١٧٢ | خطوع بلنسيه للموحدين<br>أبو الحجاج يوسف بن سعد<br>والياً على بلنسهه باسم دولة<br>الموحدين ٥٦٧هـ/٥٨٧م                               |
| -                                                                                                                                         |                                                             |                          | ·                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |                                                             |                          |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                           |                                                             |                          |                                                                                                                                    |

## الملحسسق الخامس ولاة بلنسيه ومرسيه في عصر الموحدين ، ثم حكامها المستقلين في عصر الطوائف الثالث إلى أن سقطتا نهائيا في أيدى مملكتي أراغون وقشتالة

| الأحسساات                                                                                                          | السئة                                                                            | بلسسيه                                                                                                                               | Agrammanily                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | *144774141*                                                                      | أبو عبد الله العادل (خطيفة موحدى) أبو العلا (خطيفة موحدى)                                                                            | عبد الواحد<br>(۲۲۱هـ/۲۲۱م)<br>خلیقهٔ موحدی<br>ابو زید: والی مستقل إلی سنه<br>۱۲۲هـ/۲۲۹م<br>ابو العلا: (۲۲۶هـ/۲۳۵م) |
| الثورة ضد الموحدين<br>اتفاق هدنة بهن زيان وخايمي<br>الأول                                                          | 1774/1771<br>Y174/1771                                                           | ابن هود المتوكل                                                                                                                      | (خلیفة موحدی)<br>زیان بن مردنیش<br>(۲۲۳هـ ـ ۳۳۳هـ)<br>(۲۲۲۹ ـ ۱۲۲۹م)                                               |
| مقوط بلنسيه<br>زيان في دائيه<br>مقوط جزيرة شقر<br>خضوع مرسيه ولقنت وألش                                            | .1777/2777<br>.1777/2777<br>.1777/2777<br>.1774/2777<br>.1764/2777<br>.1764/2776 | أبو يكر محمد بن يوسف الواثق<br>عزيز بن عبد الملك بن خطاب<br>زيان بن مرهنيش<br>محمد بن هود بهاء الدولة<br>أبو بكر محمد بن يوسف الواثق |                                                                                                                    |
| وأربوله للموسيحيين<br>الفاقية المسرة Almizre<br>خضوع شاطبة لشروط الجزية<br>للمسيحيين<br>نهاية سقوط مدن شرق الأندلس | 7354\2371 <sub>q</sub>                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |



(شكل ١) قدر من الفخار كبير الحجم يزدان بأشوطة تدور حوله تحمل كتابات زخرفية مطبوعة على الفخار على نحو يبرزها عن السطح. عثر عليها في أساسات السوق المركزية ببلنسيه.



(شكل٣) إناء غير كامل من الفخار يزدان بأشرطة زخرفية ملونة بأكسيد الحديد الأحمر وبينها أقاريز مكسوه بمادة الانجولي البيضاء عشر عليه في السوق الرئيسي ببلنسيه (محفوظ بأكاديمية سان كارلوس ببلنسيه).



(شكل؟) إناء من الفخار يزدان بأشرطة زخرفية أفقية ملونة بأكسيد الحديد، حفرت عليها بعض الزخارف الهندسية (بلنسيه، اكاديمية القديس كارلوس).



(شكل ٤): طبق من الخزف ذى الزخارف المكشوطه (الفن البيزنطي) تكسوه حلقه من اكسيد الرصاص. (محفوظ بمتحف اللوفر بياريس)



(شكل ٦): خوف بطونه من القونين ١٣، ١٤م ابريق تزدان زخارفه باللونين الأخسسر والمنجنيزي.



(شكله): اناء خرفى زخسارفية من نوع الفواصل الجافة (ق ١٢ - ١٤م). عثر عليه في موقع السوق الرئيسي ببلنسيه.





(شكل٧): خزف من بطرنه من القسولين ١٣، ، (شكل ٨): خزف من بطرنه من القبرنين ١٤، ١٥م قاروه ١٤ م قاروره دهان مزخرفة باللونين الأخضر والمنجنزي. حميد لانية حشد فيها أغلب الموضوعات المميزة لهذا الخزف من خطوط مقاطعة فيما بينها على شكل زجزاج ومراوح لخيلية معروضة من وجهها (محقوظة بمعهد بلنسيدون عوان بمديد).





(شكل ١١): خزف مطلى من منيث باللون الأزرق (ق١٥٥م) قاروره صيدلية تزدان بصورة عقاب ناشرا جناحيد، ارتفاعها ٢٩ سم (محفوظة بمعهد بلنسيه دون خوان. مدريد) .

(Communication)

(شكل ١٠): خزف من منيشه، ق ١٥م، صحفه مقسمة زخوفيا من الوسط وزعت في النصف الأيمن موضوعات زخرفيه طابعها من نفس طابع خزف بطرته وقوامها مراوح النخيل ومناطق تملأها خطوط متوازية يقطعها خطوط زخرفية لولبية ونقط وفصلات في حين توزعت في النصف الأيسر توريقات وموضوعات لم الفها قط في أي مركز لهذه الصناعة الزخرفية ويبلغ قطر الصحفه ٢٦ سم.



شكل ٩): كأس وصحفه من الخزف يزدان بكتابات عربية تدور حول قاعدة نصها: الحفظ الله والعز جبريل حسيب بن يوسف المبسى اكرمه الله)، والإي توقيع الخزاف في الوسط.



دولة محمد بن سعد بن مردنيش،



داقصي أتساع لاملاك المتوكل بن هود،

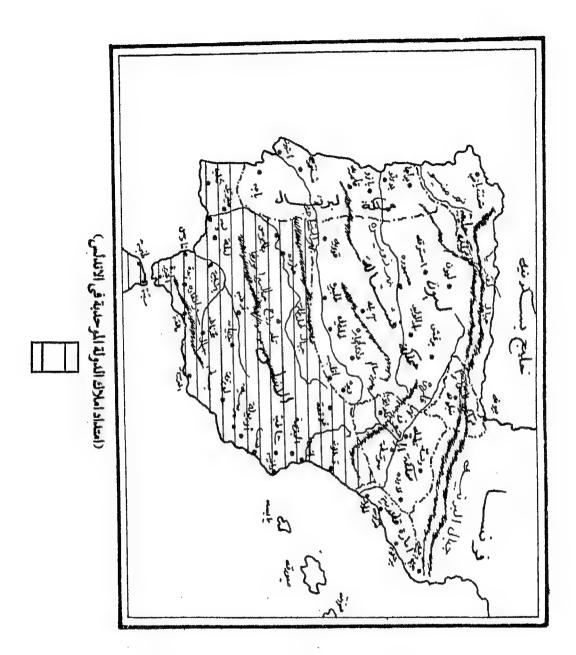



تخطيط مرميه وامتداد عمرانها في العصر الإشلامي منيروالله تخطيطها الحديث الوارد في خريطة Plano de La Ciudad de Murcia والطبوغوافية التاريخية للمدينة



(خريطة بلنسيه في القرن الحادى عشر الميلادى) الحامس الهجرى

تلويم

خريطة اقتصادية لاسبانيا الإسلامية

## فهرس بموضوعات الكتاب

|    | قلعة المستحددة المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳  | أولاً: موضوع البحث ومنهج الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٤ | ثانيا: عرض لأهم مصادر ومراجع البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٣ | دراسة تمهيدية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | أولاً: المسرح الجغرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩ | ثانياً: حقائق تاريخية عن دولة الموحدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | التاريخ السياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | الفصل الأول: شرق الأندلس في السنوات الأخيرة من عصر المرابطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74 | (١) ثورة أهل قرطبة على المرابطين في عام ١٥هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70 | (٢) التوسع الأرغوني بعد سقوط سرقسطه عام ٥١٢ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70 | أ– حملة الفونسو المحارب ونتائجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۱ | ب موقعة قلييره وما تبعها من حملات أرغونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٤ | (٣) مرحلة الافاقة المرابطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٤ | أ– دور ابن غانية في انتصارات المرابطين في افراغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۸ | ب- نتائج انتصار افراغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۱ | (٤) ثورة شرق الأندلس على المرابطين وبداية انهيار سلطانهم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۱ | أً- مقدمات الثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳ | ب- ثورة بلنسيه على المرابطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٥ | جـ- ثورة مرمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٧ | (٥) تطور الأحداث في شرق الأندلس بعد انهيار سلطان المرابطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٧ | أ- الوضع في مرسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۸ | ب- اضطرابات الأحوال في بلنسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 91 | جــ ولاية محمد بن سعد بن مردنيش على شرق الأندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 90    | الفصل الثاني: موقف الموحدين من ابن مردنيش                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٧    | (١) انتزاءمحمد بن سعد بنَ مردنيش بشرق الأندلسُ                                     |
| ٩٧    | أ- التعريف بابن مردنيش                                                             |
| 99    | ب- علاقات ابن مردنيش بالممالك النصرانية                                            |
| ۲٠۱   | موقف ابن مردنیش من نصاری أسبانیا بعد سقوط بعض قواعد النغر الأعلى                   |
| ١٠٤   | (٢) موقف الموحدين من سيطرة ابن مردنيش على بلنسيه ومرسية                            |
| ١٠٤   | أ- اشتغال الموحدين بتثيبت دعائم دولتهم بالمغرب عن مواجهة ابن مدرنيش                |
| ٧٠١   | <ul> <li>ب- سيطرة ابن مردنيش على الموقف في شرق الأندلس وسياستة التوسعية</li> </ul> |
| 111   | جــ الصراع بين الموحدين وابن مردنيش                                                |
| ۱۲۲   | د- هزيمة ابن مردنيش في فحص الجلاب                                                  |
| ۱۲۷   | هـ- توحيد ابن هشمك                                                                 |
| ۱۳۰   | ر- نهایة این مردنیش                                                                |
| ١٣٩   | الفصل الثالث: موقف الموحدين من بني غانية في الجزائر الشرقية                        |
| 121   | (١) بنو غانية أصحاب الجزر الشرقية                                                  |
| 181   | أ- ولاية محمد بن على بن غانية على الخزر الشرقية                                    |
| 1 £ £ | ب- عهد أبي ابراهيم اسحق بن محمد بن غانية                                           |
|       | (٢) الصراع بين بني غانية وبين الموحدين في المغرب وجزر البليار (المرحلة             |
| ۱٤٧   | الأولى) حتى سنة ٨٤٥ هـ                                                             |
| ۱٤٧   | أ– عهد على بن اسحق                                                                 |
| 101   | ب الوضع في الجزر الشرقية أثناء الحرب المغربية                                      |
|       | جـ- امارة عبدالله بن اسحق على ميورقة                                               |
|       | (٣) الصراع بين بني غانية وبين الموحدين في المغرب وجرز البليار (المرحلة             |
| 100   |                                                                                    |
| 100   | أ– على بن اسمق وصراعه ضد الموحدين في افريقية                                       |
| 101   | ب- سقوط الجزر الشرقية في أيدى الموحدين                                             |
| ۱٦.   | جـــ نتائج سقوط ميورقه في أيدى الموحدين                                            |

| 17.                 | ١- بالنسبة للمالك المسيحية                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٠                 | ٢- بالنسبة لبني غانية في المغرب                                                |
| ۱٦٣                 | الفصل الرابع: شرق الأندلس في عصر الموحدين                                      |
| 071                 | (١) قادة شرق الأندلس يشاركون الموحدين في حركة الجهاد                           |
| 071                 | أ– حملة وبذة في ذي القعدة سنة ٥٦٧ هـ                                           |
|                     | ب- اشتراك السيد أبي عبد الله بن أبي يعقوب يوسف والي مرسية                      |
| 771                 | في غزرة شنترين في ربيع الأول سنة ٥٨٠ هـ                                        |
| <b>N</b> <i>I I</i> | (٢) أسرة بني مردنيش في خدمة الخلافة الموحدية                                   |
| <b>N</b> <i>I I</i> | أ- أبناء محمد بن سعد بن مردنيش في بلاط الموحدين                                |
| ۱۷۰                 | ب— جهود غانم بن محمد بن سعد بن مردنيش في خدمة الدولة الموحدية                  |
| 177                 | جــ أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش والى بلنسيه                               |
| 175                 | (٣) شرق الأندلس في ظل دولة الموحدين                                            |
| 175                 | أ- مرسية في عصر الخليفتين يوسف ويعقوب المنصور                                  |
| 175                 | ب- مرسية قاعدة دولة العادل                                                     |
| ۱۸۱                 | جـــ الأوضاع في بلنسيه في عهد الموحدين                                         |
| ۱۸۷                 | الفصل الخامس: تفكك شرق الأندلس في آخر عصر الموحدين وسقوط قواعده                |
| ۱۸۹                 | (١) الأوضاع السياسية في الأندلس في السنوات الأخيرة من دولة الموحدين            |
| ۱۸۹                 | أ- ضعف الخلافة الموحدية وأثره في قيام الثورات في الأندلس                       |
| ۱۹۰                 | ب- انتزاء ابن هود في مرسيه                                                     |
| 198                 | <ul> <li>جـ امتداد سيطرة ابن هود على قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية</li> </ul> |
| 190                 | د— صدى ثورة ابن هود على الأوضاع في بلنسيه                                      |
| 197                 | هــ موقف ابن هود من حركة أبي جميل زيان ببلنسيه                                 |
| 191                 | (٢) فشل ابن هود في مواجهة المد القشتالي والأرغوني                              |
| 191                 | أ- ظهرز محمد بن يوسف بن نصر منافس لابن هود                                     |
| ۲.,                 | ب- سقوط جزيرة ميورقه                                                           |
| ٤٠٢                 | جــ مقوط جزيرة أيابسه                                                          |

## الباب الثاني بعض مظاهر حضارة شرق الأندلس

| 170   | الفصل الأول: الحياة الاجتماعية                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 777   | أولاً: طبقات مجتمع شرق الأندلس                                 |
| 739   | ثانياً: الــــزى                                               |
| 724   | ثالثاً: الأطعمة والأشربة                                       |
| 727   | رابعاً: فن الغناء الموسيقي                                     |
| 40+   | خامساً: الاحتفالات والأعياد                                    |
| 100   | الفصل الثاني: الحياة الاقتصادية والفنية                        |
| Y0Y   | أولاً: الزراعة                                                 |
| 771   | ثانياً: الصناعة                                                |
| 777   | ثالثاً: التجارة                                                |
| ۲۸۲   | رابعاً: التنظيمات الاقتصادية                                   |
| 199   | الفصل الثالث: الحياة العلمية                                   |
| ۲۰۳   | (١) العلوم الدينية                                             |
| ۲۰۳   | أ- علم القراءات والتفسير                                       |
| ٤ ٠ ٣ | ب- علوم الحديث والفقه                                          |
| ۳۱۰   | (٢) العلوم اللغوية                                             |
| ۳۱۱   | أ- الشعر                                                       |
| ۳۱۸   | ب- الموشحات والأزجال                                           |
| ٣٢٠   | ج- النفسر يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                 |
| ۳۲۸   | د- الدراسات النحوية                                            |
| ٣٢٩   | (٣) علمي التاريخ والجغرافية                                    |
| ۲۳۱   | (٤) الطب والرياضيات والهندسة                                   |
| 220   | الفصل الرابع: العمران والآثار الاسلامية الباقية في شرق الأندلس |
| ٣٣٧   | أولاً: التوسع العمراني                                         |
| ٣٣٨   | ١- تخطيط مدينة مرسية                                           |

| 137 | ٣- تخطيط مدينة بلنمية                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٦ | ثانيا: الآثار الإسلامية الباقية في شرق الأندلس                                   |
| ۳٤٧ | ١- النثآت المدينة                                                                |
| ٣٤٧ | أ- الحمامات                                                                      |
| ٣٤٩ | ب- القصور                                                                        |
|     | جـ- شواهد القبور                                                                 |
|     | د- صهاريج المياة                                                                 |
| 401 | ٧- الآثار الحربية                                                                |
| ٣٥٣ | أً- آثار حصن Olocau بأقليم بالنسية                                               |
| ۲٥٤ | ب- قلعة شاطبة                                                                    |
|     | جــ آثار برج بوفيا                                                               |
| ٣٥٧ | د- بقایا برج موسی                                                                |
| ٣٥٧ | هـ – آثار برج Trullars                                                           |
|     | قائمة بالمخطوطات والمصارد والمراجع العربية والأجنبية                             |
| ٣٧٧ | الملاحق                                                                          |
| ۳۷۹ | ملحق رقم (١) رسالة من الفقية أبى يكر عزيز بن خطاب إلى الخطيب أبي عبدالله بن قاسم |
|     | ملحق رقم (٢) رسالة بقلم زبى عبدالله بن الجنان من أمير السلمين محمد بن            |
| ۳۸٥ | يوسف ين هود بمبايعة ابنه أبا بكر بولاية عهده لأهل شاطبة وبيران ودانيه            |
|     | ملحق رقم (٣) رسالة موجهه من الأمير زيان بن مردنيش إلى فرناندو الثالث             |
| ٣٨٨ | ملك قشتالة بقلم أبو المطرف بن عميرة المخزومي                                     |
|     | ملحق رقم (٤) حكام بلنسيه ومرسيه منذ قيام أهل الأندلس بالثورة على                 |
| ۳۸۹ | المرابطين حتى تبعية القاعدتين للحكم الموحدي                                      |
|     | ملحق رقم (٥) ولاه بلنسيه ومرسيه في عصر الموحدين ثم حكامها المستقلين              |
|     | في عصر الطوائف الثالث إلى أن سقطها نهائيا في أيدى مملكتي                         |
| ۲۹۱ | أراغون وقشتالة                                                                   |
| ۳۹۲ | ملحق الأشكال                                                                     |
| ٣٩٦ | ملحق الخرائط                                                                     |